erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

عائلية :

د . ممدوح محمود مصطفی منصور

تصدير الأستاذ الدكتور

ممسد طے سدوی

مكتبة مدنولي

から



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الصراع الأمريكى – السوفيتى فى الشرق الأوسط



#### Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الصراع الأمريكى – السوفيتى فى الشرق الأوسط

تألیف د. ممدوح محمود منصور

> تصدیر أ. د. محمد طه بدوی

> > مدبولى



## بسم الله الرحمن الرحيم

# الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

صدق الله العظيم (أية ٤٢ – سورة الأعراف)



إهداء إلى والدى ووالدتى.. عرفانا بفضلهما



## المحتويات

| مندين - للأستاذ الدكتون محمد طه بدوي                             |
|------------------------------------------------------------------|
| قديم                                                             |
| تمىدىر - للأستاذ الدكتور محمد طه بدرى                            |
| الباب الآول – دراسة إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط                  |
| <del>مهيد</del>                                                  |
| الفصل الأول: حول تحديد مدلول عبارة «الشرق الأوسط»                |
| من حيث نطاقها الجغراني                                           |
| لفصل الثاني : في أهمية منطقة الشرق الأوسط                        |
| المبحث الأول: الأهمية الجيوبوليتيكية                             |
| المبحث الثاني : الأممية الاستراتيجية                             |
| المبحث الثالث : الأممية الإقتصادية 30                            |
| المبحث الرابع : الأهمية الثقافية                                 |
| الباب الثاني : مصالح وأهداف القوتين القطبيتين                    |
| في منطقة الشرق الأوسط                                            |
| ٦٥                                                               |
| الفصل الأول: المصالح والأهداف الامريكية في منطقة الشرق الأرسط ٧٧ |
| المبحث الأول: خلفية تاريخية                                      |
| المبحث الثاني: المصالح والأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط ٧٦     |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### تصدير

#### للاستاذ الدكتور / محمد طه بدوي

يسعدنى أن اقدم، للمهتمين بالشئون النواية، هذا الكتاب « الشرق الأوسط و الصراع النولى »؛ ففيه يعالج الباحث ظاهرة ثنائية القوى القطبية على مستوى التوزيع العالمي القوة، والتي مثلت مرحلة تاريخية في العلاقات النولية بدأت من أعقاب الحرب العالمية الثانية، وحتى راحت تنصرم — في الحقبة الأخيرة — لحساب وضع نولي جديد، ذلك الوضع الذي جرت أقلام الساسة والمفكرين على وصفه بأنه «النظام النولي الجديد»؛ وإن كان الباحث وجهة نظر معينة في شأن هذا الوصف؛ ثم راح الباحث — بدراسة تحليلية مستفيضة — يعالج تنافس هاتين القوتين على أرض الشرق الأوسط، الأمر الذي اقتضى منه معالجة علمية عميقة للأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط لكل من هذين القطبين، ثم دراسة ممعنة لمظاهر وأساليب تلك المنافسة من خلال مجموعة من الحالات المعيرة.

وثمة كلمة حق يتعين أن أقولها بصدد هذا العمل البحثى الجيد، مضمونها أن هذا البحث كان قد قدم أصلاً للحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة، جامعة الأسكندرية، وكان للقسم شرف إعجاب لجنة الحكم على الرسالة، بما قدمه صاحبها – في شأن موضوعه – من تحليل علمي غاية في الدقة، وبما تضمنه البحث من أصالة في كثير من جوانب التحليل، الأمر الذي يشهد لصاحبه بالاستعداد الطيب لمتابعة العمل البحثي.

ونحن من جانبنا، إذ نفض - وبحق - بانتماء صاحب الكتاب الى قسم العلوم السياسية، نوقن بأن هذا الكتاب لا يمثل أكثر من منطلق الى بحوث ومصنفات أعظم شائلًا، يقدمها صاحبه للعلم، وهو بذلك جدير،

وفقه الله الى المزيد المتواصل في خدمة العلم،

أ. د. محمد طه بدوي

أستاذ كرسى العلوم السياسية كلية التجارة - جامعة الإسكندرية



## تقديم

تحتل منطقة الشرق الأوسط مكانة مرموقة بين مناطق العالم المختلفة نظراً لما تتسم به من أهمية جيوبوليتيكية واستراتيجية واقتصادية لاسبيل إلى انكارها. وانطلاقاً من تلك الاهمية، لم يكن من المستغرب ان تكون هذه المنطقة، على امتداد العصور التاريخية قديمها وحديثها - محط أنظار الفاتحين وبناة الامبراطوريات، والقوى العظمى.

وتبعاً لتلك الأهمية، فقد كان لا مناص من ان تقع هذه المنطقة في بؤرة اهتمام العديد من العلماء والدارسين المهتمين بالشئون الدولية، فراحوا يجدّون في الكشف عن العوامل المشكلة لأهمية هذه المنطقة من العالم، وعن موقعها في صدراعات القوة الدولية.

غير أن الوقوف على أبعاد التفاعلات السياسية الدولية في منطقة الشرق الأوسط، بإعتبارها تمثل نسقاً دولياً فرعياً أو إقليميا Regional Subsystem لايتأتى إلا من خلال وضعها في إطارها الأشمل والأعم، ألا وهو النسق الدولي العالمي، الذي يعد بمثابة «بيئة» هذا النسق الاقليمي.

ومن هنا يمكننا ان نخلص الى حقيقة مؤداها ان تناول التفاعلات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط بالتحليل، بمعزل عن الموثرات العالمية المحيطة بها، هو ضرب من اللغو الذى لاطائل من ورائه، ومن ثم فقد كان من المتعين الربط بين التفاعلات السياسية الاقليمية فى منطقة الشرق الأوسط، وبين التفاعلات الدولية على مستوى النسق العالمي ككل، والتي لامناص لتلك التفاعلات الاقليمية من ان تتفاعل معها وإن تنفعل بها.

ويمكن القول ان التحولات التاريخية التي طرأت على الساحة الدولية منذ أواخر عقد الثمانينيات، والتي أسفرت في نهاية الأمر عن تفكك الاتحاد السوفيتي أحد قطبي النسق العالمي — تعتبر ايذاناً بمولد صورة تاريخية جديدة للنسق العالمي، لم تتبلور ملامحها بعد بشكل نهائي، وتشير الملاحظة الى ان زوال الاتحاد السوفيتي ، كقوة قطبية من على الخريطة السياسية للعالم، قد أفسح المجال أمام الولايات المتحدة لكي تتبوأ بمفردها زعامة النسق

العالمى الراهن خلال هذه المرحلة الانتقالية. ولعله من الطبيعى ان تلقى هذه التحولات الجذرية في صورة النسق العالمى بظلالها على منطقة الشرق الأوسط، وعلى التفاعلات السياسية التى تجرى فيها، فقد اتاح ذلك التراجع الفجائي في الدور السوفيتي عن الساحة العالمية المجال للقول بأن منطقة الشرق الأوسط، شانها في ذلك شأن العديد من مناطق العالم الثالث المختلفة، تمر الآن بمرحلة انتقالية دقيقة، قوامها التحول عن ظاهرة ثنائية التواجد القطبي، التي ارتبطت بمرحلة احتدام الصراع الامريكي السوفيتي حول السيطرة على مناطق العالم الثالث المختلفة، والتي استمرت طيلة أربعة عقود، الى مرحلة جديدة تتسم بانفراد الولايات المتحدة – بصورة شبه كاملة – بتقرير شئون منطقة الشرق الأوسط، وبتشكيل ملامح الصورة الجديدة النسق الاقليمي فيها، من خلال اعادة توزيع الأدوار واعادة صياغة انماط التفاعلات الاقليمية في هذه المنطقة ذات الأهمية الحيوية.

غير أن الادراك الواعي والتقييم الموضوعي لهذه التحولات الجذرية لايتسنى إلا من خلال البدء بالوقوف على الجنور والخلفيات التاريخية للصراع الأمريكي السوفيتي حول منطقة الشرق الأوسط، والذي بدأت ابعاده تتضح بصورة جلية منذ منتصف الخمسينيات من هذا القرن، وذلك تمكيناً لنا من ادراك مدى عمق التحول الذي طرأ على موازين القوة العالمية والاقليمية، والذي انعكس بصورة مباشرة – على سياسات القوى القطبية تجاه منطقة الشرق الأوسط؛ أن بعبارة الحرى، محاولة الكشف عن الاثار التي خلفها هذا التحول على أنماط التفاعلات السياسية، سواء في اطار النسق الاقليمي ذاته، أو في تفاعلاته مع النسق العالمي، وبما يمكننا – في نهاية الأمر – من استشراف آفاق المستقبل بما يحمله لنا من فرص أو محاذير.

وفي هذا الاطار يجىء صدور هذا الكتاب الذي يتضمن الجزء الأول من هذه الدراسة التي تستهدف تفسير التفاعلات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ منتصف القرن العشرين وحتى الان، تفسيراً موضوعياً قوامه تناول هذه التفاعلات بصورة علمية منهجية في إطار ظاهرة سياسية دولية عامة، هي ظاهرة «ثنائية التواجد القطبي على ارض العالم الثالث»، والتي أفرزتها صورة توزيع القسوة في النسق العالمي ثنائي القطبية،

وطبيعة ميزان القوة السائد فيه (ميزان الرعب النووى)، أو بعبارة اخرى، يمكن القول بأن الهدف الرئيسى لهذه الدراسة هو محاولة وضع التفاعلات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة الممتدة من ١٩٥٥ وحتى الآن، في إطارها العلمى الصحيح والمتمثل في ظاهرة ثنائية التواجد القطبي على ارض العالم الثالث، ولكي نتخذ منها منطلقاً لإدراك مدى عمق التحولات الجذرية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، بل ويمر بها النسق العالمي كله في هذه الآونة، ذلك فضلاً عن أن العديد من المشكلات والقضايا الاقليمية في منطقة الشرق الأوسط والتي يجرى العمل على تسويتها في الوقت الراهن، تضرب بجنورها وترتد بنشأتها الى تلك الفترة الزمنية التي شهدت انتقال الحرب الباردة بين المعسكرين الى منطقة الشرق الاوسط، ولعل في انقسام دول منطقة الشرق الاوسط— أنذاك – الى ماكان يعرف بالدول التي «المحافظة» والدول «التقدمية»، اصدق تعبير وأوضح مثال على انتقال ظاهرة ثنائية التواجد المحافظة» والدول «التقدمية»، اصدق تعبير وأوضح مثال على انتقال ظاهرة ثنائية التواجد التبطت الفترات طويلة بالاتحاد السوفيتي، واعتمدت في سياساتها ومواقفها الضارجية سواء ارتبطت الفترات طويلة بالاتحاد السوفيتي، واعتمدت في سياساتها ومواقفها الضارجية سواء البستوى الاقليمي أن العالمي على مساندته السياسية والعسكرية والاقتصادية، ومن ثم فإن تاريضها حافل بالمواقف المناوئة للمعسكر الغربي، فماذا سيكون مصير هذه الدول خلال النرطة الانتقالية الراهنة التي يمر بها النسق العالمي؟

الإجابة عن كل هذه التساؤلات لم يكن ثمة مفر من العودة الى بدايات الصراع الامريكي السوفيتي حول الشرق الأوسط منذ بداياته في منتصف الضمسينيات، ولنتابع تطوراته على مدار العقود التالية وحتى الآن. غير انه نظراً لامتداد الفترة الزمنية التي تتناولها هذه الدراسة، وتمكيناً لنا من معالجتها بشيء من التعمق والتأصيل، فقد ارتأينا تقسيمها الى مرحلتين رئيسيتين:

المرحلة الاولى: وتمثل مرحلة انتقال الحرب الباردة الى منطقة الشرق الأوسط وتمتد مابين عامى ١٩٥٥ وحتى ١٩٧٧، وهي التي تمثل موضوع هذا الجزء الأول من الدراسة.

المرحلة الثانية: وتتناول الفترة مابين عامى ١٩٧٧ و١٩٩٠، وهي المرحلة التي تواكبت بدايتها مع حدوث التقارب الامريكي- السوفيتي، أو ما عرف أنذاك بالوفاق أو الانفراج

المولى، وحتى تفكك الامبراطورية السوفيتية مع مطلع التسعينيات، وستكون هذه المرحلة محور دراستنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب والذي سيصدر لاحقاً بإذن الله.

وأود في هذا المقام ان اعرب عن خالص التقدير والعرفان الأستاذى الجليل الاستاذ الدكتور / محمد طه بدوي بم أستاذ كرس العلوم السياسية بم بكلية التجارة جامعة الاسكندرية على ما أحاطنى به من كريم رعايته وتوجيهه خلال مرحلة اعداد هذه الدراسة. والاستاذ الدكتور محمد طه بدوى غنى عن التعريف، فهو صاحب مدرسة علمية مرموقة لها أبعاد تمتد الى سائر الاقطار العربية، وهو بما حباه الله به من علم غزير، وخلق رفيع يمثل نموذجاً نادراً للاستاذ الجامعى الحق المؤمن برسالته السامية، والذى يسخر كل طاقاته لخدمة العلم، اثابه الله عنى خير الجزاء؛ وأدام عليه الصحة والعافية ليظل عطاؤه البحث العلمى ممتداً وموفوراً بإذن الله. كذلك فلا يسعنى إلا ان اتوجه باسمى آيات الشكر والامتنان الى الاستاذة الدكتورة / ليلي أمين مرسي ، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بالمعة الاسكندرية، على كل مابذلته من جهد صادق في متابعة عملى البحثى، فلها عظيم خالص الشكر والتقدير. ولايفوتني ان اقدم خالص الشكر لكل من تفضل بتقديم النصح والمشورة أو الشكر والتقدير. ولايفوتني ان اقدم خالص الشكر لكل من تفضل بتقديم النصح والمشورة أو نفعني بعلمه أو رأيه، أو أمدني بالوثائق أو المراجع العلمية القيمة، ولكل من سا هم في اخراج نفعني بعلمه أو رأيه، أو أمدني بالوثائق أو المراجع العلمية القيمة، ولكل من سا هم في اخراج النكتاب الى النور وأخص بالذكر زملائي الأعزاء بقسم العلوم السياسية بتجارة هذا الكتاب الى النور وأخص بالذكر زملائي الإعزاء بقسم العلوم السياسية بتجارة الاسكندرية، دأعياً الله العلى القدير ان يثيبهم عني خير الجزاء.

وإننى اذ اتقدم بهذا العمل الى السادة القراء ادعو الله العلى القدير ان يجد فيه المتخصصون أو المهتمون بشئون الشرق الاوسط بصفة عامة، بعض النفع والفائدة، والله اسال ان يغفر لى عجزى عن تدارك مايمكن ان يكون قد شاب هذا البحث من نقص أو قصور، فله الكمال وحده، والله ولى التوفيق والحمد لله رب العالمين.

 ۵- محوح محموط مصطفی منصور الاسکندریة – ۱۹۹۵

مقدمة فى التعريف بالإطار النظرى للدراسة



#### مقدمة

### في التعريف بالإطار النظري للدراسة

دان السياسة في المجال الدولي ليست إلا الصراع من أجل القوة، وهي في هذا تستوي مع السياسة داخل الدولة، ذلك بأن الصراع من أجل القوة هو حقيقة خالدة على إختلاف الزمان والمكان»(١)، يهذه العبارة الخالدة عبر هانز مورجانش أصدق تعبير عن واقع العلاقات الدولية، فهي لاتعس أن تكون مجرد علاقات قوة rapports de force بين الدول المختلفة ذات المصالح المتعارضة حيث تسعى كل واحدة من هذه الدول إلى فرض إرادتها على ماعداها من الدول سواء من خلال اللجوء إلى قوة الإقناع (أي من خلال الأداة الديبلوماسية) أو من خلال قوة الإكراه (أي عن طريق الإستراتيجية)، مستهدفة بذلك تحقيق مصالحها القومية وزيادة قوتها على حساب ماعداها من الدول، ذلك فضلاً عن أن طبيعة البيئة الدولية تختلف عن طبيعة البيئة السياسية داخل المجتمع الوطني من حيث إفتقارها إلى عنصر السلطة العليا القادرة على إخضاع الدول لها، ومن ثم فإنه في ظل غيبة السلطة absence of power عن عالم العلاقات الدولية لايتأتى إلا أن تكون علاقات مابين الدول أشبه ماتكون بعلاقات القوة المام غير القابلة بطبيعتها لأى نوع من التطويع القانوني أو الأخلاقي، لذا فإنه من غير المتصور أن يتحقق أي نوع من الإتزان أو الإستقرار لهذه العلاقات إلا عن طريق التدافع أو دفع القوة للقوة كما هي الحال بالنسبة لعلاقات الأجسام في الطبيعة، ولعل تصورنا للعلاقات الدولية على هذا النحو هو ما أصطلح على تسميته بمفهوم «النسق الدولي International .«system

<sup>&</sup>quot;International politics like all politics is a struggle for power, the struggle for power is (1) universal in time and space" Hans J. Morgenthau, Politics among Nations (Alfred Knopf, New York, 1962), p. 27.

## مغموم النسق(١) System كاداة ذهنية لتحليل العلاقات الدولية:

يعد مفهوم «النسق» من أكثر المفاهيم المستخدمة في تحليل العلاقات السياسية الدولية شيوعاً.

وقد نقل هذا المفهوم عن العلوم الطبيعية إلى مجال العلوم الأجتماعية كعلم الإجتماع وعلم السياسة.

ومنذ الضمسينيات من هذا القرن راح مفهوم النسق يستخدم فى الدراسات الخاصة بالعلاقات الدولية، ثم مالبث أن شاع إستخدامه بشكل متزايد بين علماء العلاقات الدولية.. وعلى الرغم من ذلك فلا يوجد إجماع حتى الأن على كيفية إستخدام هذا المفهوم فى مجال البحث، حيث تترواح إستخدامات مفهوم النسق بين مجرد الإقتصار على إستخدامه كمفهوم لتصور واقع معين وبين محاولة التوصل إلى بناء نظرية نسقية Systemic theory للعلاقات الدولية.

### فماذا نعنى إذن بمغموم النسق؟

على الرغم من تعدد التعريفات التي قدمت لمفهوم النسق فمن الملاحظ أن هناك الكثير من أوجه الشبه بين تلك التعريفات المتعددة. ومن أمثلة تلك التعريفات ذلك التعريف الذي قدمه J.W Lapierre حيث يري أن «النسق هو مجموعة من العناصر ذات الإعتماد المتبادل فيما بينها، أي التي ترتبط فيما بينها بعلاقات معينة بحيث إذا حدث تغير ما في أي من هذه العلاقات فإن بقية العلاقات تتغير تبعاً لذلك ومن ثم يتخذ الكل شكلاً جديداً (٢).

<sup>(</sup>۱) يرجع في شأن مفهوم النسق الى مؤلفات الاستاذ الدكتور محمد طه بدوى التالية: النظرية السياسية (المكتب المصرى الحديث، الأسكندرية، ۱۹۸۸) المنهج في علم السياسة (كلية التجارة – جامعة الأسكندرية، ۱۹۷۹) المنفل إلى علم العلاقات الدولية (المكتب المصرى الحديث، الإسكندرية، ۱۹۷۷)

J.W. Lapierre, L'analyse des systèmes politiques (P.U.F Paris, P.23, 1973) "Unsystème (Y) est un ensemble d'éléments interdependants c'est-a- dire liés entre eux par des relations telles que si l'une d'elles est modifiée, les autres le sont aussi, et par conséquent tout l'ensemble est transformée."

أما Philippe Braillard فيري أن «النسق هو مجموعة من العناصر المتفاعلة والتي تشكل «كلاً» يبدو على إنتظام معين» (١).

ويتضح من دراسة التعريفات المختلفة لمفهوم النسق عدة أمور أهمها:

- ان النسق مكون من مجموعة «عناصر» نتمثلها فيما يتعلق بمجال دراستنا (العلاقات الدولية) في الوحدات السياسية (الدول)، التي تمثل أطراف العلاقات الدولية (أي التي تمثل أعضاء النسق الدولي).
- ٢ أن هذه العناصر متفاعلة فيما بينها تفاعلاً يوحى بفكرة «الفعل ورد الفعل» التي تحكم علاقات القوى والأجسام في الطبيعة، أي أننا ننظر إلى هذه الدول بإعتبارها «قري» تتبادل التأثير والتأثر فيما بينها ومن ثم لا تقتصر نظرتنا إليها علي مجرد كونها «كينونة إعتبارية» أو شخص إعتباري كما هي الحال بالنسبة للقانون الدولي مثلاً. ولمل هذا التصور هو مايجعل البعض يقصر إستخدام مفهوم «اللاعبين(٢) actors ألى العلاقات الدولية، على الدول القومية فقط دون المنظمات الدولية (على عكس الحال بالنسبة للقانون الدولي الذي يعتبر كلاً من الدول القومية والمنظمات الدولية، من أشخاص القانون الدولي العام لما تتمتع به المنظمات الدولية من شخصية قانونية مستقلة عن شخصيات أعضائها) حيث أن الدول القومية هي وحدها التي تمثلك قوة مادية ذاتية تجعلها قادرة على الإشتراك في علاقات القوة الدولية بأعتبارها تمثل مركزاً متميزاً لإشخاذ القرارات أو ما يسمى centre autonome de décision في حين أن ذلك لايتأتي للمنظمات الدولية بصورتها الراهنة التي تقوم على دول مستقلة تتمسك بسيادتها وحريتها المطلقة في إتخاذ قرارها الخارجي(٢).

Philippe Braillard, Théorie des systèmes et Relations Internationales (Ets. Emile Bruy- (\*) lant, Bruxelles, 1977), P. 53 "Un système est un ensemble d'élements en interaction constituant une totalité et manifestant une certaine organisation".

<sup>(</sup>٢) يسميهم البعض القاعلين أن الأطراف القاعلة.

<sup>(</sup>٣) راجع في هذا الصدد النقد الذي أورده الأستاذ الدكتور / محمد طه بدوى لاراء الأستاذ الأمريكي Morton Kaplan وذلك في: محمد طه بدوى، المدخل إلى علم العلاقات الدولية (المكتب المصري الحديث، الاسكندرية، ١٩٧٧) ص ٢٧٣ – ٢٧٥

٣- أن هذه العناصر وهذه العلاقات مجتمعة مع بعضها البعض تشكل «كلاً» Totalité إننا لا نستطيع النظر إلى ذلك الواقع الذي نتمثله من خلال مفهوم النسق – في جزء منه بمعزل عن بقية الأجزاء الأخرى، أو النظر إلى جانب معين من علاقاته مع إغفال بقية العلاقات الأخرى فيه. ولعل هذه النقطة من أهم النقاط المتعلقة بموضوع دراستنا حيث أن تناولنا لمنطقة الشرق الأوسط في هذا البحث سيكون من خلال النظر إليها كنسق فرعى (تحتى) Subsystem، أي كعنصر من العناصر التي تشكل النسق الدولي ككل. ومن ثم فلا يمكننا بأيه حال من الأحوال أن نعزل التفاعلات التي تتم داخل ذلك النسق التحتى (النسق الإقليمي الشرق أوسطي) عن بقية التفاعلات التي تتم على مستوى النسق الدولي ككل والتي تؤثر – مافي ذلك شك – على النسق التحتى وعلى التفاعلات التي تجري في إطاره.

4 - أن هذه التفاعلات تجرى على إنتظام معين بحيث يمكننا أن نتمثلها في كيان محدد (١) وأن هذه التفاعلات تؤدى في النهاية إلى تحقق نوع من الإتزان Equilibre عن طريق مايسمى بالعمليات الديناميكية للأنتظام الالى (الذاتي) processus dynamiques والتي تتخذ إحدى معورتين (٢):

أولاً: أن يتحقق الإتزان عن طريق التفاعل بين القوى المختلفة فى النسق عن طريق تبادل التأثير والتأثر فى إطار عملية الفعل ورد الفعل مع الأبقاء على صورة معينة لهيكل أو بنية النسق كما هى دون تغيير، وتعرف هذه العملية بـ Morphostase حيث يؤدى فعل معين

<sup>(</sup>۱) في هذا الصدد يتفق Pierre Hassner في مقال له بعنوان-Pierre Hassner في هذا الصدد يتفق Pierre Hassner في مقال له بعنوان-La Communautè internationale face aux Jeunes Eats (C.F.N.S.P. والذي ورد في. veaux Etats "والذي ورد في. no: 126, Paris, 1946), P.11 مع التعريف الذي قدمه كل من ريمون أرون وستانلي هوفمان للنسق الدولي على أنه:

<sup>&</sup>quot;L'ensemble des relations qu' entretiennent les unités politiques à une époque donnée dans la mesure ou ces relations sont suffisement reguliéres et intenses pour avoir une structure déterminée.

P.Braillard, op. cit. , P. 90 : راجع في هذا الشأن (٢)

من جانب إحدى القوى الأعضاء في النسق إلى توليد ردود فعل معاكسة ومعادلة له مع الإبقاء على صورة توزيع القوة في النسق.

ثانيا: أن يتحقق الإتزان عن طريق التغير في هيكل النسق ذاته أو في صورة توزيع القوة فيه وتعرف هذه العملية بـ Morphogenèseحيث يؤدى فعل معين إلى حدوث تعديل في هيكل النسق ذاته ليعود الإتزان مرة أخرى إلى علاقات القوة ولكن على صورة جديدة (هيكل أو بنية جديدة النسق) كأن يتغير عدد القوى القطبية سواء بالزيادة أو النقصان مثلاً.

ويؤدى ذلك النوع الثانى من عمليات الإنتظام الذاتى إلى التحول من صورة إلى أخرى من بين الصور التاريخية للأنساق اللولية وذلك على نحو ماحدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية من تغير في صورة النسق العالمي من النسق المتعدد الاقطاب إلى نسق القطبية الثنائية على النحو الذي سنشير إليه بالتفصيل فيما بعد.

ومن العرض السابق يكننا أن نخلص إلى أن النسق كمفهوم Concept أو كأداة ذهنية التحليل إنما يعنى «تصورنا لواقع معين على أنه كل بإجزاء متساندة متفاعلة وعلى وضع يتحقق به إنتظام ذلك الكل(١).

فإذا ما إنتقلنا بمفهوم النسق إلى واقع العلاقات الدولية لتحليله وتفسير علاقاته، لوجدنا أن النسق الدولي لا يعدو أن يكون «مجموعة من الوحدات السياسية المتدرجة من حيث القوة والتي يقدر إنتظام العلاقات فيما بينها تبعاً لتوازن قواها(٢)».

هذا وقد عرف تاريخ العلاقات الدواية صورتين رئيسيتين من الصور التاريخية للإنساق الدولية، أولاهما صورة النسق الدولي متعدد الأقطاب أو ما يعرف Multipolar system وهو الذي يقوم على عدد من المحالفات أو محاور القري المتضادة ذات القوى التي تكاد تكون

<sup>(</sup>١) محمد طه بدوي، المنهج في علم السياسة (كلية التجارة، جامعة الاسكندرية، ١٩٧٩)، ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) محمد مله بدوي، المدخل إلي علم العلاقات الدولية، (المكتب المصدي الحديث، الأسكندرية، ١٩٧٧) ص ٢٣٣.

متكافئة، بحيث يؤدى ذلك الوضع إلى ردع أى محور قوى ومنعه من إستغلال أي تفوق مؤقت في قواء لتغيير الوضع الراهن. ولعل من أبرز الظواهر التي إرتبطت بصورة النسق الدولى متعدد الأقطاب، ظاهرة آلية أو ميكانية المحالفات أى مرونة الدخول في والإنسحاب من المحالفات وفقاً لما تقتضيه إعتبارات المصلحة القومية وتوازن القوة بين تلك المحاور المتضادة.

وقد كانت عضوية ذلك النسق قاصرة على الدول الأوروبية التى كانت أنذاك دولاً كاملة السيادة وتشارك مشاركة فعالة في العلاقات الدولية، ولذا فقد عرف ذلك النسق الدولي بالنسق الأوروبي (١).

وقد استمرت تلك الصورة التاريخية للنسق الدولي سائدة في العلاقات الدولية منذ ظهور الدول القومية حتى قيام الحرب العالمية الثانية.

غير أنه مع قيام الحرب العالمية الثانية إنهار النسق الدولى الأوروبى، وأدت نتائج تلك الحرب إلى تحولات وتغيرات جذرية فى صورة توزيع القوة configuration of power على المستوى العالمي، فقد خرجت الدول الأوروبية (أقطاب النسق القديم) من الحرب العالمية الثانية منهكة إقتصادياً وعسكرياً وسياسياً ومن ثم تراجعت مواقعها فى سلم تدرج القرة الدولى، بينما ظهر قطبان عالميان جديدان، من خارج القارة الأوروبية، هما الولايات المتحدة الامريكية والأتعاد السوفيتى، وقد أصبحا فى ظل الوضع الجديد هما وحدهما القادرين على تقرير صورة النسق الدولى كله بما يملكانه من قدرات فائقة. وهكذا تحول النسق الدولى إلى صورته الراهنة والتى راحت تعرف بالنسق الدولى ثنائى القطبية.

يقوم النسق الدولى ثنائى القطبية Bipolar system على مركزين متفوقين من مراكز القوة ويحيط بكل مركز منهما عدد من الدول التابعة والأقل كثيراً من حيث إمكانات القوة والقدرة، ولذا يكون حق التوجيه ورسم السياسات وإتخاذ القرارات الهامة شبه إحتكار الدولة المسيطرة داخل كل واحد من هذين المحورين الدولين(٢).

<sup>(</sup>١) حيث كانت بقية دول العالم مستعمرات لئلك الدول الأوروبية أو دولاً ناقصة السيادة أو دولاً محايدة حياداً قانونياً أو دولاً تنتهج سياسة العزلة كالولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم لم تكن تتوفر لهذه الدول إما القدرة أو الرغبة في المشاركة الفعالة في علاقات القوة الدولية أو في الإشتراك في تقرير صورة النسق الدولي.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل صبرى مقلد، قضايا دولية معاصرة (مؤسسة الصباح، الكويت، ١٩٨٠) ، ص ٤٣٥.

أما بقية دول العالم الأعضاء في النسق فهي بحكم تواضع قواها لا تملك حتى مجرد القدرة على المشاركة في تقرير صورة النسق وهي لذلك تشكل منطقة فراغ من القوة لا يتصور لها – وهي على ذلك النحو – إلا أن تكون مجرد هدف المنافسة بين القطبين أو مسرحاً للاعبين الرئيسيين في النسق الدولي(١).

هذا وقد بدأت بدأت مظاهر العداء بين القطبين تلوح مع نهاية الحرب العالمية الثانية بعد ما إنهارت النظم الشمولية النازية والفاشية في أوروبا والتي كانت تشكل خطراً يتهدد كل من القطبين، ذلك التهديد الذي كان دافعاً وراء تحالف القطبين خلال فترة الحرب. غير أنه مع زوال ذلك التهديد ومع إدراك كل من القوتين لحقائق الوضع الدولي الجديد في عالم ما بعد الحرب، بدأ التنافس والصراع بينهما يطفو على السطح مرة أخرى، فبدأت الخلافات بينهما حول إقتسام مناطق النفوذ وإشتدت هذه الخلافات إلى حد الأزمات الدولية التي كادت أن تعصف بالسلم الدولي – مثل الحرب الكورية (١٩٥٠) وأزمة الصواريخ الكوبية (١٩٦٢) – لولا الإدراك الواعي من جانب كل من القوتين لمضاطر المجابهة المباشرة بينهما لاسيما في ظل التقدم التكنولوجي الذي إنعكس بصورة مباشرة على مجال التسلح فأدي إلى ظهور أنواع جديدة من الأسلحة ذات قدرات تدميرية فائقة، وهي الأسلحة الذرية مما أدي إلى التحول بالنسق الدولي من توازن القوة التقليدي إلى التوازن القائم على الأسلحة الذرية وهو ما أصبح يعرف بميزان الرعب النووي Balance of Nuclear Terror

هذا ويعتمد التوازن النووي على ما يعرف بالردع النووي المتبادل Mutual Nuclear أي قدرة كل من القطبين على تدمير القطب الآخر تدميرا كاملاً ونهائياً في حالة وقوع الحرب النووية تحت أي ظرف من ظروف المبادأة، وذلك بعد نجاح كل من القطبين في تنمية قدراتهما النووية بشكل هائل لدرجة الوصول بها إلى مستوى القدرة على التدمير بالضرية الثانية (٢).

<sup>(</sup>١) محمد طه بدوي، المدخل الى علم العلاقات الدولية، مرجع سابق ذكره ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>۲) إسماعيل صبرى مقلد، الاستراتيجية والسياسة النواية (مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ١٩٨٥) ، ص

ويقصد بعفهوم الضربة الثانية Second Strike تلك الضربة الإنتقامية المدمرة التى توجهها دولة ما إلى دولة أخري حال تعرضها لهجوم نودي من جانب هذه الأخيرة، مما أصبح يعنى أن دخول القطبين في حرب نورية معناه الإفناء الشامل والتدمير المتبادل لكليهما والمعالم أجمع، وهكذا أصبح إمتلاك كل من القطبين السلاح النووي يشكل عاملاً رادعاً للقطب الآخر يردعه عن القيام بأي هجوم نووي مما أدي إلى نوع من التحييد المتبادل لتلك الأسلحة النووية في الحروب وهذا ما جعل الحروب التقليدية البديل الوحيد المقبول في الصراعات الدولية. (١)

وقد إقتضت تلك المتغيرات التكنراوجية الجديدة على الساحة الدولية أن يكون التنافس بين القطبين تنافساً حدراً. وهذا ما أدى إلى ظهور بعض المفاهيم الجديدة مثل سياسة الإثناء الذاتي Politique de dissuasion(٢). وتعنى هذه السياسة أن يثنى كل من القطبين نفسه عن الإحتكاك المباشر بالقطب الآخر الحيلولة دون تصعيد حدة الصراع بينهما إلى مستويات المواجهة المباشرة أو الصدام المسلح.

كما ظهر كذلك مفهرم معالجة الأزمات الدولية أو Crisis Management والذي ينصب على الكيفية التي تعالج بها الأزمات الدولية وطبيعة الضوابط التي يجب أن تحكم عملية تصعيدها حتى لا تتداعى آثارها ومضاعفاتها بطريقة غير محسوبة وضد إرادة الأطراف المشتركة فيها، وكذلك نوع الأدوات المستخدمة لتطويق أو إحتواء الأزمة، أو حتى محاولات إستغلالها من جانب أحد الأطراف لتحقيق مكاسب معينة سواء إستراتيجية أو سياسية على حساب الطرف الآخر عن طريق التهديد والمساومة والإبتزاز طالما أن ثمن تلك المحاولات كان دون الدخول في مواجهة مباشرة بين القطبين (٢)،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

رُلًا) لَذِيد مَن التفاصيل عن سياسة الإثناء يرجع إلى : محمد طه بدري. مرجع سبق ذكره، ص ٢٦١. Daniel Colard, Les Relations Internationales (Masson, Paris, 1987) P 149-153 : وكذك الله عند المناسبة الإثناء يرجع المناسبة المناس

<sup>(</sup>٢) إسماعيل مبيري مقلد، قضايا دولية معاصرة (مؤسسة الصباح، الكويت، ١٩٨٠)، ص ٤٤٠. ٤٤٠. G. Craig & A. George, Force and Statecraft (Oxford University Press, New York, : وكذلك

كذلك فقد صاحب التحول إلى النسق ثنائى القطبية ظهور ظاهرة جديدة فى مجال العلاقات الدولية ألا وهى ظاهرة الكتلة Bloc ، فقد إقتضى الصراع والتنافس بين القطبين أن يسعى كل منهما إلى زيادة قوته فى مواجهة القطب الآخر بمختلف الوسائل ومن بينها اللجوء إلى سياسة التحالف، إلا أن المحالفات فى ظل النسق ثنائى القطبية لم تعد قائمة على مجرد إعتبارات المصلحة المشتركة في مواجهة خطر مشترك يتهدد الحلفاء فحسب، بل تراكمت على ذلك رابطة إيديولوجية (أي نوع من التجانس العقائدي أو الوحدة المذهبية) جعلت من أحلاف ما بعد الحرب العالمية الثانية أحلافاً أكثر تماسكاً ودواماً من سابقاتها التى كانت لا تعمل إلا في أوقات السلم(١).

هذا وقد كان للخلاف المذهبي بين القطبين أثره البالغ في تعميق هوة الخلاف بينهما وفي ظهور متغير جديد لعب دوراً مرموقاً في الصراع الدولي، ألا وهو العامل الإيديولوجي، فقد أدى ذلك الخلاف المذهبي إلى إنقسام دول العالم المتقدم إلى كتلتين رئيسيتين: الكتلة الغربية (الرأسمالية) وتتزعمها الولايات المتحدة الامريكية ومن ورائها دول أوروبا الغربية وكندا واليابان؛ والكتلة الإشتراكية (الشيوعية) التي يتزعمها الإتحاد السوفيتي ومن خلفه دول أوروبا الشرقية، ويمكننا أن نتمثل هاتين الكتلتين في كل من حلف شمال الأطلنطي وحلف وارسو.

هذا وقد أضحت كل من هاتين الكتلتين بمثابة الدائرة الثابتة أو منطقة النفوذ الرئيسية للولتها القطبية، ومن ثم فقد أصبح من المتعين على كل من الدولتين القطبيتين أن تتجنب أي مساس بحدود الدائرة الثابتة للكتلة المعادية، حيث أن ذلك يعد تهديداً مباشراً للمصالح الإستراتيجية للدولة القطبية الأخري، كما يعد إخلالاً بصورة توزيع القوة في النسق الدولي العالمي.

<sup>(</sup>۱) يعرف الدكتور محمد طه بدوى الكتلة بأنها «تجمع عدد من الدول المتجانسة أيديوالوجيا في حلف عسكري دائم تتزعمه دولة قطبية». محمد طه بدوى، مرجع سبق ذكره، ص ۲۸۲ – ۲۸۷.

وكذلك يمكن أن نورد التعريف الذي أورده مارسيل ميرل للكتلة حيث يرى:

<sup>&</sup>quot;Les Blocs, sortes de coalitions du temps de paix, au sein desquels chaque puissance nucléaire exerce, en echange de sa protection, une domination sur des pays qui font figure de "satellites" Marcel Merle, Sociologie des Relations Internationales (Dalloz, Paris, 1982), P. 459.

وفى ظل صراع القوتين القطبيتين من أجل القوة، كان سعى كل منهما إلى زيادة قوتها عن طريق التوسع والأمتداد(١) الجغرافي،

إلا أن تحقيق ذلك الهدف - في ظل إنقسام العالم إلى كتلتين متعاديتين وفي ظل حالة الردع النووي المتبادل بين القطبين - قد أصبح قاصراً على المناطق الجغرافية الواقعة خارج نطاق هاتين الدائرتين، أي على تلك المناطق الواقعة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والتي تشكل منطقة فراغ من القوة والمصطلح على تسميتها «العالم الثالث» Monde (٢)، وهكذا أصبح العالم الثالث، كما سبق أن أشرنا هدفاً للمنافسة بين القطبين حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق تواجده فيه بمختلف الوسائل الديبلوماسية والإقتصادية والدعائية والإستراتيجية مما أدى إلى ما يعرف بظاهرة عالمية تواجد القطبين "La Coexistence").

ويلجأ كل من القطبين في صراعه مع الآخر على أرض العالم الثالث إلى الوسائل غير المباشرة (أ) تجنباً للإحتكاك المسلح المباشر بينهما. ومن أمثلة تلك الوسائل غير المباشرة: الأدوات الديبلوماسية والدعائية والإقتصادية، وإقامة الأحلاف ودعم نظم الحكم الموالية والعمل على إسقاط نظم الحكم المعادية عن طريق إثارة القلاقل والثورات وتدبير الإنقلابات والإغتيالات، إلى جانب الحروب بالوكالة (عن طريق الأعوان Proxy Wars) أو اللجوء أحياناً إلى أسلوب التدخل المباشر بإستخدام الأسلحة التقليدية إلى غير ذلك من الوسائل والأساليب مع مراعاة الحذر والحيلولة دون تصعيد الصراع إلى مستويات الصدام المباشر بين القطبين.

Marcel Merle, op. cit, P. 497

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل عن «الإمتداد» يرجع إلى : محمد طه بدوى، المدخل الى علم العلاقات الدولية، مرجع سبق ذكره، ص ٢٩٢.

Marcel Merle, Op. Cit, P. 462. : كذلك يمكن الرجوع إلى

Pierre Hassner, "La montée des jeunes Etats et les relations entre les deux blocs" dans : (Y) La Communauté Internationale face aux jeunes Etats. (C.F.N.S.P. no : 126, Paris, 1964), P. 315

<sup>(</sup>٢) راجع بصدد ظاهرة عالمية تراجد القطبين: محمد طه بدوي، مرجع سبق ذكره، ص ٢٨١ - ٢٨٠. Pierre Hassner, "Le systéme International et les nouveaux Etats "dans: La commu- : وكذلك : nauté International face aux jeunes Etats" Op. Cit., P. 15.

وهكذا أدت ظاهرة عالمية التواجد – على النحو المتقدم – إلى تدخل القطبين في الصراعات المحلية التي تجرى على مستوى الأنساق الإقليمية أو التحتية مما أدي إلى "إمتداد التوتر الدائم بين القوتين القطبيتين إلى نطاق العالم الثالث متداخلاً مع علاقات قواه المحلية، الأمر الذي يقطع بأن ميزان القوة في أي نسق من الإنساق التحتية في العالم لا يمكن أن يكون محلياً صرفاً وإنما هو يتحقق – وبالدرجة الأولى – على مقتضيات ظاهرة عالمية تواجد القوتين القطبيتين، (١)

ولعل من أبرز مناطق العالم الثالث التي احتدم حولها الصراع التنافسي بين القطبين منطقة الشرق الأوسط، لما تتسم به هذه المنطقة من أهمية جيوبوليتيكية وإستراتيجية وإقتصادية وثقافية. وقد بدأت تطلعات القطبين إلى السيطرة على المنطقة منذ فترة طويلة سابقة على تبوئهما لموقعيهما في النسق الدولي ثنائي القطبية، إلا أن سيطرة الدول الإستعمارية الأوروبية (أقطاب النسق الدولي القديم) على المنطقة، قد ظلت لفترة طويلة حائلاً بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتي (ومن قبله روسيا القيصرية) وبين الوصول إلى المنطقة، فنجد على سبيل المثال أن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بدول المنطقة كانت قاصرةً على العلاقات الديبلوماسية أو التجارية أو الثقافية.

غير أن الحرب العالمية الثانية بما أدت إليه من تراجع قوة الدول الإستعمارية الأوروبية القديمة على سلم تدرج القوة الدولى، وما ترتب على ذلك من عدم قدرتها على الإحتفاظ بمستعمراتها وبمناطق نفوذها في الشرق الأوسط، وما تلا ذلك من حصول العديد من دول الشرق الأوسط على إستقلالها السياسي في وقت لم تكن تملك فيه القدرة على حماية ذلك الإستقلال، قد أحيت من جديد أطماع القوتين القطبيتين في السيطرة وبسط النفوذ على المنطقة.

هذا وقد بدأت تطلعات القطبين في الظهور بعد أن كان كل منهما قد ثبت حدود دائرة نفوذه في أوروبا ودعم من قوته الذرية وبدأت أوضاعه الداخلية في الاستقرار بعد فترة الحرب

<sup>(</sup>۱) محمد طه بدوي، مرجع سبق ذكره، ص ۲۸۲.

المالية الثانية. كما صاحب ذلك تطلع دول المنطقة — حديثة العهد بالإستقلال — إلى دعم إستقلالها وحماية أمنها القومى وتنمية إقتصادياتها، مما أتاح الفرصة أمام القطبين للوثوب إلى المنطقة من خلال إستقطاب دول الشرق الأوسط عن طريق تقديم الدعم العسكرى لها فى صراعاتها المحلية أو من خلال تقديم المعونة الإقتصادية أو الفنية اللازمة لدفع عجلة التنمية بها. وهكذا بدأ الصراع بين القطبين على المنطقة يتخذ أبعاداً وأشكالاً جديدة، كما أخذت حدت تزداد أو تخف تبعاً للتغيرات في ميزان القوة بين القطبين والتغيرات في طبيعة علاقتهما السياسية المباشرة من مرحلة إلى أخرى (الحرب الباردة — التعايش السلمي — الإنفراج أو الوفاق الدولي).

غير أنه على مر المراحل المختلفة لهذا الصراع إستهدفت سياسات كل من القطبين زيادة وتوسيع دائرة نفوذ كل منهما على حساب نفوذ القطب الآخر من خلال العمل على إحتوائه وتصفيته.

وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الدور الذي تلعبه منطقة الشرق الأوسط في العلاقات الدولية، وذلك من خلال الكشف عن أهمية تلك المنطقة من كافة الجوانب الجيربوليتيكية والإستراتيجية والإقتصادية والثقافية تلك الأهمية التي كانت سبباً في جعل منطقة الشرق الأوسط مسرحاً للصراع والتنافس بين القطبين مما أدي إلى إنتقال ظاهرة ثنائية التواجد القطبي إلى هذه المنطقة كفيرها من المناطق المختلفة من العالم الثالث. ولعل مما يدلل على أهمية الشرق الأوسط بالنسبة للصراع بين القطبين ما جاء على لسان الدكتور هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق حين قال: «إن أي صراع في الشرق الأوسط سوف يتخذ صفة المواجهة بين الدولتين العظميين» (١).

وإرتباطاً بهذا الهدف فقد وجدنا أن أصلح المناهج لهذه الدراسة هو ذلك المنهج Area Studies الإختباري الذي يعرف بمنهج دراسة المناطق أو ما أصطلح على تسميته

<sup>(</sup>١) في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم ١٨ يونيو ١٩٧٤.

والذى يعنى «دراسة منطقة معينة من مناطق العالم تبدى ممثلة فى وحدة سياسية إجتماعية - مثل منطقة الشرق الأوسط - وذلك بهدف توضيح مكانها ودورها فى الملاقات الدولية (١). ويتمثل هذا الدور فى كون تلك المنطقة تمثل هدفاً تسعى كل من القوتين القطبيتين للوصول إليه والسيطرة عليه والحيلولة دون بسط الأخرى لنفوذها عليه، وذلك من خلال ما تنتهجه كل من القوتين القطبيتين من برامج عمل أو سياسات خارجية تجاه المنطقة تعكس مصالح وأهداف كل منهما فيها بالإضافة إلى الوسائل والأدوات والأساليب التي تمكن كل منهما من تحقيق أهدافها وحماية مصالحها.

ونود أن نشير في هذا المجال إلى أن إلتزامنا المنهج الإختباري المعروف بمنهج دراسة المناطق لا يحول بيننا وبين الإستفادة من الحقائق العلمية التي أثبت علم العلاقات الدولية بمنهجه العلمي التجريبي صحتها حيث أننا سنعتمد بلاشك – وبدرجة كبيرة – على هذه الحقائق العلمية في فهم الواقع الدولي (واقع الصراع بين القطبين) وهو ما سيساعدنا على تفهم دوافع القطبين في صراعهما على المنطقة كصورة من الصور المختلفة لصراعهما من أجل السيطرة على المناطق المختلفة من العالم في إطار الظاهرة العالمية التي أشرنا إليها، وهي ظاهرة عالمية تواجد القطبين، وبحيث يمكننا الكشف عن الخواص الذاتية للعلاقات الدولية في منطقة الشرق الأوسط ثم ربطها بحقائق الوضع الدولي ككل.

هذا وتجدر الإشارة إلى أننا سنتناول السياسات الخارجية للقطبين تجاه المنطقة بالتحليل إرتباطاً بمفهوم النسق الذي أشرنا إليه أنفاً ذلك المفهوم الذي راحت ترتكز إليه الدراسات العلمية للعلاقات الدولية، والذي يعد في تصورنا أصلح المفاهيم لدراسة الصراع الدولي سواء على مستوى النسق العالمي ككل أو على مستوى أي من الأنساق التحتية الإقليمية.

والله المستعان وهو ولى التوفيق

<sup>(</sup>١) راجع بصدد منهج دراسة المناطق: محمد طه بدوي، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٧.



الباب الأول دراسة إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط



غمفيد

«إن من المواقع الجغرافية ما يحقق بذاته قيمة سياسية (١) لا تزال أحداث التاريخ تقطع يوماً بعد يوم بصحة تلك العبارة التى أطلقها فردريك راتزل فى أواخر القرن التاسع عشر. بيد أن من جاءا بعد «راتزل» من أتباع مدرسة «الجيوبوليتيك» (٢) ولاسيما الفرنسيون منهم راحوا يشككون فى العلاقة الحتمية بين الموقع الجغرافي وبين قوة المولة وسلوكها السياسي مفسحين المجال بذلك للعوامل الإجتماعية التي تلعب دوراً حاسماً في إستغلال عناصر القوة الطبيعية المتاحة لمولة ما، وفي تحويلها إلى قدرة Capability فاعلة ومؤثرة في العلاقات المولية، وهو ما أصبح متعارفاً على تسميته «النسبية الجغرافية». وهكذا نجد أن المواقع الجغرافية لبعض مناطق العالم قد ساعدت على أن تلعب تلك المناطق دوراً مرموقاً في العلاقات المولية. وقد أستدعى ذلك ظهور العديد من الدراسات التي تركز بصفة أساسية على تحديد ذلك الدور ونقصد بذلك ما يعرف «بالدراسات الإقليمية» والتي سبق أن أشرنا إليها.

أما العوامل الإجتماعية فهى التى يتحدد على أساسها مدى إيجابية أو سلبية أثر الموقع الجغرافي على منطقة معينة، فإذا ما توافرت العوامل الإجتماعية القادرة على تحقيق الإستغلال الأمثل للمزايا الطبيعية التى يتيحها الموقع الجغرافي (كالتحكم في مواقع المرور الدولية مثلا)، لأنعكس أثر الموقع الجغرافي بصورة إيجابية في شكل زيادة قدرة الدولة في المجال الخارجي، أما إذا لم تتوافر تلك العوامل الإجتماعية لأصبحت المزايا التى يحققها الموقع الجغرافي عديمة الجدوى، بل وإنعكس أثرها بصورة سلبية تتمثل في تحريك أطماع الدول الأكثر قدرة في النسق الدولي نحو السيطرة على تلك المناطق الجغرافية.

<sup>(</sup>١) محمد طه بدوي، المدخل إلى علم العلاقات الدولية، مرجع سبق ذكره، ص ١٤١.

<sup>(ٌ</sup>Y) تطلق لفظة «البيوبوليتيك» على العلم الذي يدرس علاقة الموقع الجغرافي للدولة بقوتها وسلوكها السياسي

ولعل ذلك الوصف الأخير ينطبق إلى حد كبير على منطقة الشرق الأوسط، فهى المنطقة التى تقع فى موقع متوسط من العالم وتتوفر لها إمكانات هائلة من عوامل القوة المختلفة، ولكنها مع ذلك كانت ولاتزال تمثل هدفاً تسعى الإمبراطوريات والدول العظمى عبر التاريخ للسيطرة عليه.

# الفصل الأول حول تحديد مدلول عبارة «الشرق الا وسط» من حيث نطاقها الجغرافي



#### القصل الأول

## حول تحديد مدلول عبارة «الشرق الأوسط» من حيث نطاقها الجغرافي

تعد عبارة «الشرق الأوسط» من أكثر العبارات إثارة للجدل والخلاف بين المشتغلين بالعلاقات الدولية بصفة عامة، وبين المعنيين منهم بدراسة تلك المنطقة من العالم بصفة خاصة.

فما هو المقصود إذن حين نتحدث عن «الشرق الأوسط»؟

يعد الفريد ماهان<sup>(۱)</sup> أول من إستُخدم عبارة «الشرق الأوسط» عام ١٩٠٢، وذلك خلال مناقشته للإستراتيجية البحرية البريطانية في مواجهة النشاط الروسي في إيران والمشروع الألماني الذي إستهدف إنشاء خط للسكك الحديدية يربط بين برلين وبغداد. وقد إستخدم هذه العبارة للدلالة على المنطقة التي يقع مركزها في الخليج العربي (الفارسي) والتي لا تنطبق عليها أي من عبارتي «الشرق الأدني» أو «الشرق الأقصى»، ولكنه مع ذلك لم يحدد البلاد التي تنظر في نطاق تلك المنطقة.

وفى عام ١٩١١ إستخدم اللورد كيرزون - حاكم الهند وقتئذ - عبارة «الشرق الأوسط» الإشارة إلى مناطق تركيا والخليج العربى وإيران فى آسيا بأعتبارها تمثل الطريق إلى الهند(٢).

The Influence of seapower upon his- بالكبتن الغريد ماهان صاحب كتاب المريكي الكابتن الغريد ماهان صاحب كتاب tory الذي ركز فيه علي تحليل الإستراتيجية البحرية مشيراً إلى أن الغلبة للقوة البحرية عبر التاريخ. "The Persian Gulf and Inter-: وقد إستخدم تعبير الشرق الأوسط للمرة الأولي في مقال له بعنوان national Politics "National Review (London, Sept. 1902)

P. Beaumont & G. Blake & J. Wagstraff, The Middle East: A Geographical Study (John (\*) Wiley & Sons. London, N.Y, 1976), P.1.

ومنذ بداية القرن العشرين وحتى الحرب العالمية الأولى عرف الفكر الغربى ثلاثة مصطلحات هي : الشرق الأدنى Near East وتركز حول الدولة العثمانية، والشرق الأقصى Far East وتركز حول الصين، في حين أطلقت عبارة الشرق الأوسط Middle East للدلالة على المنطقة الواقعة بينهما(١).

وفى الفترة التى تلت الحرب العالمية الأولى بدأت دلالة التعبير فى التغير حين إستخدمت عبارة الشرق الأوسط للدلالة على جزء من المنطقة الجغرافية التى يشملها الشرق الأدنى، ففى مارس ١٩٢١ أنشأ ونستون تشرشل – وزير المستعمرات البريطاني آنذاك – ما عرف «بإدارة الشرق الأوسط» لكي تشرف على شئون فلسطين وشرق الأردن والعراق (٢).

وفى عام ١٩٣٧ تم إدماج القيادة الشرق أوسطية للقوات الجوية الملكية البريطانية – والتي كان مقرها العراق – مع قيادة القوات البريطانية فى مصر وإحتفظت القيادة الجديدة بأسم «قيادة الشرق الأوسط» وقد شاع إستخدام عبارة «الشرق الأوسط» منذ ذلك الحين، إلى حد أن إستخدمها السوفييت للإشارة إلى المنطقة بل وإستخدمها سكان المنطقة أنفسهم (٣).

وجات الحرب العالمية الثانية لتؤكد ذلك المفهوم حين أنشىء مركز تعوين الشرق الأوسط وقيادة الشرق الأوسط التي كانت تشرف على مساحة غير محددة تزداد أو تقل تبعاً لتطورات الحرب، فمثلاً أضيفت إليها إيران عام ١٩٤٢، كما إستبعدت منها أريتريا في سبتمبر ١٩٤٩ ثم أضيفت بعد ذلك بخمسة شهور(٤).

وعلى الرغم من ذيوع إستخدام عبارة «الشرق الأرسط» منذ الحرب العالمية الثانية، فلا تزال هناك خلافات عديدة حول تحديد نطاق المنطقة التي يشار إليها بهذا المصطلح،

<sup>(</sup>١) جميل مطر، على الدين هلال: النظام الإقليمي العربي (دار المستقبل العربي ومركز دراسات الوحدة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة، ١٩٨٣)، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

P. Beaumount et al., Op. cit., P. 1,2. (7)

<sup>(</sup>٤) جميل مطر، على الدين هلال، مرجم سبق ذكره، ص ٢٦، ٧٧.

وفيما يلى نسوق بعضاً من تلك التعريفات لتوضيح ما بينها من أوجه الشبه والإختلاف:

- يعرف مجلد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - الذي يصدر سنوياً في لندن - المنطقة بأنها تشمل: تركيا وإيران وقبرص ومنطقة الهلال الخصيب وإسرائيل وشبه الجزيرة العربية وضمير والسودان وليبيا وأفغانستان وتونس والمغرب والجزائر، فإذا أخذنا في الإعتبار أن كل من تونس والمغرب والجزائر تكون ما إصطلح على تسميته بشمال إفريقيا لتبين لنا أن مدلول الشرق الأوسط لا يضم تلك الدول الثلاث الأخيرة(١)

أما المعهد البريطاني الملكي للعلاقات الدولية فيعرف منطقة الشرق الأوسط بأنها تشمل إيران وتركيا وشبه الجزيرة العربية ومنطقة الهلال الخصيب والسودان وقبرص(٢).

- وقد قدم بعض كتاب العلاقات الدولية المهتمين بالمنطقة تعريفات مختلفة لها، فعثلا يري Lenczowski أن الشرق الأوسط يتضمن دول آسيا الواقعة جنوب الإتحاد السوفيتي وغرب باكستان بالإضافة إلى مصر في إفريقيا (٣).

- كما يستخدم البعض عبارة «الشرق الأوسط» للدلالة على كل من : مصر، الدول الأسيوية الناطقة بالعربية، إسرائيل، إيران، قبرص، تركيا وأحيانا يضمون إليها كل من ليبيا والسودان(٤).

وعلى الرغم من وجود بعض من يستخدمون عبارتي «الشرق الأوسط» و «الشرق الأدنى» كمترادفين، فإن هناك البعض الآخر ممن يقولون بضرورة التمييز بين التعبيرين، فهم يرون أن

The Middle East and North Africa (Europa Publications, London, 1974) (1)

<sup>(</sup>٢) جميل مطر، على الدين هلال، مرجع سبق ذكره، ص ٢٧٠.

G. Lenczowski, The Middle East in World Affairs (Ithaca, N.Y., Cornell University (\*\*) Press, 1952), P. XXIII.

L. Aroian & R. Mitchell, The Modern Middle East and North Africa (Macmillan Publish-(£) ing Co, New York, 1984)

الشرق الأوسط يقصد به أساساً العراق وإيران ومنطقة الخليج وإن كان التمييز بينهما على ذلك النحو غير شائع بين المشتغلين بالعلاقات النواية أو المهتمين منهم بمنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص،

وثمة تعبيران أخران يرتبطان بعبارة الشرق الأوسط وهما:

- جنوب غرب آسيا Southwest Asia وقد إستخدمه المعلقون الأمريكيون للإشارة إلى المنطقة الواقعة شرق مضيق السويس وشمال شرق البحر المتوسط مستبعدين بذلك شمال إفريقيا(١)

- شمال إفريقيا North Africa وقد استخدم خلال الحرب العالمية الثانية للإشارة إلى المنطقة التي تقع في الصحراء الليبية والصحراء المصرية والتي كانت تدور فيها المعارك البرية بين قوات الحلفاء وقوات المحور، غير أن مدلول عبارة «شمال إفريقيا» إتسم بعد ذلك لنشمل كل المنطقة الواقعة جنوب البحر المتوسط بما فيها المنطقة الشمالية الغربية من القارة الإفريقية، والتي تعرف بالمغرب(٢),

كذلك ففيما يتعلق بمنطقة شمال إفريقيا هناك من يرون ضرورة التمييز بين شمال غرب إفريقيا Northwest Africa وهو ما إصطلح على تسميته بالمغرب العربي ويضم تونس والجزائر والمغرب، وبين شمال شرق إفريقيا Northeast Africa ويضم كل من مصر وليبيا والسودان(۳).

وهكذا نجد أن الحديث عن الشرق الأوسط يطوف بنا حول رقعة منبسطة تقع عند إلتقاء قارات أوروبا وأسيا وإفريقيا. ويمكننا من خلال إستعراض التعريفات المختلفة التي أشرنا إليها أن نلاحظ عدة أمور:

(1) P. Beaumont et al., op. cit., P. 3.

(٢) Ibid. (٣)

L. Arojan & R. Mitchell, op. cit. P.1.

أولا: أن مصطلح «الشرق الأوسط» لا يشير إلى منطقة جغرافية متعارف عليها بل إنه مصطلح سياسى – إستراتيجي في نشأته وفي إستخدامه(١).

ثانيا: أن هذه التسمية ليست مستمدة من طبيعة المنطقة نفسها أو من خصائصها الذاتية، وإنما هي تسمية مستمدة من علاقة المنطقة بالغير، فحين نقول «الشرق الأوسط» يثار السؤال شرق بالنسبة لن؟ وأوسط أو أدنى أو أقصى بالنسبة لن؟ (٢)،

وبالطبع فإن الإجابة على تلك الأسئلة هي: «أوروبا» التي كانت وراء إطلاق تلك التسميات المختلفة.

قالتًا: أن إختيار تلك التسمية يقبع وراحه مغزي سياسى لدى الدول الأوروبية. فالشرق الأوسط على النحو المشار إليه في الكتابات الغربية هو منطقة يغلب عليها طابع التعدد والتنوع وليس الوحدة أو التماثل فهي تحرى خليطاً من القوميات والسدلالات والأديان واللغات (٣). كما أن التعريفات المختلفة التي قدمت لتلك التسمية يغلب عليها الطابع التحكمي فلا يوجد من بين تلك التعريفات العديدة تعريف واحد استند إلى معيار موضوعي محدد في إدخال دول معينة أو إستبعاد دول أخرى من نطاق تلك المنطقة الجغرافية.

وتشير الملاحظة إلى أن الأخذ بأي من هذه التعريفات يترتب عليه دائماً إدخال دول غير عربية في نطاق المنطقة وإخراج دول عربية من نطاقها<sup>(1)</sup>. ولعل في شيوع ذلك المصطلح ما يمكن من إدخال إسرائيل مشلاً ضمن النسق الشرق أوسطى في حين لا يكون ذلك ممكناً إذا كان مصطلح العالم العربي مشلاً هو السائد. ولعل في ذلك ما يوحى بأن الغرب قد قصد من وراء تلك التسمية بث الفرقة والإنقسام بين دول المنطقة والحيلولة دون شيوع تسميات أخرى قد تكون أصدق تعبيراً عن واقع وطبيعة المنطقة – كالعالم العربي

<sup>(</sup>١)چميل مطر، عليُّ الدين هلال، مرجع سبق ذكره، ص ٢٩،

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣)جميل مطر، علي الدين هلال، مرجع سبق ذكره، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٢٩.

مثلاً - خواماً من أن تساعد تلك التسمية على خلق نوع من الإحساس بالوحدة أو التكامل بين دول المنطقة مما يشكل تهديداً وخطراً مباشراً على مصالح الدول الغربية في تلك المنطقة من العالم.

رابعا: أنه على الرغم من عدم وجود تعريف واحد متفق عليه لمنطقة الشرق الأوسط فإن هناك إتفاقاً بين تلك التعريفات المختلفة على أن الشرق الأوسط «الحقيقي» أو ما يسمى «منطقة القلب» أو «دول القلب» Core States هو تلك الدول «من مصر إلى الخليج العربي ومن تركيا وإيران إلى المحيط الهندي(۱). أما بقية الدول الأخرى والتي إختلفت الأراء حول إعتبارها ضمن، أو إستبعادها من نطاق المنطقة فهي التي تعرف بالدول الأطراف أو «دول الهامش». Periphery States

وهناك رأى آخر يري أن التمييز بين «دول القلب» و «دول الهامش» لا ينبغى أن يكون على أساس مجرد التجاور الجغرافي وإنما على أساس كثافة التفاعلات التي تتم بين الدول. فإذا تحدثنا مثلاً عن الشرق الأوسط كنسق تحتى (فرعى أو إقليمي)، يمكن التمييز في إطاره بين:

- (أ) دول القلب: وهي التي تمثل محور التفاعلات السياسية في ذلك النسق الإقليمي وتشارك في الجزء الأكثر كثافة من تفاعلاته.
- (ب) دول الأطراف: وهى الدول الأعضاء في النسق الإقليمي ولكنها لا تدخل في تفاعلات مكثفة مع بقية الدول الأعضاء فيه سواء لإعتبارات جغرافية أو سياسية.
- (ج) دول الهامش: ويقصد بها الدول التي تعيش على هامش النسق فهي قريبة منه من حيث الموقع المجغرافي واكنها ليست من الدول الأعضاء في النسق سواء لأسباب سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية (٢).

John Campbell, Defense of the Middle East (Praeger Paperbacks, New York, 1960), P.1. (1)

<sup>(ً</sup>Y) بصدد التمييز بين دول القلب ودول الأطراف ودول الهامش في الأنساق الإقليمية يرجع إلى: جميل مطر، على الدين هلال، النظام الإقليمي العربي (دار المستقبل العربي ومركز دراسات الوحدة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة، ١٩٨٣)، ص ٢٣، ٢٤.

ومجمل القول إذن هو أننا سنلتزم بصغة أساسية في هذه الدراسة التعريف الأكثر قبولاً لدي المهتمين بشئون المنطقة وهو الذي يشتمل على دول القلب والتي لا خلاف حول إعتبارها من دول الشرق الأوسط ونقصد بذلك:

«النول من مصر إلى الخليج العربي ومن تركيا وإيران إلى المحيط الهندي».

إلا أن ذلك لن يحول بيننا وبين التعرض احياناً لبعض الأحداث أو التفاعلات التى شاركت فيها دول أخرى من بين تلك المسماء دول الأطراف أو دول الهامش إذا ما كان من شأن ذلك توسيع رقعة المنطقة محل الدراسة، الأمر الذي يمكننا من إختبار الظاهرة محل البحث على نطاق أوسع أو فهم الأحداث بصورة أكثر عمقاً.



### الفصل الثاني

# في أهمية منطقة الشرق الأوسط



## في أهمية منطقة الشرق الأوسط

يقول George Lenczowski في مؤلفه الشهير – George Lenczowski في مؤلفه الشهير - Affairs الأوسط وأثره على بقية • Affairs على بقية مناطق العالم». (١).

وقد كان الشرق الأوسط عبر العصور ولايزال محط أنظار العديد من الفاتحين وبناة الأمبراطوريات والقوي العظمى إلى جانب الكثير من العلماء والدارسين المهتمين بالشئون الدولية، وسنحاول فيما يلى أن نلقى بعض الضوء على ما لمنطقة الشرق الأوسط من أهمية في الشئون الدولية.

#### المبحث الأول

#### الا همية الجيوبوليتيكية

ونقصد بها أهمية الموقع الجغرافي لتلك المنطقة بالنسبة للمناطق الأخرى من العالم، وللدلالة على الأهمية الجيوبوليتيكية لمنطقة الشرق الأوسط يمكننا أن نتناول المنطقة بالدراسة من ثنايا أبرز النظريات التي قدمها علماء الجيوبوليتيك.

فقد قدم السير هالفورد ماكيندر Sir Halford Mackinder نظرية تعدد من أهم النظريات الجيوبوليتيكية وذلك في كتابه Democratic Ideals and reality المنشور سنة "The Geographical Pivot of ويرى ماكيندر من خلال نظريته التي أسماها 1910. ويرى ماكيندر من خلال نظريته التي أسماها

<sup>&</sup>quot;No Intelligent foreign policy today can ignore the Middle East and its impact upon the (١) G. Lenczowski, The Middle East in World Affairs: يربت في rest of the world" (Cornell University Press, Ithaca, New York, : 1966), P.XXV

"History(۱)، أن ثلاثة أرباع الكرة الأرضية تغطيها مياه البحار، وأن اليابسة لا تشغل سوى ربع مساحتها فقط. كما لاحظ أن في وحدة البحار وإتصالها ببعضها البعض ما يبرر أن نطلق عليها جميعاً إسماً واحداً هو المحيط العالمي World Ocean بدلاً من تعدد أسمائها، كما لاحظ أن قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا وهي التي تكون الجزيرة العالمية World Island تشغل ثلثي اليابس كله.

ثم أشار ماكينس بعد ذلك إلى نقطة الإرتكار للجزيرة العالمية والتى يطلق عليها (على نقطة الإرتكار تلك) إسم «قلب الأرض Heartland» ويقصد به تلك المنطقة التى تمتد من حوض نهر الفولجا في الإتحاد السوفيتي حتى شرق سيبيريا وذلك إلى جانب القسم الأكبر من مضبة إيران – التى تضم إيران وأفغانستان وبلوخستان – بالإضافة إلى جزء من مرتفعات منغوليا،

كذلك فقد تصور ماكيندر أن للأرض منطقة إرتكاز أخري أسماها القلب الجنوبى Southern Heartland ويقصد بها إفريقيا جنوبى الصحراء الكبرى؛ ويتصل القلبان الشمالى والجنوبى ببعضهما البعض عن طريق جسر بلاد العرب، وبلاد العرب – فى رأي ماكيندر – هى تلك التى تمتد من النيل غربا إلى ما وراء الفرات شرقاً، وهى مسافة تبلغ ثمانمائة ميل، ومن سفوح جبال طوروس شمالاً حتى خليج عدن أي ما يبلغ الألف وثمانمائة ميل، وهناك عدة طرق مائية تربط أطراف تلك المنطقة ببعضها البعض بالإضافة إلى أن بلاد العرب نفسها تكون طريقا برياً بين القلب الشمالى والقلب الجنوبى، وهكذا نري أن منطقة الشرق الأوسط – كما تسمى الآن – هى المنطقة التى تربط بين قلبى الأرض الشمالى والجنوبى وفقاً لنظرية ماكيندر.

كذلك فهناك نظرية جيوبوليتيكية أخرى قدمها أحد أساتذة العلاقات الدولية الأمريكيين وهو Nicolas Spykman، وقد لفت سبيكمان الأنظار إلى الأهمية الجيوبوليتيكية الكبيرة التي

<sup>(</sup>۱) راجع بصدد تفصيلات هذه النظرية وأهم النظريات الجيوبوليتيكية : فيفلد - بيرسى، الجيوبوليتيكا، ترجمة : يوسف مجلي، لويس إسكندر (سلسلة الألف كتاب - ٢٦٥ - دار الكرنك، القاهرة، ١٩٦١).

لأراضى الهامش والتى أسماها Rimlands والتى تشمل: سيبيريا الشرقية والصين وكوريا والهند وأغفانستان وإيران والعراق وشبه الجزيرة العربية وكان يري أن «من يسيطر على دول المحيط الأرضى (أراضى الهامش) يسيطر على أوراسيا ويملك قلب الأرض، ومن يسيطر على أوراسيا يسيطر على العالم»(١).

وهكذا فإذا أردنا أن نفسر أهمية منطقة الشرق الأوسط على هدي نظريات الجيوبوليتيك للجدنا أن الشرق الأوسط يقع فى أقرب مكان إلى قلب الأرض وأنه يشكل جزءاً من المحيط الأرضى الذي يحيط بقلب الأرض بل أن إيران نفسها هي جزء من قلب الأرض (٢).

كذلك فلى استعرضنا الخصائص الطبيعية لمنطقة الشرق الأوسط لأمكننا أن نلمس أهميتها الحيوية، ويمكننا أن نشير إلى بعض من هذه الخصائص فيما يلى:

- ١ تقع منطقة الشرق الأوسط عند ملتقى القارات الكبري للعالم القديم (آسيا وأوروبا وافريقيا).
- ٢ يشرف الشرق الأوسط على أكبر مجموعة مائية من البحار والمحيطات هي : بحر قزوين
   البحر الأسود البحر الأبيض المتوسط البحر الأحمر بحر العرب الخليج
   العربي المحيط الهندي.
- ٣ يحتوي الشرق الأوسط على العديد من الأنهار الهامة مثل: نهر النيل، نهر الفرات، نهر دجلة، ونهر الأردن ومن ثم تتوفر به المياه اللازمة للزراعة والرى.

<sup>(</sup>۱) وردت نظرية سبيكمان الجيوبوليتيكية في كتابه: (۱۹۹۷ (New York, 1944)) وردت نظرية سبيكمان الجيوبوليتيكية في كتابه:

<sup>(</sup>٢) لزيد من التفصيل عن نظرية سبيكمان يرجع إلى :

<sup>-</sup> نبيل محمود عبدالغفار: السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي ١٩٧٧ - ١٩٧٨ (الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ١٩٨٨)، ص ٢٣، ٢٤.

<sup>-</sup> غسان سلامة وآخرون، السياسة الأمريكية والعرب (مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل العربي(٢)، القاهرة، ١٩٨٥) ، ص ٩٩

- ٤ يتحكم الشرق الأوسط في مجموعة من أهم مواقع المرور الدولية وهي: قناة السويس ومضائق البوسفور والدردنيل وباب المندب وهرمز.
- ه يمتد الشرق الأوسط على مساحة تتسم بالإتساع والعمق ومن ثم فهو يتيح توزيع مناطق الإنتاج في وقت السلم كما يتيح نشر القواعد العسكرية في أوقات الحروب (تبلغ مساحة دول الشرق الأوسط حوالي سبعة ملايين كيلو متر مربع).
- ٦ يتسم مناخ منطقة الشرق الأوسط بالإعتدال على مدار العام حيث يقع فى مكان وسط بين المنطقة المدارية جنوباً والمنطقة المعتدلة والباردة شمالاً. مما يعنى صلاحية أراضى تلك المنطقة الزراعة على مدار العام.
- ٧ تمتاز منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة بوفرة الموارد الطبيعية والثروات المعدنية
   ومصادر الطاقة وهو ما يعنى وفرة عوامل الإنتاج الأساسية.

ومما تقدم يمكننا القول بأن منطقة الشرق الأوسط تعد بحق من أهم مناطق العالم من المنظور الجيوبوليتيكي.

#### المبحث الثاني

#### الاهمية الإستراتيجية

نود أن نشير في بداية حديثنا عن الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط إلى أنه على الرغم من المدلول الموسع لمصطلح «الإستراتيجية» والذي أصبح يعنى الآن «إستخدام مجمل قوة الدولة أو مجموع إمكانياتها وقدراتها الإقتصادية والسياسية والإيديولوجية والعسكرية وغيرها، لتحقيق مجمل أهدافها السياسية أو ما يسمى Grand Strategy(۱)، فإننا لا نقصد حين نستخدم هنا لفظة «الإستراتيجية» ذلك المدلول الموسع، وإنما نقصد مجرد

<sup>(</sup>١) التقرير الإستراتيجي العربي (١٩٨٥) (مركز الدراسات السياسية بالأمرام، القامرة، ١٩٨٦)، ص. ط.

المدلول الضيق أو التقليدي لها والذي يقصر مضمونها على مجرد الحرب وإستخدام القوة المسكرية في العلاقات بين الدول، أو كما أشار إليها Raymond Aron بإعتبارها فن الإكراه كوسيلة لإخضاع الآخرين تحقيقاً للمصلحة الوطنية(١).

وعلى ذلك فالعناصر المشكلة للأهمية الإستراتيجية تعني – في تصورنا الذي سنلتزمه في دراستنا هذه – مجموعة العناصر ذات الصلة المباشرة بالعمليات العسكرية سواء ما يتعلق مباشرة بالقوات المسلحة في البر أو البحر أو الجو أو ما يتعلق بالقواعد التي تعمل منها تلك القوات (٢). ويمكننا أن نوجز أهم العناصر التي تشكل الأهمية الإستراتيجية للشرق الأوسط فيما يلى:

- (١) الإتساع المكاني لمنطقة الشرق الأوسط الذي يمكن من نشر القواعد العسكرية لتأمينها ضد أخطار العنوان، وتنوع طبيعة التربة مما يوفر الظروف المختلفة لتدريب القوات علي القتال في الأنواع المختلفة من ميادين القتال،
  - (٢) القوة البشرية الهائلة التي يمكن تجنيدها وإستخدامها في العمليات العسكرية.
    - (٣) منادعية أجواء ومياه منطقة الشرق الأوسط للطيران والملاحة طوال العام.
- (٤) توفر عوامل الإنتاج اللازمة لقيام صناعات حربية كصناعة الأسلحة والذخائر ولاسيما إذا أمكن تحقيق نوع من التعاون مع الدول ذات الخبرة في تكنولوجيا التسليح المتطور بما يمكن من تطوير صناعات الإنتاج الحربي الناشئة في بعض دول الشرق الأوسط مثل: مصر وتركيا وإسرائيل.

<sup>(</sup>١) محمد طه بدوي، المدخل إلى علم العلاقات الدولية (المكتب المصري الحديث، الأسكندرية، ١٩٧٧)، ص ٣٥. ولمزيد من التفصيل عن نظرية دوحدة السياسة الخارجية، يرجع إلى:

Raymond Aron, Paix et Guerre entre les nations (Calmann-Lévy, Paris, 1962).

<sup>(</sup>٢) محمد كمال عبدالحميد، الشرق الأوسط في الميزان الإستراتيجي (مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1907)، ص ٦.

- (٥) الإكتفاء الذاتي في مصادر الطاقة والوقود اللازمة للعمليات الحربية.
- (٢) إمتداد السواحل المطلة على البحار والمحيطات مع وجود موانى، ضخمة صالحة الملاحة الكي تكون بمثابة قواعد بحرية، بالإضافة إلى وجود العديد من المطارات والقواعد الجوية، وليس بضاف ما لهذه القواعد سواء البحرية أو الجوية من أهمية في تلك المنطقة الملتهبة من العالم لاسيما بالنسبة الدولتين العظميين إذا ما إستدعت مصالحهما التدخل العسكري في المنطقة.
- (٧) تحكم دول المنطقة في العديد من المعرات البحرية ذات الأهمية الإستراتيجية الفائقة مثال ذلك: مضيقا البوسفور والدردنيل اللذان يعدان المنفذ الوحيد للأسطول السوفيتي الموجود في البحر الأسود للخروج إلى البحر المتوسط، بالإضافة إلى كل من قناة السويس والبحر الأحمر ومضيق باب المندب التي تعتبر همزة الوصل بين البحر المتوسط والمحيط الهندي.
- (٨) توفر شبكة هائلة من خطوط المواصلات البرية والبحرية والجوية مما يسهل من إمكانية نقل وتحريك القوات والمعدات،

ولعل في تلك العناصر السابقة ما يدلل على ما لمنطقة الشرق الأوسط من أهمية إستراتيجية فائقة.

#### المبحث الثالث

#### الا همية الإقتصادية

مما لا شك نيه أن منطقة الشرق الأوسط تعد ذات أهمية حيوية من الناحية الإقتصادية، وترجع تلك الأهمية إلى العوامل التالية:

#### (1)البترول:

كانت الأهمية الإقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط تقاس حتى بداية القرن العشرين بمدي أهمية موقعه المتوسط وتحكمه في طرق المواصلات والتجارة الدولية، غير أنه في عام ١٩٠٨ تم

إكتشاف البترول في إيران، ومع تزايد إعتماد الدول الكبري الصناعية على البترول – الذي أصبح بمثابة عصب الحياة الإقتصادية والتقدم في تلك البلاد – تزايد أهتمامها بشئون المنطقة، وإزداد إرتباط مصالحها بالمنطقة، وبدأ الصراع بينها حول السيطرة على آبار البترول في الشرق الأوسط.

ولم يكن لبترول الشرق الأوسط في البداية تلك الأهمية الكبري التي له الآن. ويرجع ذلك إلى أن نقل البترول من الأمريكتين إلى أوروبا كان أقل تكلفة وأكثر سرعة وأمناً لاسيما خلال فترة الحرب العالمية الثانية (فقد بلغ إنتاج الشرق الأوسط من البترول عام ١٩٤٠ حوالى ٦٪ من الإنتاج العالمي أي بمعدل ٢٧٥ ألف برميل/ يوم تقريباً).

غير أنه نتيجة لإزدياد الطلب العالمى على البترول بعد الحرب العالمية الثانية لاسيما نتيجة لمشروع مارشال للإنعاش الإقتصادى في أوروبا، أخذ إنتاج البترول فى الشرق الأوسط فى الزيادة حيث وصل عام ١٩٦٠ إلى حوالى ٥ مليون برميل/ يوم، ثم إلى ١٩ مليون برميل/ يوم فى عام ١٩٧٠، ثم إلى ٢٦ مليون برميل/ يوم عام ١٩٧٧.

وبالإضافة إلى أن إنتاج الشرق الأوسط من البترول حالياً يمثل حوالى ٤٠٪ من الإنتاج المالى للبترول<sup>(١)</sup>، فإن الشرق الأوسط يحتوي على ٦٣٪ من الإحتياطى العالمى المؤكد من البترول<sup>(٢)</sup>.

وعلى الرغم من إستحداث مصادر بديلة متعددة للطاقة فمن المتوقع أن تظل البترول أهمية نسبية كبيرة بين مصادر الطاقة المختلفة، فعلى سبيل المثال تشير التوقعات إلى أنه من غير المحتمل أن تقل نسبة إعتماد دول العالم الحر على البترول كمصدر للطاقة عن ١٤٪ من إجمالي إحتياجاتها من الطاقة عام ٢٠٠٠(٣)، وتشير الإحصائيات إلى أن منطقة الخليج

<sup>(</sup>١) نبيل محمود عبدالفقار، مرجع سبق ذكره، ص ٢٧.

 <sup>(</sup>٢) لمزيد من التفصيل حول إقتصاديات البترول يرجع إلى الدراسة التى أعدها الأستاذ الدكتور محمد محروس إسماعيل، الجديد في إقتصاديات البترول والطاقة (الدار الجامعية، الأسكندرية ، ١٩٨٦).

TEXACO, "Free World Energy Survey" cited in Petroleum Economist (March 1984), P. (\*) 102

العربى وحدها تنتج الآن حوالى ٨ مليون برميل/ يوم أي ما يعادل ٢٠٪ من الإنتاج العالمى النفط، وأن هذه الكمية توزع على النحو التالى: اليابان(٢٠٪)، أوروبا الغربية (٢٠٪)، الولايات المتحدة الأمريكية (٥٪)، بقية الدول المستوردة للبترول (٥٠٪)، بل ان هناك دولاً تعتمد بصفة رئيسية على بترول الشرق الأوسط (كاليابان التي يمثل بترول الشرق الأوسط حوالى ٥٠٪ من وارداتها السنوية من البترول).

وإلى جانب ذلك فهناك بعض الإعتبارات الأخري التي يتعين أخذها في الأعتبار عند تقييمنا لأهمية بترول الشرق الأوسط ومن هذه الإعتبارات(١) ما يلى:

- أ أن إنتاج البترول من المناطق خارج دول منظمة الأدبك (بحر الشمال، الولايات المتحدة على سبيل المثال) سوف يأخذ في الإنخفاض تدريجياً بعد أن وصل إلى أقصى معدلاته في نهائة الثمانينيات.
- ب أن صادرات الإتحاد السوفيتي والصين معرضة للإنخفاض نتيجة لتزايد الإستهلاك الداخلي وتناقص معدلات الإنتاج.
- ج أن واردات الولايات المتحدة البترولية سوف تتزايد حتى تصبح ضعف ما هي عليه الآن وذلك عام ٢٠٠٠.
- د أن واردات النول الصناعية وكذلك واردات النول النامية من البترول سوف تتزايد هي الأخري.
  - هـ أن بدائل الطاقة الأخرى ان تساهم إلا بقدر محدود من إحتياجات الطاقة،
- و أن إحتياطيات البترول في كل من الولايات المتحدة وكتلة الدول الإشتراكية قد سبجلت إنخفاضا عام ١٩٨٤ بنسبة ٣ر٠٪ ، ٥ر٠٪ على الترتيب عما كانت عليه عام ١٩٨٨، بينما تزايدت إحتياطيات البترول في الشرق الأوسط بنسبة ٨ ر٪ خلال نفس الفترة.

<sup>(</sup>١) وردت هذه الإعتبارات في : محمد محروس إسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص ٥٠، ٥١، ١٦٨، ١٦٨، ١٦٨

ز - قرب حقول بترول الشرق الأوسط من السوق الأوروبي.

ح - أن الولايات المتحدة الأمريكية تقلل من معدلات إنتاجها من البترول وتحتفظ به مخزوناً فى باطن الأرض بسبب توقعها حدوث ندرة بترولية عالمية، مفضلة بذلك إستيراد البترول من الخارج، وهى بذلك تدخل السوق العالمي كمشترية فضلاً عن عدم إستطاعتها إمداد دول أوروبا الغربية واليابان بإحتياجاتها المتزايدة من البترول، وهو ما يعني زيادة الطلب العالمي على البترول،

وبالإضافة إلى الإعتبارات السابقة يمتاز بترول الشرق الأوسط بمزايا<sup>(١)</sup> نسبية أخرى منها:

- أ إنخفاض تكاليف إنتاج البترول في الشرق الأوسط وذلك نظراً لإرتفاع معدلات الإنتاج وقلة عمق الآبار وإرتفاع نسبة النجاح في إكتشاف البترول وإنخفاض نفقات البحث والإستثمارات المطلوبة.
- ب إنخفاض الأسعار المعلنة لبترول الشرق الأوسط بالمقارنة بأسعار بترول الكاريبي وغيره .
- ج ميزة النوعية، إذ أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينتجان خامات خفيفة ومتوسطة وثقيلة وهذه الأنواع تناسب الأسواق المختلفة.

ومن خلال إستعراضنا للحقائق السابقة يمكننا أن نلاحظ أن بترول الشرق الأوسط له وستظل له أهمية نسبية كبيرة كمصدر للطاقة تعتمد عليه دول العالم المختلفة شرقه وغربه.

#### (۲) الغاز الطبيعي

وهو يعد أيضاً من أهم مصادر الطاقة، وقد بلغ الإحتياطي من الغاز الطبيعي الموجود تفي المسرق الأوسط عام ١٩٨٣ حوالي ٢٢ تريليون منتر مكعب أي حوالي ٢٤٪ من

<sup>(</sup>١) مجلة البترول، فبراير ١٩٨٣، ص ٧٨.

الإحتياطى العالمى<sup>(۱)</sup>. ويقدر لهذه الكمية أن تعيش لمدة ٢٧ه عاماً. أما إنتاج الشرق الأوسط السنوي من الغاز الطبيعى فقد بلغ عام ١٩٨٣ حوالى ه . ٣٨ مليون طن معادل للبترول أى بنسبة ٨ . ٢٪ من الإنتاج العالمي.

#### (٣) الأرددة النقدية (العائدات البترولية)

مما لاشك فيه أن الحظر البترولى العربى إبان حرب أكتوبر ١٩٧٣ وما تبعه من إرتفاع هائل في أسعار البترول خلال عقد السبعينيات من ثلاثة دولارات تقريباً للبرميل إلى حوالى أربعين دولاراً للبرميل، قد أدي إلى تضخم ثروات الدول البترولية والتي يقع معظمها في منطقة الشرق الأوسط(٢).

هذا وقد زادت تلك الأرصدة النقدية الهائلة من العملات الدولية القابلة للتحويل - والتى نجمت عن عوائد الصادرات البترولية - من أهمية دول الشرق الأوسط البترولية لدي الدول المناعية ودول العالم المتقدم، فسعت تلك الأخيرة إلى وضع إستراتيجية جماعية لمعالجة الآثار الإقتصادية السلبية التى لحقت بها نتيجة الحظر البترولي وإرتفاع أسعار البترول.

وقد تمثلت تلك الإستراتيجية في مقومين رئيسيين:

أول : محاولة تقليل الإعتماد على البترول من خلال ترشيد الإستهلاك وإيجاد بدائل أخرى للطاقة بهدف تقليل أعباء وارداتها البترولية، وبهدف تقليل إعتمادها على البترول كمصدر للطاقة.

ثانيا: محالة إستعادة الأرصدة النقدية الهائلة التي تجمعت لدي الدول البترولية الشرق Petrodollars Recycling أسطية فيما سمى بعملية إعادة تدوير دولارات البترول أو Petrodollars Recycling وذلك من خلال عدة أساليب منها على سبيل المثال:

Oil & Energy Trends, 21 September, 1984. (\)

<sup>(</sup>٢) تزايدت العائدات النقدية السنوية من الصادرات النفطية الشرق أوسطية من ٦٨٤. ه بليون دولار عام ١٩٧٠ أبر ١٩٧٠ إلى ١٩٧٠ ، ٨٠ بليون دولار عام ١٩٧٥ ثم إلى ١٩٧٠ ، ٨٠ بليون دولار عام ١٩٧٥ ، ثم إلى ١٩٠٠ ، ٣٠٠ بليون دولار عام ١٩٧٧ ، نبيل عبدالففار، مرجع سبق ذكره، ص ٢٨

- أ محاولة جذب الأرصدة النقدية الشرق أوسطية كودائع ومدخرات لدي البنوك الغربية.
- ب محاولة تشجيع رؤوس الأموال الشرق أوسطية على الإستثمار في الدول الصناعية المتقدمة.
- ج محاولة فتح أسواق جديدة في دول الشرق الأوسط لإمتصاص فائض القوة الشرائية بها مع تشجيع سكان تلك الدول على أنماط الإستهالاك الغربية بهدف ترويج السلع الإستهلاكية والكمالية ومن ثم ربط هؤلاء السكان بأنماط الحياة الغربية.
- د إقناع الدول الشرق أوسطية ذات الفوائض البترولية الهائلة بالتوسع في مشروعات التنمية بما يزيد كثيراً عن إحتياجاتها الفعلية بهدف تشجيع زيادة الطلب على السلع الإنتاجية والإستهلاكية التي تنتجها الدول المتقدمة مما يساعد على إحداث نوع من الرواج الإقتصادي للتقليل من آثار الكساد الإقتصادي الذي عانت منه الدول الصناعية المتقدمة من جراء إرتفاع أسعار البترول.
- هـ- محاولة خلق نوع من التوتر السياسي وعدم الإستقرار في الشرق الأوسط وإزكاء حدة الصراعات الإقليمية بهدف فتح أسواق لتصريف الأسلحة التي تنتجها الدول المتقدمة ومن ثم إستنزاف الأرصدة النقدية البترولية من خلال تشجيع التوسع في الإنفاق العسكري فقد أستوردت دول الشرق الأوسط خلال الفترة من ١٩٧٠ حتى ١٩٧٩ ما يعادل ٤٨٪ من إجمالي واردات السلاح العالمية(١). وليست أمثلة ليبيا وإيران والعراق ودول الخليج ببعيدة عن الأذهان

بالإضافة إلى ما سبق فقد شجع تراكم الأرصدة النقدية الهائلة لدي دول الشرق الأوسط البترولية على دخول تلك الدول إلى ميدان العلاقات الإقتصادية الدولية من خلال ما تقدمه من معونات للتنمية الإقتصادية وقروض لدول العالم الثالث بل وأحياناً للدول الصناعية المتقدمة، وقد أدي ذلك إلى تزايد أهمية الدور الذي تلعبه الدول الشرق أوسطية في العلاقات الدولية من

Marcel Merle; Sociologie des Relations Internationales.(Dalloz, Paris, 1982), P. 215. (1)

خلال الأداة الإقتصادية. ولعل في كل ما سبق ما يؤكد على الأهمية الإقتصادية الفائقة لمنطقة الشرق الأوسط وذلك إلى جانب ما يتوفر لتلك المنطقة من إمكانات وثروات طبيعية أخري: 
زراعية ومعدنية، لا يتسع المجال لذكرها وإن كانت لا تقل أهمية في تشكيل قدرات دول منطقة الشرق الأوسط.

#### المبحث الرابع

#### الاهمسة الثقافيسة

ولا يفوتنا ونحن نعرض للجوانب المختلفة التى تشكل أهمية منطقة الشرق الأوسط أن نشير إلى الأهمية الثقافية لتلك المنطقة، ولاسيما أن العوامل الثقافية والأيديولوجية تعد من أبرز العوامل المحركة للصراع السياسى، كما تزايدت أهميتها في العلاقات الدولية منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية وإنقسام العالم بين أيديولوجيتين متعارضتين هما: الرأسمالية والشيوعية(١).

ويتسم الشرق الأوسط بالتنوع والتعدد الثقافي واللغوى والعرقي، فمن الناحية العرقية (السلالية) يسكن هذه المنطقة ثلاثة أجناس: (٢)

- (١) الشعوب الهندية الأوروبية Indo Europeans في إيران والعراق وبعض مناطق الأناضول وهؤلاء يتكلمون الفارسية وبعض اللغات القريبة منها.
  - (٢) الشعوب التركية ويتحدثون اللغة التركية.
- (٣) الشعوب السامية Semitic Peoples وهم لا يمثلون أملة واحدة فلمنهم العرب والإسرائيليون الذين يتحدثون العبرية.

النا: 1bid, P. 255- 287. : الناء : 1bid, P. 255- 287.

 <sup>(</sup>۲) جمیل مطر، علی الدین هال، مرجع سبق ذکره، ص ۳۰.

ونفس الشيء من الناحية الدينية فعلى الرغم من أن أكثر الأديان إنتشاراً في المنطقة هو الإسلام، إلا أن أبناء لا يمثلون كتلة متجانسة بل ينقسمون إلى سنة وشيعة، وينقسم الشيعة بدورهم إلى علوية وزيدية وجعفرية إلى جانب البهائيين والدروز، أما المسيحيون فينقسمون بدورهم إلى حوالي أثنتي عشرة كنيسة مثل: الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية والروم والكاثوليك والإنجيلكان والبروتستانت الخ.. وهناك أخيراً الديانة اليهودية بطوائفها المتعددة إلى جانب العديد من الأديان والمذاهب الأخرى(١).

هذا وقد أدى ذلك التنوع العرقى والدينى والثقافي إلى نشوب العديد من الصراعات المحلية والتى إستغل بعضها من جانب القوي الخارجية الكبرى كذريعة للتدخل فى شئون المنطقة (كالحرب الأهلية اللبنانية مثلاً) كذلك تحتوي منطقة الشرق الأوسط على المقدسات الدينية للديانات السماوية الثلاث ومن ثم فهى تتمتع بمنزلة روحية لدى غالبية سكان العالم.

هذا وقد لعب العامل الدينى دوراً بارزاً فى علاقات دول المنطقة بالعالم الخارجى، فمنذ القرون الوسطى شهد الشرق الأوسط سلسلة من الحملات الصليبية الأوروبية التى إستهدفت حصر المد الإسلامى الذي كاد أن يحاصر أوروبا، كما لعب الإسلام دوراً رئيسياً فى الحيلولة دون تغلفل الأيديولوجية الشيوعية فى المنطقة، كما راح فى بعض الأحيان يهدد مصالح القوي الكبرى فى المنطقة على نحو ما حدث فى إيران فى أعقاب سقوط الشاه (بغض النظر عن تقييمنا لنظام الحكم الثورى فى إيران).

كذلك فقد ساعد إنتشار الإسلام في المنطقة على نشر اللغة العربية مما ساعد على ازكاء الهوية العربية الإسلامية التي لعبت ولاتزال تلعب دوراً مرموقاً في العمل على تحقيق الوحدة بين دول المنطقة مما يعنى خلق قدرة جماعية هائلة قادرة بما يتوفر لها من إمكانات مادية ومعنوية على المشاركة بصورة فعالة ومؤثرة في مجرى العلاقات الدولية الأمر الذي يهدد المصالح الحيوية للدول الكبرى في المنطقة. وإنطلاقاً من التصور السابق فقد حاولت القوى الأجنبية سواء منفردة أو متحالفة مع بعضها أن تقف بكل ما أوتيت من قوة في وجه تحقيق

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

أى شكل من أشكال الوحدة أو التكامل بين شعوب المنطقة، وأن تعمل على بث بنور الفرقة والإنقسام فيما بينها ضماناً للإبقاء على دول المنطقة في حالة من الضعف والتخلف بما يحقق تبعية دول المنطقة لتلك القوى الأجنبية سواء إقتصادياً أو عسكرياً أو سياسياً بل وثقافياً, ففي ظل النسق الدولي ثنائي القطبية الذي تهيمن عليه الدولتان القطبيتان نجد أنه «ليس من صالح أي من الدولتين بروز قوة عملاقة قادرة على أن تعبر عن إستقلالية معينة تسمح لها بقلب موازين القوى بالإنضعام إلى إحدى الدولتين أو بالتحكم في علاقة التوازن لو وقفت من كلا العملاقين موقف الحياد»(١)

<sup>(</sup>١) حامد ربيع، الإسلام والقوي النواية (دار الموقف العربي، القاهرة، ١٩٨١)، ص ٣٧

# الباب الثاني مصالح وأ هداف القوتين القطبيتين في منطقة الشرق الأوسط



#### : عيهم

لا تنبع السياسة الخارجية لأية دولة من فراغ، وإنما هي تستهدف تحقيق مصالح وأهداف الدولة في المجال الخارجي. لذلك يقال أن السياسة الخارجية للدولة هي برنامج عملها في المجال الخارجي الذي يتضمن الأهداف الخارجية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها – والتي تعكس مصالحها – فضلاً عن الوسائل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف.

وهكذا تقتضى عملية صنع السياسة الخارجية لأية دولة القيام بعمليتين أساسيتين:

[ولاً: نُحديد الأحداف: وينبغى أن تتم تلك العملية في ضوء القدرات الحقيقية للدولة، ويطلق البعض على تلك العملية «رسم إستراتيجية الدولة الخارجية» في معنى حساب العلاقات بين الأهداف التي نختارها وبين المخاطر التي نقبل مواجهتها في سبيل تحقيق هذه الأهداف

"La Stratégie est le calcul des relations entre les enjeux que l'on choisit et les risques que l'on accepte de courir pour les gagner".(\)

ثانيا : إذنيار الوسائل: وهنا يكمن جوهر فن السياسة الخارجية، في معنى إختيار السبا الوسائل أو تبنى التكتيك الملائم الذي يوصلنا إلى الهدف السابق تحديده.

"La tactique est le calcul des relations entre les buts et les moyens "(7)

وهكذا يتضح أنه لا يتسنى فهم السياسة الخارجية لأية دولة أو تحليلها تحليلاً علمياً محيحاً بهدف الكشف عن مدي فاعليتها أو نجاحها، دون التعرف في بادىء الأمر على المصالح والأهداف التي تسعى الدولة إلى حمايتها أو تحقيقها عن طريق إتباع سياسة خارجية معينة.

J. B. Duroselle; "La Stratégie des conflits Internationaux" Re- : لزيد من التفصيل يرجع الى (١) vueFrançaise de Science Politique (Paris, Juin, 1960), P.287- 308

[Y]

وانطلاقا من ذلك نعرض فيما يلى لأهم مصالح وأهداف القوتين القطبيتين في منطقة الشرق الأوسط مع الإشارة بصورة موجزة إلى الخلفية التاريخية لعلاقات القطبين بدول المنطقة.

# الفصل الأول المصالح والا هداف الا مريكية في منطقة الشرق الا وسط



#### القصيل الأول

## المصالح والا هداف الا مريكية في منطقة الشرق الا وسط

#### المبحث الأول

#### خلفية تاريخية

لم تبرز أهمية منطقة الشرق الأوسط في التخطيط الإستراتيجي والسياسي الأمريكي إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حين بدأت الولايات المتحدة تضطلع بممارسة مسئولياتها كبولة قطبية ذات مصالح كونية، وحين أخذت الحرب الباردة بين قطبي النسق الدولي تنتقل إلى منطقة الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من ذلك فقد كانت للولايات المتحدة روابط وعلاقات تجارية وسياسية مع دول المشرق الأوسط منذ ما يزيد على قرنين من الزمان. فقد بدأت العلاقات الامريكية بدول المنطقة عام ١٧٨٤ حين تطلبت المصلحة القومية الأمريكية قيام تجارة دولية واسعة مع مختلف دول العالم بما فيها منطقة الشرق الأوسط، غير أن السفن التجارية الامريكية كانت تتعرض لهجمات القراصنة الجزائريين مما دعا الكونجرس الى إيفاد لجنة خاصة للتفاوض مع دول شمال أفريقيا بهدف التوصل إلى عقد معاهدة لضمان حقوق الحياد الأمريكي في المنطقة وحماية طرق التجارة الأمريكية(١).

وخلال المراحل الأولى للعلاقات الأمريكية بدول المنطقة، وانطلاقا من الإلتزام الأمريكي بسياسة الحياد والعزلة— وفقا لمبدأ مونرو — رفضت الولايات المتحدة التدخل في صراعات القوى الدولية بالمنطقة، وقصرت إهتمامها على الجوانب التجارية والتبشيرية دون غيرها. ففي أعقاب تفجر الثورة اليونانية ومطالبة اليونانيين بالإنفصال عن الإمبراطورية العثمانية عام

<sup>(</sup>١) توماس بريسون، العلاقات الدبلوماسية الامريكية مع الشرق الأوسط ١٧٨٤ – ١٩٧٥ (دار طلاس الدراسات والترجمة والنشر، دمشق ١٩٨٥)، ص ٢١ – ٢٤.

١٨٢١، سعى اليونانيون الى الحصول على المساندة الأمريكية لمطالبهم، غير أن الحكومة الامريكية رفضت التدخل حماية لمصالحها التجارية مع الإمبراطورية العثمانية (حيث كانت خطوطها التجارية تمر عبر ميناء إزمير التركى)، كما كانت تسعى أنذاك إلى عقد إتفاقية تجارية مع السلطان العثماني(١).

ومع تزايد حجم المعاملات التجارية الامريكية مع دول المنطقة أصبح للولايات المتحدة تمثيل ديبلوماسي في الاستانة (١٨٣١)، وفي مصر (١٨٣٢)(٢).

وقد إنصب اهتمام الولايات المتحدة في بادىء الأمر على الأنشطة التبشيرية التي كان يقوم بها الأمريكيون البروتستانت. فقد أرسل مجلس البعثات التبشيرية في أوائل القرن التاسع عشر حوالي ستين بعثة إلى دول الشرق الأوسط. غير أنه سرعان ما لمس البروتستانت الأمريكيون أن الشعوب المسلمة غير متقبلة لدعوة المبشرين، فركزوا إهتمامهم على المسيحيين الشرقيين غير أنهم لم يصادفوا أيضاً أي نجاح يذكر، ومن ثم بدأوا في توجيه نشاطهم تجاه الإهتمام بالتعليم، حيث أنشأوا كلية روبرت في تركيا عام ١٨٦٨ للتعليم الثانوي للبنات، كما أنشأوا الكلية البروتستانتية السورية. ولم يقتصر إهتمام الأمريكيين على التعليم الثانوي فصسب بل إهتموا أيضاً بالتعليم الجامعي فأنشأوا الجامعة الأمريكية في بيروت عام ١٨٦٨،

غير أنه سرعان ما أدرك السلطان العثماني مدى خطورة الدور الذي تقوم به مدارس الإرساليات الأمريكية في تنمية الوعي وإزكاء الروح القومية لدى الشعوب الضاضعة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٣٧ - ٣٨. تم التوصل بالفعل الى عقد تلك الإتفاقية عام ١٨٣٠.

<sup>(</sup>Y) لينوار تشامبرز رايت، سياسة الولايات المتحدة الأمريكية إزاء مصر ١٨٣٠ – ١٩١٤ ترجمة: فاطمة عبدالواحد (الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة الألف كتاب (الثانية) رقم ٤٢، القاهرة، ١٩٨٧)، ص ٢٣.

Cecil V.Crabb Jr.; American Foreign Policy in the Nuclear Age (Harper and Row Publishers, New York, 1983), P. 399.

للإمبراطورية العثمانية، الأمر الذي أدى الى توتر العلاقات الأمريكية التركية في نهاية القرن التاسع عشر (١).

وهكذا يتضح أنه حتى نهاية القرن التاسع عشر لم يكن الولايات المتحدة إهتمام حقيقى بمنطقة الشرق الأوسط، ولعل من مظاهر اللامبالاة الأمريكية بالمنطقة في تلك المرحلة: عدم مشاركة الولايات المتحدة في النشاطات الديبلوماسية المتعلقة بحفر قناة السويس. فضلاً عن عدم مشاركتها في إحتفالات إفتتاح القناة حيث أعلنت الحكومة الأمريكية آنذاك أنه ليس لدى الولايات المتحدة إهتمام كبير ومباشر بالقناة (٢).

كذلك فقد رفضت الولايات المتحدة عام ١٨٣٦ عرضاً من تركيا ببيع بعض الجزر (من بينها جزيرة قبرص وبعض الجزر اليونانية) للولايات المتحدة، كما رفضت كذلك إقتراحاً من تركيا بأن تؤجر للولايات المتحدة باب المندب لتستخدمه كمحطة لإصلاح وتعوين السفن الأمريكية بالفحم، ومن ناحية أخرى فعندما عرض ديلسبس أسهم شركة قناة السويس للبيع، كان الأمريكيون ضمن من رفضوا رسمياً المساهمة في شراء تلك الأسهم (٢)

وفى عام ١٩٠٨ تم إكتشاف البترول بكميات إقتصادية فى إيران، وقد واكب ذلك بداية إهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة – فى عهد الرئيس تافت – بالمصالح الإقتصادية حيث بعث الى السفير الأمريكي في تركيا عام ١٩١١ يطالبه بوجوب تركيز إهتمامه على المصالح التجارية الحقيقية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بدلا من المصالح الأكاديمية (٤).

وفى أعقاب الحرب العالمية الأولى - وما نتج عنها من إستنزاف قدر كبير من إحتياطيات البترول الأمريكي أنذاك - بدأ إهتمام الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط يكتسب أبعاداً

<sup>(</sup>۱) بریسون، مرجع سبق ذکره، ص ۷۱

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٩٦

<sup>(</sup>٣) لينوارت رايت، مرجع سبق ذكره، ص ٢٢ - ٢٧.

<sup>(</sup>٤) بريسون، مرجع سبق ذكره ص ١٢٤.

جديدة (١)، فمن بين النقاط الأربع عشرة التي دعا اليها الرئيس الأمريكي ويلسون، دعوته الى منح الشعوب المستعمرة حقها في تقرير مصيرها، وقد لاقت تلك الدعوة صدي كبيراً لدى شعوب الشرق الأوسط التي كانت تأمل في أن تنال إستقلالها بعد الحرب ولاسيما نتيجة لمساندتها للحلفاء(٢) وفي إطار تلك الدعوة أوفدت الحكومة الأمريكية لجنتين لتقصى الحقائق إحداهما الى سوريا وفلسطين (لجنة كنج - كرين)، والثانية الى أرمينيا (لجنة هاربورد)، غير أن تدخل القوي الأوربية الكبري، والمعارضة التي لقيتها سياسة التدخل الأمريكي في الشئون الدولية داخل الكونجرس أديا الى إحباط جهود ويلسون، وقد أسفر الأمر في النهاية عن توصيل الأمريكيين والأوروبيين إلى حل وسط قوامه تقنيع الإستعمار التقليدي في صورة نظام ظاهره الرحمة ألا وهو نظام الإنتداب في ظل منظمة عصبة الأمم $(^{ extsf{T}})$ . ويري البعض أن دعوة الرئيس ويلسون - وإن بدت ذات نزعة مثالية - كان الهدف الحقيقي منها هو إزكاء عوامل الصراع والإنقسام في أوصال الإمبراطوريات الإستعمارية الأوروبية القديمة والتي كانت تقوم على قوميات متباينة، بهدف إضعافها تمهيداً لإتاحة الفرحية أمام الولايات المتحدة لكي توسع دائرة نفوذها في بلدان آسيا وافريقيا فتشارك الدول الأوروبية مغانم إنتصارها(٤). كذلك فقد إستهدفت الولايات المتحدة، من خلال دعوتها الى تطبيق سياسة الباب المفتوح - والتي يقصد بها تحقيق نوع من تكافؤ الفرص الاستثمارية أمام الدول الرأسمالية بما فيها الولايات المتحدة عن طريق تقسيم الأسواق لضمان تصريف المنتجات والمصول على المواد الضام(٥) - إتاحة نفس القدر من المشاركة أمام المشروعات الأمريكية في عمليات التنقيب عن البترول وإنتاجه وتسويقه (١). ويالفعل فعد حصلت شركة ستاندرد أويل أوف نيوجيرسي علام ١٩٢٢ - بعد إتفاقها مع بريطانيا - على إمتيان للتنقيب عن البترول في العراق تحصل بمقتضاء الشركة على ٢٥٪ من عائد البترول(V)، وقد أعقب ذلك حصول إحدى

<sup>(</sup>١) الرجع السابق، ص ١٤٠

C.Crabb; Op. Cit., P. 400

**<sup>(</sup>**Y) G. Lenczowski; The Middle East in world Affairs (Cornell University Press, Ithaca, (٣) New York, 1966), P.669.

<sup>(</sup>٤) أناتولي أجاريشيف، التأمر ضد العرب (دار التقدم، موسكر، ١٩٨٨) ص ١٦.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ١٥.

Crabb, Op. Cit., P. 402 G.Lenczowski, Op. Cit., P. 670

الشركات الأمريكية على إمتياز للتنقيب عن البترول في البحرين عام ١٩٣٠. وفي مايو ١٩٣٠ أحرزت شركات البترول الأمريكية فتحاً كبيراً حينما حصلت شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا على إمتياز للتنقيب عن البترول في الملكة العربية السعودية، وقد أعقب ذلك إنضمام مجموعة من شركات البترول الأمريكية العاملة في المملكة العربية السعودية في شركة ضخمة مشتركة هي الشركة العربية – الأمريكية للبترول ARAMCO). وقد نعت هذه الشركة بشكل هائل حتى بلغ إجمالي صادراتها البترولية حوالي عشرة ملايين برميل/ يوم، مما جعل المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول المصدرة للبترول في العالم. كما حصلت الشركات الأمريكية عام ١٩٣٤ على إمتياز للتنقيب عن البترول في الأراضي حصلت الشركات الأمريكية عام ١٩٣٤ على إمتياز للتنقيب عن البترول في الأراضي الكويتية (٢) وازاء تشابك المصالح الأمريكية – السعودية إفتتحت الولايات المتحدة سفارة لها في الرياض في عام ١٩٤١ لتكون بذلك أول بعثة ديبلوماسية أمريكية في منطقة الخليج العربي(٢).

وخلال سنوات الحرب العالمية الثانية لعبت القوات الأمريكية المرابطة في كل من مصر وفلسطين وايران دوراً هاماً في دعم قدرات الحلفاء، كما قامت البحرية الأمريكية بدور كبير في نقل الإمدادات إلى مسرح العمليات في الشرق الأوسط(٤)

كذلك فقد وسعت الولايات المتحدة من نطاق قانون الإعارة والتأجير – عام ١٩٤٦ – ليشمل دول الشرق الأوسط، حيث حصلت إيران بمقتضى ذلك القانون على مساعدات مادية كبيرة من الولايات المتحدة، كما قام الأمريكيون بدور كبير في الضغط على الإتحاد السوفيتي لطالبته بسحب قواته من الأراضى الإيرانية خلال أزمة أذربيجان عام ١٩٤٦(٥)، وفي هذا

<sup>(</sup>١) نبيل محمود عبدالغفار، السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي ١٩٧٧ – ١٩٧٨ (الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٧) ص ٤٤

Crabb, Op. Cit., P. 402. (Y)

<sup>(</sup>٣) محمد رضا فودة «الصراع الدولى في الخليج العربي» ورد في : مجلة المنار (العدد السابع والثلاثون – يناير ١٩٨٨)، ص ٢٩.

G.Lenczowki, Op. Cit., P. 671.

<sup>(</sup>٥) روبرت برانجر، ديل تاهتين، خيارات السياسة الأمريكية في إيران والخليج (سلسلة دراسات استراتيجية(٣)، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ١٩٨٠)، ص ٦.

الإطار إستجابت الحكومة الامريكية لمطالب الحكومة المصرية عام ١٩٤٦ بإزالة القواعد الأمريكية من مصر حتى لا تتبح المبرر أمام السوفييت لإبقاء قواتهم فى الأقاليم الشمالية من إيران (١) وقد واكب ذلك إتفاق كل من مصر والولايات المتحدة على رفع مستوى التمثيل الديبلوماسى - بعد مرور أكثر من سبعين عاما على بداية ذلك التمثيل - الى مستوى السفارات (٢)،

وإزاء تصاعد التهديدات السوفيتية لدول الشرق الأوسط ولاسيما اليونان وتركيا، أصدرت الإدارة الامريكية عام ١٩٤٧ما عرف بمبدأ ترومان والذي يقوم على تقديم مساعدات إقتصادية ومعونة عسكرية أمريكية لدول المنطقة التي تتعرض لتهديد من جانب الشيوعية الدولية، ذلك فضلا عن تطويق منابع النفط في الشرق الأوسط بغلاف من القوة العسكرية الأمريكية بعد ذلك من خلال فكرة الحزام الشمالي والتي سنعرض لها بتفصيل لاحق.

ويحلول عام ١٩٤٨ بدأت الادارة الأمريكية تستشعر تراجع قدرات دول المعسكر الغربى ذات النفوذ التقليدي في منطقة الشرق الأوسط (بريطانيا، فرنسا)، وقصور إمكاناتها عن التصدى للتهديدات السوفيتية، ومن ثم عملت الولايات المتحدة على دعم وجودها ونفوذها في المنطقة، وقد تمثل ذلك في إنشاء الأسطول السادس الامريكي عام ١٩٤٨ لتحقيق وجود بحرى امريكي دائم في حوض البحر المتوسط(٢)، وتوقيع إتفاقية للمساعدة العسكرية الأمريكية لإيران(٤)، كما قامت الولايات المتحدة بدور حيوي في مساندة الحركة الصهيونية حتى مكنتها من إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين عام ١٩٤٨، وكانت الولايات المتحدة من أوائل من إنشاء دولة إسرائيل كولة في محاولة لإستقطاب إسرائيل بإعتبارها محوداً من محاود الإرتكاز الرئيسية التي تستند إليها الاستراتيجية الغربية في المنطقة.

<sup>(</sup>۱) آجاریشیف، مرجع سبق ذکره، ص ۱۷.

Mohrez El Hussini, Soviet-Egyptian Relations 1945-1985 (The Macmillan Press Ltd., (\*) London, 1987), P.17.

<sup>(</sup>٣) نبيل محمود عبدالغفار، مرجع سبق ذكره، ص ٣٨

<sup>(</sup>٤) روبرت برانجر، ديل تاهتينن، مرجع سبق ذكره، ص ٧

وفي عام ١٩٥٠ تقدمت الولايات المتحدة باقتراح لإنشاء منظمة دفاعية موالية لها في المنطقة من خلال ما عرف بالقيادة المتحالفة للشرق الأوسط AMEC على أن يكون مقرها القاهرة، غير أن المعارضة المصرية لذلك المشروع تسببت في وأد تلك الفكرة (١). وإزاء ذلك سعت الولايات المتحدة الى ضم كل من تركيا واليونان الى عضوية حلف الناتو عام ١٩٥١، كما عقدت إتفاقية الظهران مع المملكة السعودية عام ١٩٥١ والتى تمكنت بمقتضاها من إقامة قاعدة عسكرية ضخمة كانت في حاجة ماسة إليها لمتابعة الحرب الكورية، ولضمان حماية منابع النفط في منطقة الخليج، وقد تعهدت الولايات المتحدة في مقابل ذلك بتسليح وتدريب الجيش السعودي (٢) كما أكد الرئيس ترومان للملك سعود مصلحة الولايات المتحدة في حماية وحدة وسلامة أراضي المملكة (٢).

كذلك تشير بعض المصادر إلى تحول عملاء المخابرات الامريكية عن مساندة النظام الملكي المصرى وقيامهم بالإتصال بجماعة الضباط الأحرار في مصر قبل قيام ثورة ٢٣ يوليو بعدة أشهر<sup>(3)</sup>، مما يحمل على الإعتقاد بأن الامريكيين قد لعبوا دوراً في التمهيد للثورة المصرية عام ١٩٥٧ ذلك فضلا عن الجهود التي بذلوها بعد ذلك لإخراج البريطانيين من مصر. كذلك فقد لعبت المخابرات الأمريكية دوراً حاسماً في تحريك الجماهير الإيرانية ضد سياسات الدكتور محمد مصدق رئيس الوزراء الإيراني الذي حاول تأميم صناعة البترول في إيران مما أدي الى سقوطه، كما تمكنت كذلك من إعادة الشاه محمد رضا بهلوي – الموالي للغرب والذي كان قد فر إلى خارج إيران – إلى عرشه(٥)

El Hussini, Op. Cit., P. 22.

<sup>(</sup>١)

<sup>(</sup>٢) محمد رضا فودة، مرجع سبق ذكره، ص ٢٩

<sup>(</sup>٣) بيتر مانغولد، تدخل الدول العظمي في الشيرق الأوسط، ترجمة: أديب شيش (دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ١٩٨٥)، ص ٢٢١

<sup>(</sup>٤) مايلز كوبلاند، لعبة الأمم، تعريب: مروان خير (بيروت، ١٩٧٠)، ص ٧

<sup>(</sup>ه) روبرت برانجر، دیل تاهتین، مرجع سبق ذکره، ص ۷

#### المبحث الثاني

## المصالح والا هداف الامريكية في الشرق الاوسط

يمكن القول انه على الرغم من تباين السياسات التى إتبعها الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون تجاه منطقة الشرق الأوسط، فقد كان هناك شبه إجماع أو إتفاق على المصالح الأساسية والأهداف الرئيسية التى يتعين على السياسة الخارجية الأمريكية أن تعمل على حمايتها وأن تسعى إلى تحقيقها، وفيما يلى نعرض بصورة موجزة لأهم تلك المصالح والأهداف:

#### اولا : المصالح والأعداف الاستراتيجية الا مريكية في الشرق الأوسط:

استهدفت السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط خلال تلك المرحلة الإبقاء على الميزان الإستراتيجي بين القطبين في المنطقة في وضع يميل إلى صالحها بقدر الإمكان ويحول دون ميل ذلك التوازن لصالح الاتحاد السوفيتي. وارتباطا بذلك الهدف عملت الولايات المتحدة على تحقيق ما يلي :

- الجود العسكرى الأمريكى والغربى بصورة شبه دائمة فى المنطقة وذلك من خلال
   اللجوء إلى عدة أدوات منها:
- أ ضمان إستمرارية إنتفاع الولايات المتحدة بالقواعد والتسهيلات العسكرية التي حصلت عليها في دول المنطقة المختلفة ومن أبرز تلك القواعد: إنجرليك وأنقرة وإزمير والإسكندرونة ويومورتاليك في تركيا، قاعدة دييجوجارسيا في المحيط الهندي، قاعدة الظهران في السعودية، قاعدة السالمان والجفير والهملة في البحرين، قاعدة القاسمين

ورأس الخيمة وجبل على بدولة الإمارات العربية المتحدة، قاعدة بربرة ومقديشيو وكسمايو ويلادوجلى بالصومال(١).

- ب محاولة إقامة خطوط دفاعية امريكية متقدمة في المناطق المتاخمة للإتحاد السوفيتي
   بحيث تشكل نقاط وثوب إستراتيجية للهجوم عليه وبحيث تفرض عليه موقف الدفاع من داخل الأراضي السوفيتية (٢).
- ج دعم دور الأسطول السادس الأمريكي في البحر الأبيض المتوسط بإعتباره عنصراً رئيسياً من عناصر الدفاع عن الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلنطي فضلاً عن الدور الذي يلعبه كأداة للضغط الديبلوماسي على حكومات دول المنطقة. ومن ناحية أخرى يمكن إستخدام وحدات الأسطول السادس كالسغن والغواصات حاملة الصواريخ ذات الرؤوس النووية كعنصر من عناصر الردع الإستراتيجي في مواجهة السوفييت خلال الأزمات الدولية(٢).
- د دعم التفوق الإستراتيجي لإسرائيل بإعتبارها أداة الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة
   وبإعتبارها عنصراً من عناصر الردع للقوى الإقليمية.
- هـ تدعيم التعاون العسكري مع دول المنطقة من خلال معاهدات الدفاع المشترك والترتيبات الدفاعية الإقليمية ومن خلال التعاون في مجال السلاح والإمداد بالخبراء العسكريين وإجراء المناورات العسكرية المشتركة مع قوات دول المنطقة (٤).

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفصيل حول القواعد المسكرية للقطبين في المنطقة يرجع الى: محمد عبدالمنعم، «القواعد والتسهيلات المسكرية للدول العظمى بمنطقة الشرق الأوسط أين هي؟»، جريدة الأهرام، القاهرة، ١٩٨٥/١٢/٧، ص ٣

<sup>(</sup>٢) حامد ربيع، نظرية الأمن القومي العربي (دار الموقف العربي، القاهرة، ١٩٨٤)، ص ٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) ى . م بريماكوف، تشريح الصرّاع في الشرق الأوسط، تعريب : سعيد أحمد (دار ابن خلدون، بيروت، ١٩٨١)، ص ١٣١

<sup>(</sup>٤) طلعت أحمد مسلم، «السياسة العسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط «مجلة السياسة الدولية (مؤسسة الاهرام، القاهرة، عدد : ٨٧، اكتوبر ١٩٨٥)، ص ٢١٥

- و دعم قدرات القوات الامريكية على التدخل السريع في المنطقة خلال الأزمات الدولية إذا
   إقتضى الأمر تدخلا أمريكياً مباشراً كما في حالة تهديد منابع النفط على سبيل المثال.
- ٢ محاصرة النفوذ السوفيتي والحيلولة دون إنتشاره والعمل على تقليصه وتصفيته، وذلك من خلال اللجوء إلى عدة أساليب:
- أ تصعيد درجة المخاطرة التي يواجهها السوفييت في حالة قيامهم بأية محاولة ذات أشر جوهري للتغيير في الوضع الراهن في المنطقة.
- ب إحكام السيطرة على المنافذ التي يمكن من خلالها للقوات السوفيتية أن تنتشر في المنطقة ولاسيما في أوقات الأزمات الدولية وذلك عن طريق التحكم في المعرات الملاحية والمضائق ذات الأهمية الإستراتيجية في المنطقة، كالمضائق التركية وقناة السويس وباب المندب وهي كلها تشكل عقبات في وجه الاسطول السوفيتي اذا ما حاول الخروج من البحر الأسود الى البحر المتوسط الى البحر الأحمر فالمحيط الهندي(١).
- ٣ السيطرة على الصراعات الإقليمية والتحكم في تطوراتها ومحاولة الإستفادة منها في تحقيق عدة أهداف فرعية (٢)، منها على سبيل المثال:
- أ تأديب القوي الاقليمية التي تخرج عن قواعد اللعبة وتعرض المصالح الغربية لتهديد حقيقي، كما فعلت مع عبدالناصر عام ١٩٦٧، وكما فعلت مع العراق في أعقاب غزوه الكويت مؤخراً.
  - ب توريط السوفييت وحلفائهم في صراعات محلية لإستنزاف قدراتهم الإقتصادية،
- ج الاستفادة من تلك الصراعات الإقليمية في زيادة مبيعات السلاح الأمريكي الى دول المنطقة فضلاً عن إعتبار تلك المسراعات بمثابة حقل تجارب لقياس كفاءة الأنواع الجديدة من الأسلحة ومدى فاعليتها.

<sup>(</sup>۱) حامد ربيع، مرجع سبق ذكره، ص ۱۸۷

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١١٦

## ثانيا: المصالح والأهداف الاقتصادية الامريكية في الشرق الأوسط:

تكمن الأهمية الإقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة في عنصرين رئيسيين:

أ - البنول : حيث استهدفت الولايات المتحدة ضمان إستمرار تدفق بترول الشرق الأوسط اليها والى حلفائها، والحيلولة دون وقوعه في قبضة السوفييت(١)، والتصدي لأية عقبات قد تحول دون وصول بترول المنطقة الى دول العالم الغربي المستوردة له. ولعل أكثر هذه العقبات إحتمالا : تعطيل حركة الملاحة في أي من المضائق التي تتحكم في نقل البترول كمضيق هرمز على سبيل المثال، أو حدوث إضطرابات سياسية أو إنقلابات في الدول المصدرة للبترول، أو إتساع نطاق أي من الصراعات المحلية في المنطقة بصورة تهدد عمليات إستخراج أو نقل البترول(٢) (كإتساع نطاق الصراع بين العراق وايران ليهدد دول الخليج على سبيل المثال، أو كما حدث خلال الغزو العراقي المكويت).

ولتوضيح مدي أهمية بترول الشرق الاوسط بالنسبة للولايات المتحدة، يمكننا أن نرجع الى ما جاء في أحد تقارير لجنة الميزانية بالكونجرس الأمريكي والذي جاء فيه : «إن حرمان الولايات المتحدة من بترول السعودية وحدها لمدة عام واحد سيترتب عليه إنخفاض إجمالي الناتج المقومي الأمريكي بمقدار ٢٧٢ بليون دولار، وارتفاع معدل البطالة في الاقتصاد الامريكي بنسبة ٢٪، فضلاً عن إرتفاع معدل التضخم ولعل في ذلك ما يؤيد صحة القول بأنه لا توجد دولة من بين دول العالم تعدل المملكة العربية السعودية من حيث أهميتها الإستراتيجية والاقتصاديات الغربية واليابانية فيعتبر

Prosser Gifford (ed.,); The National Interests of the United states in foreign Policy (\) (Woodrow Wilson International Center for Scholars, University Press of America, 1981), P.124.

Ibid, P.127 (Y)

Seth Tillman, The United States in the Middle East:Interests and Obstacles (Indiana (r) University Press, Bloomington, 1982),P.51

بترول الشرق الأوسط بمثابة مصلحة حيوية لها حيث يشكل بترول الشرق الأوسط حوالى ٨٠٪ من واردات أوروبا الغربية البترولية (وفقا لتقديرات عام ١٩٨٣). (١)

7 - الأرصدة النقطية على ٥٠٠ مليار بولار من العوائد النقطية على ما يزيد على ٥٠٠ مليار مولار من العوائد النقطية حتى نهاية الثمانينيات، وقد حاولت الولايات المتحدة إسترداد الجزء الأكبر من هذه الأرصدة في إطار ما يعرف بعملية إعادة تدوير الأرصدة البترولية والتي سبق أن أشرنا اليها وذلك من خلال عدة وسائل منها على سبيل المثال:

أ - تشجيع الإستثمارات العربية المباشرة في الولايات المتحدة،

ب - تشجيع الصادرات الأمريكية والغربية الى دول المنطقة.

وتشير تقديرات وزارة الغزانة الأمريكية الى أن حوالى ثلثى عائدات دول الأوبك من البترول عام ١٩٧٤ قد أنفق على إستيراد السلع والخدمات من الدول الرأسمالية المتقدمة، كما ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية الى دول الشرق الأوسط من ٣٥٠٠ مليون دولار عام ١٩٧٣ مليون الى ٠٤٤٠ مليون دولار عام ١٩٧٠ مليون دولار عام ١٩٧٠ مليون دولار عام ١٩٧٧ مليون دولار عام ١٩٧٧ مليون دولار عام ١٩٧٧ .

ولا تقتصر المصالح والأهداف الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط على هذين الهدفين فحسب بل هناك أهداف أخرى منها على سبيل المثال: ربط إقتصاديات دول الشرق الأوسط بالنظام الرأسمالي العالمي، حيث تستهدف المساعدات الإقتصادية الأمريكية لدول المنطقة التأثير في الهياكل الإنتاجية في تلك الدول بهدف دعم القطاع الخاص المحلى وبناء نظم

<sup>(</sup>١) محمود خليل، «المتغيرات الجديدة واستراتيجية القوتين الأعظم في الشرق الأوسط» مجلة المنار (العدد : ٢٨)، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) عبدالحميد شرف، «المسالح الامريكية في المنطقة العربية»، مجلة الدفاع (القاهرة، العدد: )، ص ١٠٠٠.

إقتصادية تقوم على أسس رأسمالية ومن ثم تصبح تبعية تلك الدول للنظام الرأسمالي الدولي أمراً لا مفر منه، ويلاحظ أن المعونات الإقتصادية الأمريكية غالباً ما يتم توجيهها نحو مشروعات البنية الأساسية التي تخدم الإستثمار الخاص في حين لا تأتي بعائد مباشر للحكومات،

بالإضافة الى ذلك يلاحظ أن المعونات التى تقدمها المؤسسات الإقتصادية الدولية – والتى تسيطر عليها وعلى سياساتها الدول الرأسمالية – تستخدم كأداة للضغط على حكومات الدول المقترضة (ومن بينها دول الشرق الأوسط غير البترولية) لإرغامها على إتخاذ خطوات نحو تقليص دور الدولة والقطاع الحكومي في المجال الإقتصادي، وإتاحة المزيد من الحوافن الإستثمار الخاص وتقديم المزيد من الضمانات لرجال الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب فضلاً عن تبنى سياسات الباب المفتوح وحرية التجارة الدولية، كذلك فغالباً ما تستخدم أداة العون الإقتصادي من جانب الولايات المتحدة لمارسة أنواع من الضغط السياسي حيث تكون تلك المعونات مشروطة بشروط سياسية (كإشتراط الولايات المتحدة أن تخضع مصر مفاعلاتها النووية للتفتيش الدولي في مقابل حصولها على شحنات من القمح الامريكي في منتصف الستينيات)(۱).

## ثالثًا : المصالح والأهداف السياسية الا مريكية في الشرق الأوسط :

يمكن إيجاز المصالح السياسية الأمريكية في المنطقة خلال تلك المرحلة فيما يلي :

- إستقطاب دول المنطقة تجاه الولايات المتحدة بهدف دعم النفوذ الأمريكي وتقليص النفوذ السوفيتي.
- ٢ تأمين الحماية والدعم للنظم الإقليمية المحافظة ذات العلاقة الوثيقة مع واشنطن، ومحاولة إستخدامها كأداة للضغط على النظم ذات النزعات الراديكالية.

<sup>(</sup>١) إبراهيم نوار، «المساعدات الإقتصادية الأمريكية الى العالم العربى» مجلة السياسة النولية، (الاهرام، القاهرة، العدد : ١٦، اكتوبر ١٩٨١)، ص ٧٧ – ٧٧

٣ - ضعان أمن اسرائيل، فقد صدح الرئيس كارتر عام ١٩٧٧ «إن علاقاتنا بإسرائيل ذات طابع خاص، فلا يمكن لأحد على وجه الأرض أن يشك في أن إلتزامنا الأول تجاه منطقة الشرق الأوسط هو ضعان أمن إسرائيل وحقها في البقاء الدائم وحقها في العيش في سلام، (١) وتجدر الإشارة في هذا الصعد الى أن الإلتزام الأمريكي بضعان أمن إسرائيل نيس نابعاً من كون اسرائيل تمثل حامية المصالح الامريكية في المنطقة فحسب، بل إن السبب الحقيقي وراء هذا الإلتزام هو حسن إستغلال جماعات الضغط الصهيوني لطبيعة النظام السياسي الأمريكي ذي النزعة الليبرالية في الضغط على صانعي القرار الخارجي الأمريكي لإنتهاج سياسات تأخذ المصالح الإسرائيلية بعين الإعتبار في المقام الأول حتى الواقتضي ذلك أحيانا التغاضي عن المصالح الأمريكية الحقيقية (٢). ذلك فضلا عن نجاح الجماعات الصهيونية في إحكام سيطرتها على وسائل الإعلام الأمريكية بكافة أشكالها وإستخدامها في إقناع الشعب الامريكي بأن هناك إلتزاماً أدبياً يقع على الأمريكيين في الدفاع عن أمن إسرائيل. ولعل مما يؤكد هذا المعني ما ذكره Tillman حين قال:

"As a result of the jewish lobby's activities and the high degree of receptiveness to its importunities on the part of the Congress, successive presidents have been compelld to make a difficult choice-between adopting policies weighted on the side of Israeli wishes, at the expense of other national interests- and attempting to frame policies based on the totality of American Interests with resulting controversy and political risks to themselves. (3).

وانطلاقاً مما سبق عارضت الولايات المتحدة قيام دولة فلسطينية مستقلة حيث أن إعتبارات التوازن الإقليمي بين إسرائيل وبين الدولة الفلسطينية كانت تقتضى إنحياز الدولة الفلسطينية إلى جانب الإتحاد السوفيتي مما كان يعنى إيجاد قاعدة للنفوذ الشيوعي على حدود كل من إسرائيل والأردن وهما حليفان تقليديان للغرب في المنطقة مما يعنى تعريض المصالح الأمريكية في المنطقة للخطر، لذلك يهدف الأمريكيون الى أن تنشأ الدولة الفلسطينية

Tillman, Op. Cit., P. 53.

(1)

Ibid, P. 54

(٢)

Ibid, P. 62

متحدة مع الأردن بحيث يتيح ذلك للأردن الإشراف على السياسة الخارجية للدولة الجديدة فيحول ذلك دون إنحيازها للقوى الراديكالية من ناحية ودون تعريض أمن اسرائيل للخطر من ناحية أخرى.

- 3 منع أية خطوات جادة نحو تحقيق الوحدة العربية بمفهومها الشامل والعمل على عرقلة عوامل التقوية الذاتية للمجتمع العربى، لما يمكن أن يشكله ذلك من تهديد للنفوذ والمصالح الغربية في المنطقة غير أن ذلك لا يعنى المعارضة الأمريكية للوحدات الجزئية كأداة لدفع الخطر الخارجي أو التهديد المشترك الذي قد تتعرض له جماعة من الدول لما في ذلك من تشجيع لسياسة المحاور من ناحية، وما فيه من تجنيب الولايات المتحدة لمخاطر وأعباء تدخلها المباشر لدعم حلفائها في المنطقة بقدر المستطاع (مثال ذلك مجلس التعاون الخليجي)(۱)
- ه المحافظة على الهدوء والإستقرار السياسى في المنطقة وتجنب النزاعات التي كان من الممكن ان تتيح المجال أمام التدخل السوفيتي في المنطقة فضلاً عما قد تؤدى اليه من مواجهات محتملة بين القطبين.
- ٣ تشجيع التسويات السلمية للصراعات الإقليمية ومحاولة إبراز أهمية الدور الأمريكي في التوصل اليها، ومحاولة إبعاد الإتحاد السوفيتي عن المشاركة فيها، حتى لا تتاح أمامه الفرصة لتحقيق وجود ديبلوماسي في المنطقة. وعلى الرغم من ذلك فقد أثبتت الأحداث أن المشاركة السوفيتية تعد أمراً ضرورياً لإمكان التوصل الى تسوية سلمية للصراع العربي الاسرائيلي طالما استطاع السوفييت الحفاظ على نفوذهم لدي بعض دول المواجهة مع إسرائيل (سوريا على سبيل المثال). وفي هذا المعنى صرح سيروس فانس وزير الخارجية الأمريكي الأسبق بقوله : «من المستحيل إستبعاد الإتحاد السوفيتي من أزمة الشرق الأوسط فهو موجود فيها بحكم عوامل كثيرة أولها أنه إحدى القوتين الأعظم في هذا العالم (٢).

<sup>(</sup>۱) حامد ربيع، مرجع سبق ذكره، ص ۱۱۵

<sup>(</sup>٢) محمد حسنين هيكل، حديث المبادرة (شركة المطبوعات التوزيع والنشر، بيروت، ١٩٨٦)، ص ٤٢.

#### رابعا: المصالح والأمُداف الثقافية الامريكية في المنطقة:

على الرغم من تراجع أهمية الأهداف الثقافية في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وعلى الرغم من التضاؤل النسبي لأثر العنصر الأيديولوجي من مجريات العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة وتبنى القطبين لسياسات التعايش السلمي والوفاق الدولي، إلا أن ذلك لا يعني إختفاء أثر العوامل الثقافية والإيديولوجية من الواقع الدولي بصورة كاملة. فقد كان العالم منقسماً أنذاك من الناحية الايديولوجية الي تقسطون متضادين كما كانت إعتبارات الهيبة والريادة لكل من القطبين داخل معسكره تقتضي أن يقوم كل منهما بحمل لواء الإيديولوجية التي يعتنقها والتي كانت تمثل الرباط المعنوي الذي يربط بينه وبين الدول المتحالفة معه والمنضمة الي كتلته.

وفي خبوء ما سبق يمكننا أن نشير الى الأهداف الثقافية للولايات المتحدة في المنطقة انذاك والتي كانت تتمثل في :

- الترويج للأيديولوجية الليبرالية على إعتبار أنها تشكل الضمان الوحيد للحرية بهدف فرض التصور الإيديولوجي الغربي على شعوب المنطقة.
- ٢ محاولة التأثير في صانعي القرار السياسي وفي قادة الرأى والنخبة المثقفة وأخيراً في رجل الشارع العادى في دول المنطقة بهدف خلق قطاع مؤثر وعريض يؤمن بالقيم الغربية ومن ثم يمكن الإعتماد عليه كمروج لهذه القيم.
  - ٣ مواجهة الدعاية السوفيتية تحت شعار التصدي للخطر الشيوعي.
- ٤ الحد من خصائص الهوية الحضارية والثقافية لشعوب دول المنطقة لما قد تمثله ثلك الخصائص من عقبات أو عراقيل أو مخاطر على النفوذ الأمريكي والغربي في المنطقة.

وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف لجأت الولايات المتحدة الى عدة أساليب وأدوات منها:

أ - إستخدام أجهزة الإعلام المختلفة المسموعة والمقرومة والمرئية بهدف بث تلك القيم الغربية
 وربط شعوب المنطقة بنمط الحياة الأمريكي على إعتبار أنه يشكل النموذج الأكثر تحضراً

وتقدماً والقادر على تحقيق رفاهية الإنسان، ذلك فضلاً عما تقوم به تلك الأجهزة من تبرير السياسات الأمريكية أمام الرأي العام العالمي بهدف كسب التأييد الدولي لتلك السياسات.

- ب الإهتمام بنشر الثقافة والأفكار الأمريكية والغربية من خلال ترجمتها الى اللغة العربية ونشرها في دول المنطقة. ونذكر في هذا الصدد دور مؤسسة فرانكلين للنشر التي قامت وحدها خلال عشر سنوات بتوزيع ونشر أكثر من ثلاثين مليون كتاب من الكتب الأمريكية في دول الشرق الأوسط(١).
- ج دعم الدور الذي تقوم به وكالة الإستعلامات الامريكية من خلال ما توزعه من كتب ونشرات وبوريات.
- د تشجيع التبادل العلمى بين الولايات المتحدة وبين دول المنطقة بهدف خلق كوادر ذات توجهات موالية للغرب.

ومما سبق يمكننا أن نخلص الى مجموعة من العوامل التى مثلت محددات أهداف الولايات المتحدة (٢) في المنطقة على النحو التالي:

- ا) قيادة الولايات المتحدة للعالم الغربى بإعتبارها دولة قطبية عظمى ذات قدرات نووية هائلة
   وذات مصالح والتزامات كونية.
- ٢) أهمية منطقة الشرق الأوسط الحيوية بالنسبة للمصالح الأمريكية ومصالح العالم الغربى
   سبواء من الناحيتين الإستراتيجية أو الإقتصادية.
  - ٣) الصراع العالمي مع الإتحاد السوفيتي،
  - ٤) الملاقة الامريكية- الإسرائيلية الخاصة والإلتزام الأمريكي بضمان أمن إسرائيل.

<sup>(</sup>۱) نبيل محمود عبدالغفار، مرجع سبق ذكره، ص ٥٦

<sup>(</sup>٢) محمود خليل، مرجع سبق ذكره، س ٤٦ - ٤٣



# الفصل الثاني المصالح والا هداف السوفيتية في منطقة الشرق الاوسط



## المصالي والأهداف السوفيتية في منطقة الشرق الاوسط

#### المبحث الاول

#### خلفية تاريخية

على إمتداد قرابة قرنين من الزمان كانت منطقة الشرق الاوسط محط أنظار القيامسة الروس ومن بعدهم زعماء البلاشفة في روسيا السوفيتية.

وقد بدأت التطلعات الروسية إلى بسط النفوذ على المناطق الشمالية من الشرق الاوسط منذ بدايات القرن التاسع عشر حيث كانت روسيا القيصرية هي المنافسة الوحيدة تقريبا للنفوذ البريطاني في تلك المنطقة. ويعتبر الغزو الروسي لإقليم أرمينيا عام ١٨٠٠ بمثابة أولى المحاولات التي قامت بها روسيا القيصرية لمد نفوذها في إتجاه الجنوب على حساب المناطق التي كانت تسيطر عليها أسرة القاجار في إيران(١).

وفي عام ١٨٢٨ وقع الروس والإيرانيون معاهدة تركمانتشاي والتي إعترف الإيرانيون بمقتضاها بسيطرة روسيا على أقاليم يريفان وناكيتشيفان وجورجيا وكاراباغ وشيرفان في شمال إيران، ذلك فضلاً عن تحقيق السيطرة الروسية الكاملة على بحر قزوين والذي إعتبر منذ ذلك الحين بمثابة بحيرة روسية، ومن ناحية أخرى فقد أبرم الروس إتفاقاً تجارياً مع إيران حصلوا بمقتضاه على نوع من التفضيل بالنسبة لمعاملاتهم التجارية معها(٢). وفي عهد القيصر الكسندر الثاني قام الروس بغزو تركستان واستولوا على طشقند وبخاري وخان كيف واقليم ميرف.

Aroian & Mitchell; The Modern Middle East and North Africa (Macmillan Pubishing (1) Co., New York, 1984), P.86-87

Ibid, (Y)

غير أنه حينما بدأ الروس يتطلعون الى مد نفوذهم الى أفغانستان تصدت بريطانيا لمحارلاتهم التوسعية على إعتبار أن أفغانستان كانت تشكل خط الدفاع الأول عن المصالح البريطانية في الهند(۱). وهكذا حال الوجود الإستعماري الغربي في آسيا دون إمتداد النفوذ الروسي فيها، واقتصر تركيز الروس على إحكام سيطرتهم على المناطق المتاخمة لحدودهم مباشرة. كذلك فقد إنشغلت روسيا خلال القرن التاسع عشر بما عرف بالمسألة الشرقية، والتي كان يقصد بها مشكلة الملاحة الدولية في المضائق التركية ومصير دول البلقان التي كانت تحت السيطرة العثمانية(۲). وفي عام ۱۹۰۷ إتفقت الحكومتان البريطانية والروسية على تقسيم إيران الى ثلاث مناطق نفوذ إحداها لروسيا في الشمال والأخري لبريطانيا في الجنوب والثالثة كمنطقة محايدة في الوسط تشمل طهران(۲). وخلال الحرب العالمية الأولى هاجم الروس شمال إيران كما سيطروا على مدينة طرابزون على البحر الأسود(٤).

وبينما كانت رحى الحرب العالمية الأولى لا تزال تنور قامت الثورة البلشفية في روسيا عام ١٩١٧، وسرعان ما أعلن الزعماء البلاشفة الجدد ما سمى بمراسيم السلام والتي تضمنت فضح الإتفاقات السرية (ومن بينها إتفاقية سايكس- بيكر عام ١٩١٦) التي أبرمتها حكومات الدول الإستعمارية الأوروبية والتي كانت حكومة روسيا القيصرية قد وافقت عليها في مقابل حصولها على المضائق التركية بعد هزيمة الدولة العثمانية (التي كانت تعرف آنذاك بالرجل المريض)، كما أعلنوا كذلك تنازلهم عن المعاهدات غير المتكافئة والإمتيازات التي كانت قد فرضتها حكومة روسيا القيصرية على بلدان الشرق الأوسط المتاخمة للإتحاد السوفيتي

<sup>(</sup>١) جمال كمال، «المنتفعون من حرب الخليج والخيارات الصعبة لإنهاء الحرب»، مجلة المنار، (العدد: ٣٣) من ٦

<sup>(</sup>۲) اسماعیل صبری مقلد، الصراع الأمریکی – السوفیتی حول الشرق الأوسط (منشورات ذات السلاسل، الکویت، ۱۹۸۲)، ص ۲۲.

<sup>(</sup>٢) محمد حسنين هيكل، مدافع أية الله : قصة ايران والثورة (دار الشروق، بيروت، ١٩٨٢)، ص ٤٥

Aroian & Mitchell, Op. Cit., P. 155 (£)

(تركيا- ايران). وبالطبع فقد كان الهدف من وراء ذلك هو التشهير بالدول الفربية وفضح أهدافها الإستعمارية الإمبريالية أمام الرأي العام العالمي(١).

وعلى الرغم من ذلك فقد إحتفظ السوفييت بحقهم في إرسال قوات عسكرية الى إيران في حالة تعرض إستقلالها للخطر(٢).

وما أن إستقر الأمر البلاشفة حتى شرعوا في إقامة علاقات ودية مع بعض دول الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار عمل السوفييت على التقرب من نظام أتاتورك الجديد في تركيا، وقد تجاهل السوفييت إضطهاد أتاتورك الشيوعيين في تركيا بغية الإبقاء على علاقات حسنة معه. وقد نجحوا بالفعل عام ١٩٢٥ في عقد معاهدة عدم إعتداء مع تركيا تضمنت نصوصها منح السفن السوفيتية حق المرور عبر المضائق التركية (٣). كما حاول الإتحاد السوفيتي كذلك التقرب الى مصر بعد حصولها على الإستقلال عام ١٩٢٧ إلا أن حكومة مصر المستقلة بادرت بالإعلان عن عدم إعترافها بالتمثيل السياسي والقنصلي الروسي الذي كان قائما في مصر منذ أن كانت تابعة للدولة العثمانية، ذلك فضلاً عن قيامها بقطع العلاقات التجارية بين البلدين. وبالطبع فقد كان السبب في ذلك هو معارضة بريطانيا لمحاولات التغلغل الشيوعي حيث كانت البعثات الديبلوماسية والمكاتب التجارية السوفيتية تلعب دوراً خفياً في نشر الافكار الشيوعية في الدول التي تعمل بها(٤).

وفى عام ١٩٢٦ سارع السوفييت بالإعتراف بالملك عبدالعزيز آل سعود ملكاً على الحجاز قبل أن تعلن بريطانيا إعترافها به(٥). وقد أقام السوفييت علاقات ودية مع الحجاز منذ ذلك الدين حيث تم إرسال بعثتين تجاريتين الى السعودية، كما تم إنشاء معرض للمنتجات

(٢)

<sup>(</sup>۱) محمد سيد أحمد، «الإتحاد السوفيتي والعرب في ظل التفكير السوفيتي الجديد»، مجلة المنار (العدد : ۲۷، يناير ۱۹۸۸)، من ۱۵

Aroian & Mitchell, Op. Cit., P. 172

<sup>(</sup>r) فؤاد المرسى، العلاقات المصرية- السوفيتية ١٩٤٣ - ١٩٥٦ (دار الثقافة الجديدة، القاهرة، ١٩٧٧)، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٢١ – ٢٤.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ١٧.

السونيتية في جدة (1), وقد إستمرت هذه العلاقات قائمة حتى قبيل الحرب العالمية الثانية, (1) كذلك فقد وقع السونييت معاهدة صداقة وتجارة مع اليمن عام ١٩٢٨ حينما كان اليمن في حالة صدراع سياسي وعسكري مع بريطانيا، وقد قام السونييت بتصدير الكيروسين والدقيق والتبغ لليمن كما تم تجديد تلك الإتفاقية عام ١٩٣٩ لمدة عشر سنوات جديدة (7). كما عقد السونييت كذلك معاهدة عدم إعتداء مع رضا بهلوي شاه ايران عام ١٩٢٨ (3).

وخلال فترة ما بين الحربين اقتصر نشاط السوفييت على دعم الأحزاب والجماعات الشيوعية في دول الشرق الأوسط كسوريا ولبنان ومصر وبعض دول شمال أفريقيا كتونس والجزائر(°)، فقد تم تعديل إسم الحزب الإشتراكي المصري عام ١٩٢٣ ليصبح الحزب الشيوعي المصري وكان من بين اهداف ذلك الحزب جلاء الانجليز عن مصر. وقد إنضم الحزب الشيوعي المصري الى عضوية الكومنترن(٢). ولعل مما يلفت النظر أن الأحزاب الشيوعية في الدول العربية قد تعرضت للإضطهاد والتصفية لا على أيدي القوي الرجعية أو الإمبريالية فحسب بل على أيدي القوي الوطنية كذلك. فقد أصدر سعد زغلول قراراً بحل الحزب الشيوعي الصدي عام ١٩٢٤(٧). وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن البعثات الديبلوماسية السوفيتية كانت تقوم بدور الوسيط بهدف التنسيق بين الأحزاب الشيوعية في الدول العربية وبن الحركة الشيوعية العالمة والكومنترن(٨).

A. yodfaf. Op. Cit., P.1.

Lenczowski, Op. Cit., P. 661

Aryth Yodfat, The Soviet Union and the Arabian Peninsula (st. Martin's Press, New (1) York, 1983), P.1

<sup>(</sup>٢) محمد سيد أحمد، مرجع سبق ذكره، ص ١٦

<sup>(</sup>٣) (٤) فؤاد المرسى، مرجم سيق ذكره، ص ١٧

<sup>(</sup>ه) محمد سيد أحمد، مرجع سبق ذكره، ص ٦

<sup>(</sup>٦) فؤرد المرسى، مرجع سبق ذكره، ص ٣٣

<sup>(</sup>٧) محمد سيد أحمد، مرجع سبق ذكره، نفس المكان

وعلى عكس ما كان يدعيه السوفييت من إستنكارهم الإتفاقيات السرية إبان الحرب العالمية الاولى، فقد لجنّوا بدورهم الى نفس الأسلوب إبان الحرب العالمية الثانية حيث عقدوا معاهدة عدم إعتداء مع النظام النازى في المانيا في اغسطس ١٩٣٩، ومع بداية الأربعينيات وأثناء الحرب العالمية الثانية أرسل ستالين وزير خارجيته «مواوتوف» لمقابلة هتلر للإتفاق معه على إنضمام الإتحاد السوفيتي الى دول المحود في مقابل إطلاق أيدي الإتحاد السوفيتي في إيران وتركيا والعراق وسوريا ولبنان واقتطاع جزء كبير من المملكة السعودية يضمن السوفييت السيطرة على الخليج العربي وخليج عدن، فضلا عن منحه حق إنشاء قاعدة سوفيتية على ضفاف البوسفور(۱).

غير أن تبدل سير الحرب في أوروبا وقيام المانيا بإعلان الحرب على الإتحاد السوفيتي أدى الى تحول السوفييت عن التحالف مع دول المحور الى تحالفهم مع الحلفاء وفي مقابل ذلك طالب السوفييت بتعديل بنود إتفاقية مونترو الخاصة بتنظيم الملاحة في المضائق التركية (٢). ومن ناحية أخرى ونتيجة لتصاعد النفوذ الألماني في إيران إتفق السوفييت والبريطانيون عام ١٩٤١ على مهاجمة إيران من الشمال والجنوب (حيث كانت إيران تمثل آنذاك معبراً لنقل الإمدادات الى الألمان في حربهم ضد السوفييت) وبالفعل فقد نجح الغزو البريطاني السوفيتي المشترك لإيران حيث تم إرغام الشاه رضا بهلوي على التنازل عن العرش لإبنه شاهبور محمد كما تم نفي الشاه المخلوع الى خارج إيران (٢). كذلك فقد عمل السوفييت على الإستفادة من علاقة التحالف بينهم وبين بريطانيا في إقامة علاقات ديبلوماسية مع مصر، وقد بدأت المفاوضات حول ذلك الموضوع عام ١٩٣٩ وتمت إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين في يوليو ١٩٤٧ (٤).

<sup>(</sup>١) يحيي أحمد الكمكي، الشرق الأوسط والصراع الدولي (دار النهضة العربية، بيروت ١٩٨٦)، ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) شارل زور غيب، سياسة الكبار في البحر الأبيض المتوسط، ترجعة: خضر خضر (سلسلة آفاق دولية «١»

<sup>-</sup> توزیع جروس برس ، د، ت) ص ۱۱. Aroian & Mitchell, Op. Cit., P. 184

<sup>(</sup>٤) فؤاد المرسى، مرجع سبق ذكره، ص ٤٤،

هذا وقد أحيت الإنتصارات السوفيتية في الحرب العالمية الثانية الأطماع التوسعية السوفيتية من جديد، حيث ضم الإتحاد السوفيتي اليه بول بحر البلطيق الثلاث: إستونيا ولاتفيا ولتوانيا، ذلك فضلاً عن ضمه لأجزاء من بولندا والمانيا واوروبا الشرقية الى نفوذه (١). كذلك فقد طالب ستالين خلال مؤتمر بوتسدام عام ١٩٤٥ بأن يحصل السوفييت على الوصاية النواية على كل من طرابلس الغرب او إرتيريا في ظل الأمم المتحدة غير أن مساعيه لم تكال بالنجاح (٢). كذلك فقد عمد السوفييت الى تأمين حدودهم الجنوبية، فبحلول عام ١٩٤٨ إنسمبت قوات الحلفاء من إيران بينما رفض السوفييت سحب قواتهم ومارسوا ضغوطاً على الحكومة الإيرانية بهدف الحصول على إمتيازات للتنقيب عن البترول في شمال إيران، غير أن رئيس الوزداء الإيراني "قوام السلطنة" نجح في خداع السوفييت من خلال تعهده بمنحهم الإمتيازات التي يطالبون بها في حالة إنسحابهم ثم تراجعه عن تعهداته بعد إتمام الإنسحاب الإمتيازات التي يطالبون بها في حالة إنسحابهم ثم تراجعه عن تعهداته بعد إتمام الإنسحاب في الحرب الأملية اليونانية عام ١٩٤٧ بعد أن أحكوا قبضتهم على كل من بلغاريا ورومانيا بهدف الومول الى بحر إيجة، غير أن تصدى الولايات المتحدة للضغوط السوفيتية على اليونان من خلل مبدأ ترومان قد حال دون تحقيق السوفييت لأطماعهم (٤)

ومن ناحية اخرى فقد إعتقد السوفييت في إمكانية نجاحهم في إستقطاب النولة اليهودية التي كان اليهود يطالبون بقيامها على أرض فلسطين – إلى جانبهم، فأعلنوا موافقتهم على قرار الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين عام ١٩٤٧، كما سارعوا بالإعتراف بنولة إسرائيل فور قيامها في العام التالي، وبادروا بدفع موجات متلاحقة من اليهود السوفييت الى

<sup>(</sup>١) وحيد رأفت، «الاستراتيجية السوفيتية في الشرق الاوسط»، مجلة السياسة الدولية (المجلد الماشر، مؤسسة الاهرام، القاهرة، ١٩٧٤)، ص ١٠٥

Alvin Rubinstein, Soviet Foreign Policy SINCE World War II: Imperial and Global (Y) (Scott Foresman and Co. Illinois, 1989), P. 221

<sup>(</sup>٣) محمد حسنين هيكل، مرجع سيق ذكره، ص ٧٧

<sup>(</sup>٤) كريستوف فون إيمهوف، مبارزة في البحر المتوسط (هيئة الاستعلامات، وزارة الاعلام، القاهرة، سلسلة كتب مترجمة، رقم ٧٠٧)، ص ١٧

إسرائيل إسترضاء للحركة الصهيونية. وقد أثار ذلك الموقف السوفيتى ردود فعل غاضبة فى العالم العربى، غير أنه عندما أعلنت الدولة الصهيونية الناشئة إنحيازها الى جانب الولايات المتحدة، فقد السوفييت الأمل فى إستقطابها إلى جانبهم فتحولوا كلية الى مساندة المواقف العربية أملاً في إيجاد مدخل مناسب لهم يمكنهم من تحقيق وجود سوفيتى يوازن الوجود الغربي في المنطقة.

وخلال الفترة من ٩٤٩ وحتى ١٩٥٣ وقف الإتحاد السوفيتى موقف الحياد من الصراع العربى - الإسرائيلي (١)، حيث كان قد فقد الأمل في إستقطاب إسرائيل من ناحية، كما كان من ناحية أخرى يرفض آنذاك التعامل مع الدول العربية ذات الأنظمة الملكية الرجعية أو الأنظمة الوطنية الناشئة ذات الإنتماءات البورجوازية.

و بحلول عام ١٩٥٣ ومجيء خروشوف بدأ الإهتمام السوفيتي بمساندة حركات التحرر القومي ومكافحة الإستعمار في آسيا وأفريقيا بإعتبارها أداة لتقليص نفوذ القوى الامبريالية الفربية، فعمل السوفييت على التقرب إلى الدول العربية حديثة الإستقلال ولاسيما دول المواجهة العربية مع إسرائيل واصبح الموقف السوفيتي تجاه الصراع العربي – الاسرائيلي يتسم منذ ذلك الحين بالإنحياز الى جانب المواقف والحقوق العربية. كذلك فقد قام السوفييت بعدة محاولات لتحسين علاقاتهم مع الدول المجاورة لهم: إيران وتركيا، من خلال إعلانهم عن تخليهم عن مطالبهم الإقليمية في كل من الدولتين ودعوتهم الى محاولة التوصيل الى تسوية سلمية للخلافات حول المناطق الحدودية المتنازع عليها(٢)

<sup>(</sup>۱) اسماعیل صبری مقلد، مرجع سبق ذکره، ص ۷۰

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٦٩ – ٧١

#### المبحث الثاني

#### المصالح والا هداف السوفيتية في الشرق الا وسط

يمكن القول أن ثمة مجموعة من العوامل الرئيسية الثابتة والأهداف التقليدية الموروثة هي التي صباغت الإستراتيجية السوفيتية منذ القرن التاسع عشر، غير أن هذه العوامل أو الأهداف قد أعيد تطويعها في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بحيث تتلامم مع الأوضاع الجديدة للإتحاد السوفيتي في ظل النسق الدولي ثنائي القطبية، بحكم كونه يمثل أحد قطبي ذلك النسق بما له من مصالح وأهداف كونية وبما يقع عليه من أعباء للحفاظ على التوازن الإستراتيجي العالمي.

وقد شهدت الإستراتيجية السوفيتية تحولاً كبيراً مماثلاً بعد وفاة ستالين، الذي كان ينظر الى العالم من منظور حتمية الصراع بين المعسكرين الشيوعي والرأسمالي، كما كان يقصر إهتمامات الإتحاد السوفيتي الخارجية على مجرد تدعيم قوة المعسكر الشيوعي والإبقاء على تماسكه بإعتباره «قوة الشيوعية الضاربة وأداتها التي ينعقد عليها الأمل في تخليص العالم من شرور الرأسمالية»، فقد أدى مجيء خروشوف إلى السلطة في الإتحاد السوفيتي إلى جعل السياسة الخارجية السوفيتية أكثر إنفتاحاً على العالم الخارجي ولاسيما العالم الثالث غير الرأسمالي، وقد أدى ذلك الى تزايد التورط السوفيتي الفعلي في الشئون الدولية في العديد من الرأسمالي، وقد أدى ذلك الى تزايد التورط السوفيتي الفعلي في الشئون الدولية في العديد من الخمسينيات من هذا القرن مسرحاً للصراع والتنافس بين القطبين.

وفيما يلى نعرض لأهم مصالح وأهداف السياسة الخارجية السوفيتية تجاه منطقة الشرق الأوسط خلال تلك المرحلة:

## أولاً المصالح والأهداف الإستراتيجية السوفيتية في الشرق الأوسط:

أدى الجوار الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط من الإتحاد السوفيتي الى جعل هذه المنطقة بالفعة الأهمية بالنسبة للإستراتيجية السوفيتية. ويشكل الشرق الأوسط— من الناحية

العسكرية - المنطقة الرخوة في الجسد السوفيتي، فعلى إمتداد تاريخه الطويل نجد أن غالبية محاولات الغزو التي تعرض لها الإتحاد السوفيتي كانت عن طريق هذه المنطقة فضلاً عن مخاطر تسرب الأفكار الإسلامية المناوئة الشيوعية عبر دول الشرق الأوسط إلى الجمهوريات السوفيتية الجنوبية التي تقطنها قوميات مسلمة، ذلك بخلاف أن أهم الصناعات السوفيتية المتقدمة قد تم إنشاؤها في المناطق الجنوبية من الإتحاد السوفيتي - بفضل الغاز الطبيعي المستورد من إيران - وهو ما يجعلها عرضة التهديد عن طريق منطقة الشرق الأوسط(۱). ويمكننا أن نوجز أهم المصالح والأهداف الإستراتيجية السوفيتية في المنطقة فيما يلي:

- الوصول الى المياه الدافئة وفك الحصار الغربى للمضائق ذات الأهمية الإستراتيجية فى المنطقة، فمن المعروف أن الإتحاد السوفيتى رغم إتساع رقعته الجغرافية يفتقر الى المنافذ المطلة على البحار الصالحة للملاحة على مدار العام، وإذا فقد كانت العقبة الإستراتيجية التقليدية التى تواجه المخططين السوفييت هى كيفية الوصول الى البحار المفتوحة (٢). وفي هذا الإطار عمل السوفييت على تحسين علاقاتهم بالدول المتحكمة في المضائق التركية والعربية ولاسيما كل من تركيا ومصر واليمن الجنوبي.
- ٢ تأمين وجود عسكرى سوفيتى دائم فى المنطقة، ففى ظل عدم إمكانية ضمان إجتياز الأسطول السوفيتى لتلك المضائق البحرية وخاصة فى أوقات الأزمات الدولية (حيث أن تركيا دولة عضو فى حلف شمال الأطلنطى، فضلاً عما تتمتع به الولايات المتحدة من نفوذ كبير فى كل من مصر والصومال) فقد كان البديل المنطقى فى ظل تلك الظروف هو محاولة السوفييت الإبقاء على وجود عسكري دائم لهم فى المناطق المحيطة بالشرق الأوسط. (٣) وقد تمثل ذلك فى حصول السوفييت على قواعد وتسهيلات عسكرية فى العديد

<sup>(</sup>۱) حامد ربيع، مرجع سبق ذكره، ص ۱۸۷

 <sup>(</sup>٢) محمد السيد سليم وآخرون، التوازنات الدولية في منطقة البحر المتوسط (سلسلة الدراسات التي يصدرها مركز الدراسات السياسية بمؤسسة الأمرام، العدد ٦٣، القاهرة، ١٩٨٥)، ص

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق

من دول المنطقة ونذكر منها على سبيل المثال: التسهيلات البحرية للأساطيل السوفيتية في جزر سيشل والماليف وموريشيوس في المحيط الهندي(١)، هذا الى جانب دهلق ومواني، عصب ومصوع ومطار أسمرة الإثيوبية، جزيرة بريم بمحاذاة اليمن، ميناء عدن وبه مركز قيادة الاسطول السوفيتي في المحيط الهندي والبحر العربي، جزيرة سوكوترة، ذلك فضلاً عن التسهيلات والقواعد التي حصلوا عليها في منطقة حوض البحر المتوسط ومنها مواني، اللائقية وطرطوس بسوريا، مطار أم عتيقة ومواني، طبرق وبنغازي وطرابلس في ليبيا، ميناء المرسى الكبير في الجزائر، إلى جانب بعض التسهيلات في جزيرة مالطة(٢). وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى الأهمية الإستراتيجية الكبري لموقعين من هذه المواقع المشار اليها ألا وهما: ليبيا ذات الموقع الإستراتيجي الهام لتحكمها في المر المائي الذي يفصل الحوض الشرقي للبحر المتوسط عن حوضه الغربي، وجزيرة سوكوترة في المحيط الهندي التي تمثل رأس حربة ضد أية تحركات مضادة للسوفييت في البحر الأحمر والمحيط الهندي حيث سعى السوفييت الى تحقيق وجود بحري لهم في المحيط الهندي لمعادلة الوجود البحري الغربي المنوية فيه إلى جانب الوجود الأمريكية والبريطانية والفرنسية حاملة الرؤوس النووية فيه إلى جانب الوجود الأمريكية والبريطانية والفرنسية حاملة الرؤوس النووية فيه إلى جانب الوجود الأمريكية مقاعدة دبيجو جارسيا في المحيط الهندي(٢).

٣ – تحطيم الحزام الغربى الذي أقامته الولايات المتحدة فى مرحلة الحرب الباردة حول حدود الإتحاد السوفيتى. وفى هذا الإطار سعى السوفييت إلى إبعاد مصادر التهديد الغربى عنهم من خلال إقامة مناطق نفوذ سوفيتية على إمتداد حدودهم أو على الأقل ضمان عدم إقامة قواعد عسكرية معادية بالقرب من الحدود السوفيتية(٤).

<sup>(</sup>١) محمد خالد، «الامن القومي العربي: رؤية عسكرية، مجلة المنار (العدد: ٣٠)، ص ٧٤

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفاصيل يرجع الى:

محمد عبدالمتعم، مرجع سبق ذكره، ص ٣

<sup>(</sup>٣) يحيى الكعكي، مرجع سبق ذكره، ص ١٨٤ - ١٨٥

<sup>(</sup>٤) حامد ربيع، مرجع سبق ذكره، ص ١١٩

3 – محاولة تطويق حلف شمال الأطلنطى من الناحيتين الشرقية والجنوبية، وذلك من خلال القيام بعمليات إحاطة كاملة لمنطقة الشرق الأوسط ومحاولة تطويقها عن طريق إحكام سيطرتهم على بعض المناطق المجاورة في أفريقيا الشمالية والوسطي(١), ولعل في السعى المتكرر من جانب الدول الغربية الى إقامة حلف موال للغرب في منطقة الشرق الأوسط خلال الخمسينيات ما يدلل على مدى خطورة التهديد الذي كان يمكن أن يحدق بالتحالف الغربي في حالة نجاح السوفييت في فرض هيمنتهم على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإعتبارهما يشكلان الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلنطي.

### ثانيا : المصالح والأهداف الاقتصادية السوفيتية في الشرق الاوسط

تتلخص الأهداف الإقتصادية السوفيتية في منطقة الشرق الأوسط خلال تلك الفترة فيما يلي:

اسوفيتي كان إلى عهد قريب يتمتع بقدر كبير من الإكتفاء الذاتى في مصادر الطاقة إلا السوفيتي كان إلى عهد قريب يتمتع بقدر كبير من الإكتفاء الذاتى في مصادر الطاقة إلا أنه كان ينظر الى بترول المنطقة في إطار ما يعرف «بإستراتيجية الحرمان» أي حرمان الدول الرأسمالية من المصدر الرئيسي للطاقة، وقد جاء في أحد تعليقات جريدة البرافدا السوفيتية عام ١٩٧٥ «إن أزمة الطاقة التي تعرض لها العالم الرأسمالي في النصف الأول من السبعينيات قد عمقت بشكل حاد دور المواد الخام في الإقتصاد العالم، كما صبغت المواد الخام بصبغة سياسية دولية خطيرة»(٢). ومن ناحية أخرى فقد ظلت الصادرات النفطية السوفيتية الى دول الكوميكون لفترة زمنية طويلة تعد وسيلة السيطرة السوفيتية على تلك الدول التي كانت تعتمد على الإتحاد السوفيتي في أكثر من ٨٠٪ من إمداداتها النفطية. وفي حالة عجز السوفييت عن تلبية الإحتياجات المتزايدة للإستهلاك السوفيتي المحلى من الطاقة فضلاً عن إحتياجات دول أوروبا الشرقية فقد كان من شأن السوفيتي المحلى من الطاقة فضلاً عن إحتياجات دول أوروبا الشرقية فقد كان من شأن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) جمال كمال، مرجع سبق ذكره، ص ٥١ - ٧ه

ذلك أن يدفع تلك الدول الى محاول تدبير إحتياجاتها من خارج الدائرة الإشتراكية مما كان سيقال من سيطرة الإتحاد السوفيتي على دول الكوميكون(١).

ومن ناحية أخرى فقد كانت صادرات الإتحاد السوفيتي البترولية الى أوروبا الغربية تمثل أكبر مصادر الإتحاد السوفيتي من العملات الصعبة (حيث كانت تمثل وحدها ٣٠٪ من مصادر العملة الصعبة للإتحاد السوفيتي)(٢).

- ٢ تدعيم العلاقات الإقتصادية والتجارية من خلال فتح أسواق جديدة في دول المنطقة ولاسيما الدول المنتجة للبترول بهدف الحصول على العملات الصعبة اللازمة لدعم الإقتصاد السوفيتي.
- ٣ محاولة ربط النظم الإقتصادية في المنطقة بالنظام الاقتصادي الإشتراكي من خلال إبرام الإتفاقيات التجارية والفنية وإقامة المشاريع الاقتصادية الضخمة في دول المنطقة، ومن خلال إمداد تلك الدول بالتكنولوجيا السوفيتية وبالمساعدات الفنية والخبراء السوفييت ذلك فضلاً عن محاولات تشجيع دول المنطقة على الأخذ بالنموذج الاقتصادي القائم على التخطيط المركزي بإعتباره أصلح النماذج لتحقيق التنمية الإقتصادية(٣).

#### ثالثًا : المصالح والأهداف السياسية السوفيتية في الشرق الأوسط:

ومن الناحية السياسية يمكن القول أن السياسة السوفيتية تجاه الشرق الأوسط كانت ترمى الى تحقيق عدة أهداف من بينها:

ا - تحقيق وجود سياسى على ساحة الشرق الأوسط من خلال تدعيم العلاقات الديبلوماسية
 مع دول المنطقة، ومن خلال المشاركة في مجريات الأحداث لعدم تمكين الغرب من الإنفراد

<sup>(</sup>۱)مانفواد، مرجع سبق ذکره، ص ۲۹

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) محمود خليل، مرجع سبق ذكره، ص ٤٦ – ٤٧

بالهيمنة على المنطقة (١)، والتأكيد على دور الإتحاد السوفيتي كدولة عظمي قادرة على معادلة النفوذ الأمريكي والغربي في المنطقة، دعماً للمكانة والهيبة السوفيتية.

- ٢ إقامة نظم حكم مستقرة وموالية له في المنطقة ولاسيما في الدول المتاخمة للحدود السوفيتية (٢) بهدف توسيع دائرة النفوذ السوفيتي في المنطقة وذلك من خلال تقديم الدعم السياسي والعسكري والإقتصادي للدول الطيفة في المنطقة.
- ٣ دعم حركات التحرر الوطنى وتأييد الحقوق الشرعية للشعوب التى تكافح فى سبيل تقرير مصيرها ضد الدول الإستعمارية ولعل أبرز الامثلة على ذلك الدعم السوفيتى لمنظمة التحرير الفلسطينية على إعتبار أن تلك الحركات تمثل أداة فى يد السوفييت لضرب نفوذ الدول «الإمبريالية» والدول المتحالفة معها فى المنطقة (٣).
- ٤ العمل على خلق محاور سياسية ذات إتجاهات مناوئة للولايات المتحدة في المنطقة بهدف تهديد أمن ومصالح دول العالم الغربي فيها(٤).
- ٥ منع أية محاولات لقيام أي شكل من أشكال الوحدة الإقليمية أو إقامة دول كبري قوية على حدود الإتحاد السوفيتي. فقديماً عملت روسيا على تفتيت الإمبراطورية العثمانية، كما تصدت كذلك لمحاولات محمد على في مصر للتوسع في المنطقة وإقامة إمبراطورية شرق أوسطية كانت على وشك الإقتراب من حدودهم الجنوبية(٥)، كذلك فقد وقف السوفييت موقفاً متحفظاً إزاء تكوين جامعة الدول العربية عام ١٩٤٥ ثم أخذوا في التنديد بها واعتبروها أداة في يد بريطانيا ثم في يد الولايات المتحدة وإنها تضم العناصر الرجعية العربية وتهدف الي ضرب حركة التحرر الوطني في الشرق الأوسط.

<sup>(</sup>۱) محمد رضا فودة، مرجع سبق ذكره، ص ٣٣

P. Marantz & B. Steinberg (eds.), Superpower Involvement in the Middle East: Dynamics (7) of foreign Policy (West view Press, Boulder & London, 1985), P.5.-6

<sup>(</sup>٣) محمود خليل، مرجع سبق ذكره، ص ٢١

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>ه) حامد ربيع، مرجع سبق ذكره، ص ١٢١

كذلك فقد عارض السوفييت مشاريع الوحدة العربية التي قدمت في الأربعينيات كمشروع مولة الهلال الخصيب على سبيل المثال(١).

#### رابعا: المصالح والأهداف الثقافية السوفيتية في المنطقة:

احتل عنصر الأيديولوجية مكانا مرموقا بين قائمة أهداف السياسة الخارجية السوفيتية، وقد إعتمدت شرعية الزعامة السوفيتية في الكرملين لفترة طويلة من الزمن على مدى نجاحها في نشر الأيديولوجية الشيوعية على المستوى العالمي بما يتناسب مع زعامة الإتحاد السوفيتي للحركة الشيوعية العالمية(٢).

وقد كان من بين العوامل التى ساعدت السوفييت على نشر العقيدة والمبادىء الشيوعية في دول الشرق الأوسط معاناة العديد من شعوب المنطقة من الكثير من المشكلات الإقتصادية والإجتماعية وهو ما يشكل بيئة ملائمة للترويج لتلك الأفكار الشيوعية. وفي هذا الإطار إعتمد السوفييت على الأحزاب الشيوعية المحلية في تحقيق هدفهم. إلا أن التناقضات بين الأحزاب الشيوعية وبين الأنظمة الحاكمة في العديد من دول المنطقة قد أدت في كثير من الأحيان الى توتر العلاقات السوفييتية مع تلك الدول، وهو ما دفع السوفييت إلى مطالبة الأحزاب الشيوعية المحلية في تلك الدول بحل نفسها وانخراط أعضائها بصورة فردية في التنظيمات السياسية التي تقيمها النظم الوطنية في المنطقة للتأثير عليها من الداخل كما حدث في مصر عام ٥٠ حينما تم حل الأحزاب الشيوعية في مصر وإنضم الشيوعيون الى الإتحاد الإشتراكي(٢).

وإلى جانب الاحزاب الشيوعية المحلية لجأ الاتحاد السوفيتي في نشره للأفكار الشيوعية إلى عدة وسائل أخرى كالمكاتب الثقافية وتقديم المنح التعليمية لأبناء دول المنطقة ونشر الكتب

<sup>(</sup>١) صادق الاسود، «الاتحاد السوفيتي والوحدة العربية (مجلة المنار، العدد: ١٩)، ص ٨٥

Marantz & Steinberg, Op. Cit., P. 6

<sup>(</sup>٢) محمد السيد سليم وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص ٣٤

والمجلات السوفيتية وترجمتها الى العربية ذلك فضلاً عن تبادل الخبراء وتنظيم المعسكرات الشبابية والعمالية بهدف خلق كوادر تعتنق الفكر الشيوعي وتعمل على ترويجه(١).

وانطلاقا مما سبق يمكننا أن نخلص إلى أن محددات أهداف السياسة الخارجية السوفيتية(٢) تجاه الشرق الأوسط أنذاك كانت على النص التالى :

- ا) كون الاتحاد السوفيتى يشكل دولة عظمى ذات مصالح كونية بإعتباره زعيما للعالم الشيوعى يقف على قدم المساواة مع الولايات المتحدة في الصراع العالمي حول مناطق النفوذ.
- ٢) كون الإتحاد السوفيتى دولة قارية تسعى الى التوسع تجاه الجنوب بهدف الوصول الى
   المياه الدافئة.
- ٣) تزايد الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط بالنسبة للسوفييت نظرا لوقوعها على
   الحدود الجنوبية للأتحاد السوفيتي.
- ٤) محاولة السوفييت إبعاد مصادر التهديد الأمريكي والغربي عن حدودهم الجنوبية والغربية وإختراق ستار الأحلاف الذي حاول الغرب إقامته لتطويق الإتحاد السوفيتي واحتوائه داخل حدوده الإقليمية.
- ه) العمل على نشر الأيديولوجية الشيوعية بإعتبارها أداةً رئيسية من أدوات الإستقطاب الدولي في السياسة الخارجية السوفيتية،

<sup>(</sup>١) محمود خليل، مرجع سبق ذكره، ص ٤٧

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٤٥



## الباب الثالث

## فى ظاهرة ثنائية التواجد القطبى فى منطقة الشرق الأوسط 1900 – 1977



#### نەھبىد :

بحلول منتصف القرن العشرين كانت أنظار العالم متجهة إلى منطقة جنوب شرق آسيا حيث كانت رحى الحرب دائرة في كوريا بين المعسكرين الغربي والشيوعي. فقد حاولت الولايات المتحدة إعادة توحيد كوريا من خلال تحرير كوريا الشمالية من رقبة السيطرة الشيوعية في إطار استراتيجية الاحتواء التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ١٩٤٧. إلا أن تطورات الحرب الكورية كادت أن تؤدي إلى مواجهة أمريكية — صينية مباشرة، مما دفع الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم مواقفها وقبول الوضع الذي كان قائماً قبل نشوب الحرب.

ومع تولى ايزنهاور رئاسة الولايات المتحدة عام ١٩٥٣، واسناده منصب وزير الخارجية إلى جون فوستر دالاس، شهدت الاستراتيجية الأمريكية تحولاً هاماً وتراجعاً عن استراتيجية الاحتواء Containment التى أثبتت الحرب الكورية عدم جدواها إلى استراتيجية أخرى جديدة أكثر تشدداً وهي استراتيجية الانتقام الشامل Massive Retaliation، والتي ارتبطت بما عرف بسياسة حافة الهاوية Policy of Brinkmanship. وقد قامت تلك الاستراتيجية الأمريكية الجديدة على أساس وضع حد فاصل حول حدود المعسكر الشيوعي، فاذا ما حاول الاتحاد السوفيتي أو الصين الشعبية عبور هذا الفط فإن هذا سيعد من جانب الولايات المتحدة بمثابة عدوان أو تهديد لأمنها القومي ومن ثم فإنه سيكون من المتعين عليها أن ترد بقوة على هذا العدوان في أي مكان ويئية وسيلة تختار.

هذا وقد واكب التغير في القيادة الأمريكية تغيراً مماثلاً في القيادة السوفيتية بوفاة ستالين في مارس ١٩٥٣ حيث تولى نيكيتا خروتشوف زعامة الحزب الشيوعي السوفيتي، وقد حمل خروتشوف معه إلى الكرملين أفكاراً جديدة تستهدف تخفيف حدة التوبر الدولي، فقد بدأ الاتحاد السوفيتي في إظهار مرونة كبيرة في مجال العلاقات الدولية ولاسيما علاقاته مع الفرب حيث تم التوقيع على اتفاقية جلاء القوات السوفيتية عن النمسا عام ١٩٥٥، واعترف الاتحاد السوفيتي بوضعها الحيادي، كما أقام الاتحاد السوفيتي علاقات ديبلوماسية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية. وقد شكلت تلك المواقف بوادر ايجابية نحو نوبان الجليد بين موسكو

وواشنطن (۱)، حيث تبادلت الوفود الأمريكية والسوفيتية الزيارات الرسمية كما عقدت عدة مؤتمرات دولية بين الزعماء الأمريكيين والسوفييت مثل مؤتمر جنيف (١٩٥٥)، ومؤتمر كامب ديفيد (١٩٥٨)، وقد ساهمت تلك اللقاءات في إحداث نوع من الإنفراج في علاقات القطبين وهو ما أصبح يعرف بعد ذلك بروح جنيف Geneva spirit.

ومن ناحية أخرى أعلن خروتشوف عام ١٩٥٦، أمام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى السوفيتي، عن سياسته الجديدة التي عرفت بالتعايش السلمي السلمي المتعارضة والتي مثلت تراجعاً عن فكرة حتمية الحرب بين الدول ذات الأنظمة الاجتماعية المتعارضة والتي تبناها ستالين خلال فترة حكمه، والإستعاضة عنها بأسلوب الحوار والتفاوض لحل المشكلات التي قد تنشأ بين تلك الدول. وفي هذا الإطار بدأ الاتحاد السوفيتي في التقرب إلى دول العالم الثالث، فاعترف بالحياد (٢) كسياسة مقبولة في العلاقات الدولية مستهدفاً بذلك فتح الطريق أمام إقامة علاقات ديبلوماسية مع الدول حديثة الاستقلال في أفريقيا وآسيا. فقد أدركت القيادة السوفيتية الجديدة أن تصفية الاستعمار الغربي في العالم الثالث يمكن أن تحقق لها مكاسب سياسية واستراتيجية واقتصادية فأعلنت استعدادها لمساندة حركات

<sup>(</sup>١) السيد أمين شلبي. قرامة جديدة للحرب الباردة (دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٣)، ص ٥٥، ١١٥ - ١١٨.

<sup>(</sup>٢) كان القطبان قد وقفا موقفاً مناوناً من حركة عدم الإنحياز وسياسة الحياد الإيجابى عند نشاتها، فقد ومعفها القادة السوفييت بأنها «أكنوية كبرى» على اعتبار أنه ليس هناك طريق ثالث بخلاف الإنحياز إلى القرى التقدمية المحبة للسلام (الدول الاشتراكية) أو الفضوع لسيطرة القوى الامبريالية الرأسمالية، أما الطريق الثالث وهو عدم الانحياز فليس إلا خرافة ووهم، وعلى ذلك شكلت سياسة التعايش السلمى تحولاً في السياسة السوفييتية الخارجية كما أدت إلى فتح آفاق جديدة في علاقات السوفييت بدول العالم الثالث غير الشيوعية، كذلك فقد كانت الولايات المتحدة قد إتخذت موقفاً مناوئاً من حركة الحياد الإيجابي في بداية ظهورها حيث أعلن ايزنهاور في يونيو ١٩٠٦ «إن لفظ محايد لا يعني محايداً بين الصواب والخطأ أو بين ماهو لائق وما هو غير لائق، إنه يعني الحياد فقط بين القوات العسكرية المتحاربة» كما أعلن دالاس «إن كل دولة يمكن أن تضمن سلامتها بأن تكون غير مكترثة بمصير الآخرين — إلا في حالات استثنائية جداً، هو أمر يتنافي مع الأخلاق ويدل على قصر النظر» فقد كان موقف دالاس من الحياد مرتبطاً بموقفه جداً، هو أمر يتنافي مع الأخلاق ويدل على قصر النظر» فقد كان موقف دالاس من الحياد مرتبطاً بموقفه المناوي» للشيوعية وكان دائماً يردد «إن من ليس معنا فهو ضدنا» ورد في : المرجع السابق.

التحرر القومى ومناصرتها لكفاح شعوب العالم الثالث من أجل تقرير مصيرها. كما بدأ الاتحاد السوفيتى كذلك فى الاهتمام بالأداة الاقتصادية لدعم علاقاته مع دول من خارج المعسكر الاشتراكى حيث قدم مساعدات اقتصادية لكل من الهند عام ١٩٥٣، ثم افغانستان عام ١٩٥٤، كذلك فقد ساهم الاتحاد السوفيتى فى برنامج الأمم المتحدة للمساعدات الفنية للدول النامية. وهكذا بدأ الاتحاد السوفيتى يلعب دوراً ملموساً فى الصراعات الاقليمية والمشكلات الدولية من خلال ما يقدمه لعملائه من دعم سياسى أو إقتصادى أو عسكرى.

وعلى الرغم من أن التحول في السياسة الخارجية السوفيتية لم يلق أية استجابة مشجعة من جانب الولايات المتحدة في أول الأمر، بسبب ميل وزير خارجيتها دالاس إلى التشدد في التعامل مع السوفييت، إلا أن الحقائق الجديدة والمتغيرات التي طرأت على ميزان القوة بين القطبية قد دفعت الولايات المتحدة إلى إعادة النظر بجدية في تلك التحولات الجديدة في المواقف السوفيتية، لاسيما بعد أن شعرت الولايات المتحدة بأن تطورات ميزان القوة العالمي غير صالحها حيث كان السوفييت قد أعلنوا عام ١٩٤٩ عن تفجير قنبلتهم الذرية الأولى، ثم تبع ذلك الإعلان عام ١٩٥٧ عن إمتلاكهم قاذفات القنابل بعيدة المدى، ثم الإعلان عام ١٩٥٧ عن نجاح تجربة إطلاق أول صاروخ سوفيتي عابر للقارات كل هذه التطورات على ١٩٥٧ على توجيه الصواريخ إلى أي مكان في العالم (١). وقد قضت كل هذه التطورات على الإحتكار النوي الأمريكي، وبدا واضحاً أن الاتحاد السوفيتي يسير قدماً نحو تحقيق ماعرف بعد ذلك بالتعادل النوي Nuclear Parity .

ومما لا شك فيه أن كل هذه التطورات قد انعكست بصورة ملموسة على علاقات القطبين المباشرة وعلى علاقات كل منهما بدول العالم الثالث وعلى قواعد لعبة الصراع الدولي(٢) بينهما، فأصبحت مواقفهما تجمع بين التشدد حيناً وبين المرونة حيناً آخر.

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفاصيل حول تطور ميزان القوة النووية بين القطبين يرجع إلى :

Daniel Colard, Les Relations Internationales (Masson, Paris, 1987), p. 148.

<sup>(</sup>Y) يرى البعض أن القطبين قد حاولا إتباع أسلوب «جس النبض» في مناطق المصالح الحيوية محل النزاع بينهما من خلال استمرارهما في القيام بمحاولات التغلغل والتدخل والتواجد الأطول وقت ممكن وبأشد

وتجدر الإشارة إلى أن التحول في سياسات واستراتيجيات كل من القطبين آنذاك كان يعد من قبيل الاستجابة الواعية لحقائق العصر النووي المتمثلة في الردع النووي المتبادل<sup>(۱)</sup>، حيث أصبح من الواضح أن القطبين قد توصلا إلى اتفاق ضمني بأن يظل نزاعهما ضمن حدود معينة حتى لا تتصاعد حدته إلى مستوى المجابهة النووية أو الصدام المسلح المباشر بينهما.

ونود أن نؤكد مع كل ذلك أن جو الانفراج الذي شهدته تلك المرحلة لم يكن يعنى بأية حال من الأحوال تجاوز الخلافات أو توحد المصالح بين القطبين، وإنما كان التغير الذي شهدته تلك المرحلة تغيراً في الوسائل – كما سنرى – وليس تغيراً في الأهداف التي ظلت ثابتة لا تتغير بحكم السعى الدائم من جانب كل من القطبين نحو تحقيق عالمية التواجد.

وانطلاقاً من التصور السابق «لم تعد المواجهة بين القطبين ترتكز بصورة أساسية على الصراع المسلح بقدر ما أصبحت ترتكز على أدوات التنافس السلمي وبخاصة في المجالات الديبلوماسية والاقتصادية والتكنولوجية، (٢). ولعل في ذلك ما يؤيد تسمية البعض لهذه المرحلة التعايش التنافسي Competitive Coexistence.

ومما سبق يمكننا أن نخلص إلى القول بأن مرحلة التعايش السلمي كانت تستهدف أساساً تخفيف حدة التوتر في علاقات القطبين بحيث لا يصل التناقض والخلاف بينهما إلى نقطة المواجهة المسلحة لما في ذلك من دمار شامل للطرفين (٣). غير أنه على الرغم من خطورة

<sup>=</sup> الأسا. ب المكنة كي يردع كل منهما الآخر ويجبره على الانسحاب والتراجع، ولكن مع الحذر الشديد من تصعيد حدة المواجهة بينهما.

راجع: نبيل محمود عبد الغفار، السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الاسرائيلي ١٩٧٧ - ١٩٧٨ (الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٧)، ص ٧٣.

<sup>(</sup>۱) إسماعيل منبرى مقلد، «تحركات العملاقين على طريق الوفاق»، في : قضايا دولية معامدرة (مؤسسة الصباح، الكويت، ۱۹۸۰)، ص ۲۸۰.

<sup>(</sup>۲) اسماعيل صبرى مقلد، الاستراتيجية والسياسة الدولية (مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ١٩٨٥)، ص٦٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ١٥.

الحرب في ظل التوازن النووى. فلم يكن ذلك يعنى استبعاد الحرب كليةً كوسيلة لتسوية المشكلات الدولية، فالولايات المتحدة مثلاً تحولت عن استراتيجية الانتقام الشامل إلى استراتيجية الحرب المحدودة Limited war ثم تحولت عن هذه الاخيرة إلى استراتيجية الاستجابة المرنة Flexible Response بعدما ثبت عدم ضمان إحتواء تلك الحروب في نطاقها المحدود وعدم تصاعدها إلى مستوى الحرب الشاملة، وهذا يعكس أن الحرب كانت لاتزال هي الملاذ الأخير للدول لفرض إرادتها وإن اختلفت درجة الاعتماد عليها كأداة من أدوات السياسة الخارجية في ظل الرعب النووى.

وبالمثل نجد أن السوفييت لم يستبعدوا بدورهم الحرب ولم يخفوا مساندتهم للحروب الثورية التى تصارع الإمبريالية وتهدف إلى التحرر الوطنى، وفيما يلى نعرض لبعض نماذج الصراع والتنافس بين القطبين نحو تحقيق عالمية التواجد وذلك من خلال تحليلنا للسياسات الخارجية للقطبين تجاه دول منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من ١٩٥٥ وحتى ١٩٧٢.

\*\*\*\*



الفصل الأول حلف بغداد



### القصيل الأول

# حلث بغيداد

اعتمدت الولايات المتحدة في نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات على الأداة الاقتصادية في مكافحة التغلغل الشيوعي في المناطق المختلفة من العالم، انطلاقاً من استراتيجية الاحتواء التي انتهجتها خلال سنوات حكم الرئيس ترومان. وقد كان من أشكال تلك الأداة برنامج النقطة الرابعة Point Four الذي تمثل في عقد اتفاقيات ثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول المعنية واشتمل على المساعدات الانمائية الاقتصادية والفنية بهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في تلك الدول. كما قدمت الولايات المتحدة كذلك مساعدات عسكرية لدول الشرق الأوسط، وقد حصلت كل من اليونان وتركيا (في إطار مبدأ ترومان) على النصيب الأوفر من تلك المساعدات بينما أرسلت معدات عسكرية محدودة إلى إيران والعراق والأردن ولبنان وسوريا والسعودية واسرائيل.

غير أن العون الاقتصادى والمساعدة العسكرية والفنية لم يكونا كافيين لمنع التغلغل السوفيتي في الشرق الأوسط مما دعا الولايات المتحدة عام ١٩٥١ للبحث عن وسائل أكثر فاعلية للدفاع عن المنطقة(١).

وفى تلك الأثناء كان الوجود البريطاني في الشرق الأوسط، وفي قاعدة السويس خاصة، يواجه تحدياً كبيراً حيث تصاعدت الضغوط ضد النفوذ البريطاني في مصر، كما قامت مصر عام ١٩٥١ بإلغاء معاهدة التحالف والصداقة الموقعة مع بريطانيا سنة ١٩٣٦. وإزاء تلك التطورات اقترحت الولايات المتحدة إنشاء قيادة شرق أوسطية – على غرار قيادة الشرق الأوسط البريطانية إبان الحرب العالمية الثانية – على أن تحل تلك القيادة المتحالفة محل الوجود البريطاني في قاعدة قناة السويس وأن تضم إلى جانب مصر – التي ستكون مقراً

<sup>(</sup>١) توماس بريسون، العلاقات الديبلوماسية الأمريكية مع الشرق الأوسط ١٧٨٤ - ١٩٧٥ (دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ١٩٨٥)، ص ٤٣٧.

للقيادة - كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا. وقد حاول الغرب أن يربط بين انضمام مصر إلى ذلك التحالف الشرق أوسطى وبين الجلاء البريطانى عن قناة السويس إلا أن مصر رفضت الإذعان للضغوط الغربية.

وفى محاولة لاقناع دول المنطقة بأهمية تلك الترتيبات الدفاعية قام دالاس بزيارة الشرق الأوسط عام ١٩٥٣. وقد لاحظ دالاس خلال زيارته أن «كثيراً من بلدان الجامعة العربية - على حد قوله - منشغلة بصراعها مع اسرائيل ومع بريطانيا العظمى أو فرنسا حتى أنها لا تعير اهتماماً كبيراً للشيوعية السوفيتية»(١).

كما عبر دالاس عن استيائه «لأن الزعماء في الشرق الأوسط لا يرون العالم كما يراه هي (٢). كذلك فقد لاحظ دالاس تزايد حدة العداء العربي للغرب ومعارضة غالبية العرب للانضمام إلى ترتيبات دفاعية تتزعمها الدول الغربية، ومن ثم أدرك أن أية محاولة لفرض تلك الترتيبات بالقرة ستكون عقيمة وأن أى نوع من التنظيم العسكرى الدفاعي يجب أن ينبع من داخل المنطقة نفسها (٢).

وكبديل آخر برزت فكرة العزام الشمالي Northern Tier حيث كان من الواضح بعد زيارة دالاس للمنطقة أن الدول التى لديها الاستعداد للانضمام إلى تلك الترتيبات الاقليمية مى تركيا وباكستان والعراق وايران<sup>(1)</sup>. وانطلاقاً مما تقدم فقد كان دالاس يرى أن يبدأ الطف فى صورة نظام دفاعى اقليمى بين بعض دول المنطقة على أن يترك الباب مفتوحاً بعد

U.S Department of State Bulletin, Vol. 28, no. 729, p. 831.

William Polk, The Elusive Peace: The Middle East in the twentieth century (Croom (Y) Helm, London, 1979), p. 116.

<sup>(</sup>٣) توماس بريسون، مرجع سبق ذكره، ص ٤٥١ – ٤٥٢.

Faiz Abu Jaber, American - Arab Relations from Wilson to Nixon (University Press of (1) America Inc. Washington, 1979), p. 80.

إنضاعات إيران للحلف بعد الإطاحة بحكومة الدكتور مصدق عام ١٩٥٣ بمساعدة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وإعادة الشاء للعرش.

ذلك أمام انضمام الدول الأخرى وبذلك ينشأ الحلف ويتسع نطاقه من خلال الشعور بالمصير المشترك والخطر الذي تتعرض له دول المنطقة كلها،

وقد أثارت فكرة الترتيبات الدفاعية الشرق أوسطية الإنقسام بين صفوف الدول العربية حدث برز اتجاهان رئيسيان في هذا الصدد :

أولاً: تيار مؤيد لإقامة تلك الترتيبات وكانت تتزعمه العراق - ذات النظام الموالي للغرب - فقد كان نوري السميد رئيس وزراء العراق أنذاك من الموالين للغرب، ومن ثم فعندما طلبت مريطانيا تجديد الإتفاقيات المعقودة بينها وبين العراق لضمان احتفاظها بقواعد جوية في الأراضيي العراقية على أن يكون ذلك تحت مظلة حلف دفاعي وجد نوري السعيد كل مدر للموافقة(١)، وبرى البعض أن بريطانيا كانت تهدف من وراء ذلك إلى إحياء مشروع الهلال الخصيب بزعامة العراق لخلق كتلة عربية متعاونة مع السياسة الغربية ومن ثم تزداد سيطرة بريطانيا على الشرق الأوسط عموماً، وتعوض بعض خسائرها الناتجة عن فقدها الهند ومصر والسودان، وبالتالي تتمكن بريطانيا من أحكام قبضتها على منطقة الخليج حيث موارد البترول وعلى منطقة شرق البحر المتوسط ذات الأهمية الاستراتيجية، مع العمل على ضم دول أخرى لذلك التحالف، وبالتالي تزداد قوة العراق حيث ستميح زعيمة الكتلة الاسيوية من العالم العربي، مما يدفع الدول الأخرى المترددة في الإنضمام إلى الحلف إلى إعلان إنضمامها وبذلك يضعف موقف مصر وقوتها النسبية في العالم العربي ويصبح في الإمكان احتواء أخطار النظام الناصري المتزايدة (٢)، وفي هذا الإطار وقع العراق إتفاقية مع الولايات المتحدة يحصل بمقتضاها على أسلحة أمريكية مقابل تعهده بالإنضمام إلى حلف دفاعي غربي في المستقبل القريب(٣).

<sup>(</sup>١) أنتوني ناتنج، ناصر (دار ومكتبة الهلال، بيروت، ١٩٨٥)، ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) محمد كمال عبد الحميد، الشرق الأوسط في الميزان الاستراتيجي (مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، 1904)، حس ٢٥٢ – ٢٥٣.

Karen Dawisha, Soviet Foreign Policy towards Egypt (The Macmillan Press Ltd, Lon- (7) don, 1979), p. 9.

ثانياً: تيار معارض للأحلاف الموالية للقوى العظمى وكانت تتزعمه مصر فقد كانت مصر ترى أن مثل تلك الأحلاف هي وسيلة استعمارية ترمى إلى تطبيق سياسة فرق تسد بهدف أحداث انشقاق في الصف العربي بما يمكن من ضرب الاتجاه القومي العربي الناشم, وينسمن الإبقاء على تبعية العرب للغرب(١). وبالفعل فعندما زار دالاس القاهرة عام ٣٥٥/ أخد و عبد الناصر بأن التهديد المقيقي لمصر من جانب الشيوعية لا يكمن في الاتحاد السوفيتي ذاته وانما في الأحزاب الشيوعية في مصد وبول المنطقة، وأن هذه الأحزاب سنتدعم مواقفها وحججها إذا ما وافقت مصد على الانضعام لأحلاف موالية للغرب، ولذلك فإن مصر تفضل أن تقوم النول العربية فيما بينها بتدعيم نظام الأمن الجماعي العربي في ظل الجامعة العربية، من خلال ميثاق الدفاع العربي المشترك الموقع عام ١٩٥٠، بدلاً من انضاعام النول العربية إلى أصلاف ترتبط بالغرب، مما يدخل المنطقة إلى حلية الصراع بين الكتلتين، وأنه لإنجاح نظام الأمن الجماعي العربي فإن الأمر يتطلب أن يمد الغرب الدول العربية بالسلاح وأن يحول دون أن تحذو دول عربية أخرى حنو العراق في الإعلان عن استعدادها للإنضمام إلى مثل تلك الأحلاف<sup>(٢)</sup>. وقد استمرت مصير تتفاوض مع الغرب للحصيول على السيلاح خلال عامي ١٩٥٤ - ١٩٥٥ بعد أن تلقت تأكيدات من العراق تفيد بأن قرار انضمامه إلى الحلف لم يحسم بعد $^{(7)}$ . ويرى البعض أن الدافع وراء معارضة عبد الناصر لإنضمام العراق إلى أحلاف غربية

<sup>(</sup>۱) اسماعيل صبرى مقلد، الإستراتيجية والسياسة الدولية (مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت ١٩٨٥)، ص ٢٩٠.

K. Dawisha, op. cit., p. 9 - 10. (Y)

<sup>(</sup>٣) كان عبد الناصر في بداية سنوات انفراده بالمكم بعد نجاحه في عزل محمد نجيب في حاجة إلى تدعيم مكانته السياسية وتدعيم قواته المسلحة بالأسلحة الحديثة، ومن ثم كان من الطبيعي أن يتطلع التعاون مع بريطانيا والولايات المتحدة الحصول على هذه الأسلحة، فقد جاء في مذكرات انتوني ناتنج عن عبد الناصر، أن عبد الناصر أخيره بأن تعاون مصر مع بريطانيا منطقي الغاية كما سلمه قائمة بالأسلحة التي تطلبها مصر من بريطانيا.

هو تخوفه من أن حصول العراق على أسلحة من بريطانيا أو الولايات المتحدة في ظل انضمامه إلى مثل ذلك التحالف سيزيد من قوة العراق في المنطقة على حساب قوة مصر ونفوذها النسبي في العالم العربي (١).

وعلى صدعيد أضر كانت المفاوضات دائرة بين مصر وبريطانيا حول جلاء القوات البريطانية عن قاعدة السويس. وقد كانت الولايات المتحدة تظن أن الانسحاب البريطاني من مصر سيؤدي إلى تخفيف حدة التوبر في العلاقات بين مصر والدول الغربية مما يسهل انضمام مصر بعد ذلك إلى المنظمة الدفاعية الشرق أوسطية المقترحة (٢). وفي إطار ذلك التصور لعب السفير الأمريكي في القاهرة جيفرسون كافري دوراً كبيراً في الوساطة للضغط على بريطانيا والحث على توقيع معاهدة الجلاء (٣)، كما أرسل أيزنهاور خطاباً للرئيس محمد نجيب في يوليو سنة ١٩٥٤ يفيد بأنه دفي نفس الوقت الذي تتوصل فيه مصر إلى اتفاق مع بريطانيا فيما يتعلق بالجلاء، فإن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقية مع مصر تقوم بمقتضاها بمساعدة مصر في بناء قواتها المسلحة (٤). كذلك فقد أعلن دالاس عقب التوقيع على اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا «إن هذا الحدث يعد بمثابة حدث هام لأنه أزال العقبة التي تحول دون مزيد من التعاون، وإن هذا الاتفاق سوف يفتح المجال أمام العلاقات الودية بين دول الشرق الأوسط وبول العالم الحر، وإنني أتمني أن يسفر ذلك التعاون عن تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف ويدعم استقرار وأمن المنطقة (٥).

وحتى ذلك الحين كان العراقيون يحاولون القيام بدور مزدوج من خلال سيرهم في التجاهين متعارضين معاً في نفس الوقت فهم يحاولون من ناحية الظهور بمظهر المرتبط

<sup>(</sup>۱) ناتنج، مرجع سبق ذکره، ص ۱۱۵.

Alexander Deconde, A History of American Foreign Policy, Vol. II. (Charles Scribner's (Y) Sons, New York, 1978), p. 287.

F. Abu Jaber, op. cit., p. 79.

Sydney Fisher, The Middle East (Alfred Knopf, New York, 1960), p. 622.

Abu Jaber, op. cit., p. 83.

بتحقيق الوحدة العربية بقدر الامكان، ثم من ناحية أخرى يحاولون العمل على خلق منظمة دفاعية شرق أوسطية. ولعل أصدق تعبير عن الموقف العراقي آنذاك ما جاء على لسان توفيق السويدي وزير خارجية العراق حين قال: «ليس هناك مجال للحديث عن الترتيبات الدفاعية عن الشرق الأوسط مع الدول الغربية، ولكننا نشعر أنه يتعين على كل دولة عربية أن تحصل على أقصى ما يمكن أن تحصل عليه من معدات عسكرية من تلك الدول التي تهتم بالدفاع عن النطقة» (١).

وقد واكب ذلك قيام الولايات المتحدة بعدة محاولات لحث كل من تركيا وباكستان على التوقيع على معاهدة دفاعية بينهما (وهو ما تم في أغسطس ١٩٥٤) ولذلك فعندما أعلن عبد الناصر اعتزامه زيارة باكستان اعتبر ذلك في واشنطن مؤشراً إيجابياً تجاه المنظمة الدفاعية المقترحة، إلا أن ذلك التفاؤل سرعان ما تبدد حين أعلن عبد الناصر وأنه يتعين إرجاء النظر في مسألة إقامة أحلاف دفاعية موالية للغرب في المنطقة إلى ما بعد حتى يتسنى للعرب اجتياز مخاوفهم من الامبريالية الغربية، (٢).

وفى محاولة أخيرة من جانب العراق لإقناع مصر، قام نورى السعيد، بزيارة القاهرة حيث أوضح عدم امكانية اعتماده على العرب فى الدفاع عن العراق، وأن الدولة الوحيدة التى يمكنها مساعدته هى بريطانيا وأنه رغم تفهمه لشكوك مصر تجاه البريطانيين فإنه مضطر للمضى قدماً فى قبول مقترحات التحالف البريطانية (٢). وفى محاولة للضغط على العراق قامت مصر – من خلال إذاعة صوت العرب – بشن حملة إعلامية مضادة للحلف باعتباره خضوعاً للسيطرة الامبريالية.

ومن ناحية أخرى كانت الولايات المتحدة تحاول إقناع مصر بضرورة انضمامها إلى الحلف المقترح. فبعد شهر واحد من توقيع اتفاقية الجلاء (أى في نوفمبر ١٩٥٤) أرسل

Ibid, p. 81. (\)

New York Times, August 20, 1954.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا التصريح في :

<sup>(</sup>٣) أنتونى ناتنج، مرجع سبق ذكره، ص ١١٠.

البنتاجون اثنين من الضباط الأمريكيين في زيارة سرية للقاهرة هما ألبرت جيرهارت وويلبور الفلاند، ليتفقا على الأسس الجديدة العلاقات المصرية - الأمريكية، وأسس تزويد مصر بالسيلام، وقد اجتمع المبعوثان سراً مع كل من عبد الناصر والمشير عبد المكيم عامر، وفي هذا اللقاء تبادل الطرفان الأراء حول انضمام مصر إلى أحلاف غربية ضد السوفييت، وقد حاول المبعوثان الأمريكيان التركين على قصور القدرات الدفاعية العربية وعلى أهمية الترتيبات الإقليمية في الدفاع عن المنطقة، ثم ثار جدال بين الطرفين حول العدو الحقيقي الذي ينبغي الاحتراز منه. وبينما كان الامريكيون يرون أن العدو الحقيقي هو الاتحاد السوفيتي، كان المصريون يرون أن إسرائيل هي مصدر التهديد الحقيقي للأمة العربية. وعلى هذا الأساس فقد أخبر عبد الناصر المبعوثين الأمريكيين بأن : «العرب سيقواون أنكم تصاولون توحيدهم ليحاربوا عنوكم، في حين أن مجرد ظهور نيتهم في محاربة اسرائيل - عنوهم هم - فإنكم ستوقفون مساعداتكم على الفور، وإن أية معاهدة دفاعية اقليمية لا تأخذ هذه النظرة بعين الاعتبار ستكون محض احتيال وخدا ع $(^{()})$ , وهكذا فشل الوفد الأمريكي في اقناع عبد الناصر بالإنضمام إلى الملف المقترح، وفي أعقاب ذلك اللقاء قال ايفلاند لمايلن كوبلاند -عميل المخابرات الأمريكية في مصر – رداً على سؤاله عن رأيه فيما أبلغه به عبد الناصر : «إنها مقامرة خاسرة، فليس هناك ما يسمى باستقلال كامل لأية نولة في العالم، وخصوصاً للولة مثل مصر لا يمكنها أن تعيش أبداً بدون الاعتماد على المساعدات الخارجية، وإذا ما أعطيناه المساعدات التي يريدها فسيشعر أن من واجبه النظر إلى مصالحنا بعين الاهتمام، فإذا كان لا يريد أن يسير معنا فهناك كثيرون غيره سيفعلون ذلك»<sup>(٢)</sup>.

وبالفعل فقد حاول الأمريكيون استخدام أسلوب الاغراء بالمساعدات الاقتصادية بعد فشلهم في اقناع عبد الناصر بالطرق الديبلوماسية، فقدموا لمصر أربعين مليون دولار كمساعدة اقتصادية، كما بدأت المحادثات بين مصر والحكومة الأمريكية حول السماح لمصر

<sup>(</sup>١) مايلز كوپلاند، لعبة الأمم، تعريب: مروان خير (بيروت ١٩٧٠)، ص ١٦٧ - ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق، ص ١٧٠.

بشراء ما قيمته عشرين مليون دولار<sup>(۱)</sup> من المعدات العسكرية بأسعاد معقولة وبشروط دفع مخففة، إلا أن الولايات المتحدة ماطلت في تسليم السلاح إلى مصر بحجة وجود بعض العقبات البيروقراطية كنوع من الضغط على عبد الناصر الذي رفض التراجع عن سياسته المناوئة للأحلاف.

وإزاء فشل عبد الناصر في إثناء العراق عن الانضمام إلى التصالف المقترح من جهة وتصاعد الضغوط الغربية عليه للموافقة على انضمام مصر للتصالف من جهة أخرى، دعا عبد الناصر إلى عقد قمة عربية في القاهرة (في ٢٧ يناير ١٩٥٥) ساعياً بذلك إلى تكوين جبهة عربية مضادة للحلف بهدف الضغط على العراق من خلال جامعة الدول العربية. وقد حضرت ذلك الاجتماع جميع الدول العربية المستقلة آنذاك (وهي سوريا وابنان والمملكة السعودية والأردن واليمن وليبيا ومصر) وإعتذر نوري السعيد عن الحضور إلا أنه أرسل بعد بداية المؤتمر تبلورت مواقف الدول العربية تجاه التحالف المقترح علي النحو التالي : فبالنسبة لمصر المؤتمر تبلورت مواقف الدول العربية تجاه التحالف المقترح علي النحو التالي : فبالنسبة لمصر كان من الواضح مما سبق أن ذكرناه أن موقفها هو الرفض. أما السعودية فقد عارضت هي الأخرى قيام الحلف بسبب عدائها القديم للنظام الحاكم في العراق<sup>(۲)</sup>، وبسبب تخوفها من أن يؤدي دخول العراق في حلف موالي للغرب إلى زيادة قوته مما يشكل تهديداً منباشراً للسعودية.

ويرى البعض أن معارضة السعودية ومصر لطف بغداد كانت وراء إحجام الولايات المتحدة عن الانضمام رسمياً إلى التحالف(T)، حيث لم تكن الولايات المتحدة ترغب آنذاك في

William Burns, Economic Aid and American Policy toward Egypt 1955 - 1981 (State (1) University of New York Press, Albany, 1985), p. 23.

<sup>(</sup>٢) حيث كان الملك عبد العزيز بن سعود قد طرد الشريف حسين والد الملك فيصل ملك العراق من الحجاز عام ١٩٢٤ وأعلن ضم الحجاز إلى المملكة العربية السعودية.

<sup>(</sup>٣) على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت المحرضة على انشاء حلف بغداد من خلال قيامها ==

إثارة عداء أي من مصر أو السعودية حيث صادف توقيت انشاء الحلف اقتراب موعد اعادة تجديد اتفاقية الظهران التي تمنح المملكة السعودية بمقتضاها الولايات المتحدة حق استغلال قاعدة الظهران ذات الأهمية الاستراتيجية ولذا فقد كانت الولايات المتحدة تخشى أن يؤدى النضمامها إلى الحلف بصورة معلنة إلى اثارة استياء السعوديين(١٠). كذلك يرى البعض أن تراجع الولايات المتحدة عن الإنضمام إلى حلف بغداد رغم أنها كانت الداعية إلى فكرة الحزام الشمالي مرده إلى عدم رغبة دالاس في ربط الولايات المتحدة في مشاركة مع بريطانيا اللولة الاستعمارية السابقة – والتي كان يشعر أنها ستسيء إلى صورة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. ولعل البريطانيين أنفسهم قد شعروا بنوايا دالاس تلك، فقد أرسل من الحلف حيث جاء في رسالته: «هناك شيء واحد علينا أن نكون حريصين جداً بشأنه. وهو من الحلف حيث جاء في رسالته: «هناك شيء واحد علينا أن ننصيف إلى الأسباب التي أدت إلى أسلوب «نحن الأفضل من الاستعمار»(٢). ويمكننا أن نضيف إلى الأسباب التي أدت إلى الحجاء الولايات المتحدة عن الانضمام الرسمي إلى حلف بغداد، عدم رغبة الادارة الأمريكية أنذاك في إثارة إستياء اسرائيل نظراً لما يشكله حلف بغداد من دعم لقدرات العراق العسكرية وهو ما بشكل تهديداً مباشراً لاسرائيل.

باقناع بريطانيا بفكرة الحزام الشمالى للدفاع عن الشرق الأوسط، فإنها قصرت اشتراكها في الحلف على بعض اللجان المحددة وهي اللجنة العسكرية واللجنة الاقتصادية ولجنة مكافحة التخريب والنشاطات الهدامة وعلى الرغم من أنها بذلك كانت تشارك عملاً في نشاط الحلف إلا أنه لم يكن عليها التزام قانوني بتقديم المساعدة العسكرية لبقية دول الحلف.

<sup>(</sup>۱) محمد كمال عبد الحميد، الشرق الأوسط في الميزان الاستراتيجي (مكتبة الأنجل المصرية، القاهرة، ١٩٥٨)، حي ٢٦٨.

<sup>(</sup>Y) وثائق وزارة الضارجية البريطانية، تحليل وتعليق : سبير انتونى ناتنج، جريدة الأهرام، القاهرة، ٨٢/٢/٨

أما بالنسبة لسوريا فنظراً لإنقسام الرأى العام الداخلى فيها حول ذلك الموضوع فقد حاول الوفد السورى أن يتبنى موقفاً متوازناً ينطوى على نفى وجود أية نية لدى سوريا للإنضمام إلى التحالف المقترح ومن ناحية أخرى تجنب الادانة الصريحة لسياسة نورى السعيد. ومن الجدير بالذكر أنه بعد سقوط أديب الشيشيكلى في سوريا، وتولى الحكم ائتلاف حزبى يميل إلى العراق، وقفت سوريا ضد محاولات مصر في الجامعة العربية لإدانة العراق خلال شهرى يناير وفبراير ٥٥٠ (١). إلا أنه في فبراير ١٩٥٥ انقسم الحزب الوطني في سوريا تجاه قضية حلف بغداد ووقع انقلاب في ١٦ فبراير ١٩٥٥ كما شكلت جبهة من العناصر المعادية للغرب بزعامة صبرى العسلى وأكرم الحوراني وخالد العظم وسرعان ماأعلن النظام الجديد في سوريا تأييده لسياسة مصر المناوئة للإنضمام إلى الأحلاف المرتبطة بالقوى العظمي (٢).

وبالنسبة للأردنيين فقد أعلنوا أنهم رغم كراهيتهم للأحلاف الأجنبية فإنه يتعنر عليهم إدانة التحالف المقترح صراحة، حيث أنهم يعتمدون على مساعدة بريطانيا في بقاء الفيلق العربي الذي يتولى قيادته قائد بريطاني هو الجنرال جلوب. أما لبنان فقد حذا حنو الأردن حيث رفض الوفد اللبناني استنكار المبادرة العراقية بحجة أن لبنان قد تلقى تهديداً بقطع المعونات الأمريكية عنه إذا ما تبنى موقفاً معارضاً للحلف(٣).

وهكذا أصبح من الواضح أن غالبية الدول العربية باستثناء مصد والسعودية قد تبنت مواقفاً قوامها المراوغة وعدم الوضوح، وقد أدى ذلك إلى فشل مؤتمر القاهرة في التوصيل إلى إدانة عربية جماعية للتحالف المقترح بسبب تعارض مصالح وتوجهات الدول العربية، ومن ثم

<sup>(</sup>١) جميل مطر، على الدين هلال، مرجع سبق ذكره، ص ٧٦.

وكذلك يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى:

Patrick Seale, The Struggle for Syria: A study of Post-war Arab Politics 1945 - 58 (Oxford University Press, London), p. 199.

Karen Dawisha, op. cit. p. 9.

<sup>(</sup>۲) (۳) ناتنج، مرجم سیق ذکرہ، می ۱۱٤.

لم يكن من المكن تكوين رأى عام مؤثر ومضاد للحلف بصورة تحول دون انشائه لاسيما وأن الجامعة العربية لم تقدم بديلاً عملياً ترد به على هجج العراق في الدفاع عن موقفه من التحالف والتي تمثلت في :

- (أ) أن وضع العراق الجغرافي المجاور للإتحاد السوفيتي يجعله دون غيره من بقية الدول العربية أكثر تعرضاً التهديد السوفيتي.
- (ب) أن عدم إمكانية الاعتماد على ترتيبات الأمن الجماعى العربى في ظل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لا تترك من سبيل أمام العراق سوى الإعتماد على الدعم البريطاني والغربي لمواجهة تلك التهديدات التي يتعرض لها.

وفى فبراير ١٩٥٥ تم الاعلان عن زيارة عدنان مندريس رئيس وزراء تركيا للعراق، وعن قرب التوقيع على معاهدة دفاعية بين البلدين. وكرد فعل مباشر من جانب الاتحاد السوفيتى – والذى كان قد سبق له الاحتجاج على اغلاق البعثة العراقية في موسكو واعتبار ذلك عملاً غير ودى، أعلن السوفييت في سلسلة من التحذيرات «أنهم لن يمكنهم أن يقفوا موقف اللا مبالاة من مكائد الولايات المتحدة وعملائها على حدود الاتحاد السوفيتي»(١).

ومع ذلك فقد تم الاعلان رسمياً في ٢٤ فبراير ١٩٥٥ عن توقيع الميثاق التركى – العراقي والذي تركت المادة الخامسة منه، الباب مفتوحاً أمام انضمام الدول الأخرى (فانضمت بريطانيا في أبريل ١٩٥٥، ثم تلتها باكستان في يوليو ١٩٥٥، ثم إيران في نوفمبر (١٩٥٥) وظهر بذلك إلى الوجود حلف بغداد (٢).

وفور الإعلان عن توقيع الاتفاق العراقي - التركى، أسرع دانييل سواود السفير السوفيتي في القاهرة لمقابلة عبد الناصر في فبراير ١٩٥٥، وعرض عليه أن يقوم الاتحاد السوفيتي بتزويد مصر بما تحتاج إليه من أسلحة، إلا أن عبد الناصر رفض قبول العرض

G. Barraclough & R. Wall, Survey of International Affairs 1955 - 56 (Royal Institute of (1) International Affairs, Oxford University Press, London, 1960), p. 25.

<sup>(</sup>۲) اسماعیل مبری مقلد، مرجع سبق ذکره، ص ۲۸۹.

السيفيتي لأنه كان لايزال يأمل في الإبقاء على علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي امكانية الحصول على السلاح منها(١).

وفى محاولة من جانب الغرب لعزل مصر قامت كل من العراق وتركيا بحشد قوات عسكرية على حدودهما مع سوريا للضغط عليها لحثها على الانضمام إلى حلف بغداد فتزداد بذلك قوة الجبهة الموالية للحلف مما يشجع على إنضمام بقية الدول الأخرى التى كانت لاتزال مترددة في الإنضمام إليه كالأردن ولبنان، ومن ناحية أخرى قام الرئيس التركي جلال بايار بزيارة الأردن لحثه على الإنضمام إلى حلف بغداد. وقد انتهز الملك حسين – الذي استشعر مدى تلهف الغرب على إنضمام الأردن للحلف – الفرصة لطلب المزيد من التعزيزات العسكرية لقواته المسلحة. وقد ذكر الجنرال جلوب قائد الفيلق العربي في الأردن في تقرير بعث به إلى وزارة الخارجية البريطانية في أعقاب زيارة الرئيس التركي للأردن:

«إنه يتعين على بريطانيا أن تستجيب إلى مطالب الملك حسين حيث أنه إذا انضم الأردن إلى حلف بغداد فإن لبنان ربما يتشجع على مقاومة الهيمنة المصرية ويعلن انضمامه إلى حلف بغداد وإذا تحقق ذلك فإن سوريا ستجد نفسها في نهاية الأمر معزولة، أما إذا لم ينضم الأردن إلى الحلف أو انحاز إلى الجانب المصرى فإن العراق في هذه الحالة سيميل إلى التخلي عن العرب وسيعمل على توثيق علاقاته بدول حلف بغداد وينزوى بذلك في عزلة عن بقية الدول العربية، ومثل هذا التطور من شأنه أن يدفع بالأردن ولبنان ثانية إلى جانب مصر مما سيؤدى تدريجياً إلى خلق كتلة عربية صلبة تحت الزعامة المصرية»(٢).

<sup>(</sup>۱) فؤاد المرسى، العلاقات المصرية السوفيتية ١٩٤٧ – ١٩٥٦ (دار الثقافة الجديدة، القاهرة ١٩٧٧)، من ١٧٧٠.

<sup>(</sup>٢) وثائق وزارة الخارجية البريطانية، تقرير الجنرال جلوب، تحليل وتعليق سير انتونى ناتنج، جريدة الأهرام، القاهرة ١٩٨٦/٢/١٥.

كذلك فقد أشار الجنرال جلوب في تقريره إلى أنه:

«يتعين توجيه نفس الجهود نحو لبنان للعمل على انضمامه إلى حلف بغداد حيث أن الجهود المصرية – السعودية في لبنان في أقصى درجات النشاط، وتذكر الأنباء أن السعوديين ينفقون مبالغ كبيرة من المال في لبنان على شراء الصحف والسياسيين بهدف عزل الرئيس كميل شمعون الذي يعتبر رجل الغرب في لبنان فإذا ما تمت الإطاحة به فإن دمية مصرية – سعودية سوف يعين رئيساً للجمهورية وسينقاد لبنان طواعية وراء القيادة المصرية»(۱)،

وكرد فعل من جانب السوفييت علي تحركات الغرب وحلفائه في المنطقة أصدرت الخارجية السوفيتية بياناً في ١٦ أبريل ١٩٥٥ أوضحت فيه أن الاتحاد السوفيتي «يتعهد بالدفاع عن دول الشرق الأوسط التي تتعرض لضغوط من جانب الدول الإمبريالية لإجبارها على الإنضمام إلى التحالفات العدوانية الغربية حتى تتمكن تلك الدول من حماية حريتها واستقلالها »(٢). أما بالنسبة للموقف السوفيتي من حلف بغداد فقد كان من الواضح أن الاتحاد السوفيتي ينظر إلى ذلك الحلف على أنه يمثل خطوة نحو حلول الولايات المتحدة محل بريطانيا في الشرق الأوسط. وقد كان السوفييت يرون أن ذلك التحول أكثر خطورة بالنسبة لهم، فالتوازن في المنطقة كان قائماً على تواجد النفوذ الغربي الثلاثي (البريطاني والفرنسي والأمريكي) وهو تواجد ينطوي على انقسامات يمكن للاتحاد السوفيتي أن يستخدمها لصالحه، لأنه إذا كان بوسع السوفييت أن يندوا بالاتفاقيات الثنائية بين الدول الغربية وبين الدول العربية الشرق أوسطية – باعتبارها اتفاقيات غير متكافئة تتضمن سيطرة إستعمارية – مما يمكنهم من استثارة مشاعر الكرامة والعزة الوطنية ضد تلك الاتفاقيات، فإنهم سوف يقفون مكتوفي الايدى أمام نظام دفاعي إقليمي مشترك تنضم إليه البلدان العربية بمحض يقفون مكتوفي الايدى أمام نظام دفاعي إقليمي مشترك تنضم إليه البلدان العربية بمحض

<sup>(</sup>١) المرجم السابق، نفس المكان،

<sup>(</sup>٢) راجع نص البيان في الملف الوثائقي المعنون:

The Policy of the Soviet Union in the Arab World: A Short Collection of Foreign policy documents (Progress Publishers, Moscow, 1975), p. 45-47.

إرادتها، ذلك فضلاً عن أن الهدف الرئيسي لذلك التحالف كان يتمثل في تطويق الاتحاد السوفيتي من ناحية الجنوب.

وهكذا وجد الاتحاد السوفيتى أنه فى حاجة إلى إعادة تقييم مواقفه وسياساته تجاه دول المنطقة التى توازت مصالحها مع مصالحه وأهمها مصد، وفي هذا الصدد ترى الباحثة الفرنسية Héléne D'Encausse :

«إن الاتحاد السوفيتي ومصر في تقييمهما للوضع العام في الشرق الأوسط قد سلكا خلال بضع سنوات طرقاً متوازية، إلا أن هذا التصور المتوازي خلال عدة سنوات لم يؤد إلى أي تقارب بينهما لأنه ما من بلد منهما كان مستعداً لإجراء إعادة تقييم عام لتوجهاته، وقد كان حلف بغداد هو المناسبة لإجراء إعادة التقييم، وعندئذ بدا أن كلاً من موسكو والقاهرة قد غدتا مستعدتين لأن تعتبرا أوجه الخلاف بينهما أقل أهمية من مصالحهما المشتركة»(()).

ويمكننا أن نخلص إلى القول بأن الاتحاد السوفيتى كان ينظر إلى حلف بغداد على أنه أحد المخططات التى تستهدف الإبقاء على سيطرة القوى الغربية على دول المنطقة واستغلال ثرواتها، كما كان يرى فيه تهديداً لأمن الاتحاد السوفيتى وتصعيداً للتوتر بين القطبين. فقد حاولت الولايات المتحدة من خلال إقامة حلف بغداد أن تستكمل بناء الحائط الجنوبى القديم الذى كان يفصل بين روسيا القيصرية والشرق الأوسط فى ظل الدولة العثمانية، إلا أنه من الجدير بالذكر أن ذلك الحاجز الجديد لم يكن بنفس فعالية الحاجز القديم وذلك لعدة أسباب منها(٢):

اهلاً: أن الاتحاد السوفيتي كان قد أصبح قوة نووية قطبية وبالتالي فقد أصبح في متناول الصواريخ السوفيتية أن تخترق ذلك الستار المحيط به بما يتوفر له من قوة عسكرية هائلة.

<sup>(</sup>١) صادق الأسود، «الاتحاد السوفيتي والوحدة العربية» مجلة المنار (العدد: ١٩) ص ٨٨.

<sup>(</sup>Y) كريستوف فون إيمهوف، مبارزة في البحر المتوسط (هيئة الإستعلامات - وزارة الإعلام القاهرة، سلسلة كتب مترجمة رقم ٧٠٧)، ص ٢٣، ٧٤.

ثانياً: أن نظم الحكم الشرق أوسطية الجديدة لم تعد تلك النظم القديمة التى ارتبط مصيرها لفترات طويلة بالدول الغربية، وإنما حات محلها حكومات وطنية جديدة ذات اتجاهات معادية بطبيعتها للغرب – الذى كان يمثل القوى الاستعمارية القديمة – وبالتالى كانت تلك النظم أكثر ميلاً للتعاون مع الاتحاد السوفيتى الذى تضمن مساندته في القضاء على النظم الرجعية القديمة.

وفي محاولة من جانب السوفييت لمواجهة حلف بغداد والأوضاع المترتبة عليه حاول السوفييت تحسين علاقاتهم مع كل من ايران وتركيا بهدف العمل على افقادهما الحماس نحو مساندة الحلف. وقد تمثل ذلك في اعتراف الاتحاد السوفيتي بالسيادة التركية على مضائق البحر الأسود، وتنازله عن مطالبه الاقليمية في الأراضي التركية. كذلك فقد دعا السوفييت إيران إلى الدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل المشاكل الحدودية بين الدولتين، ومن ثم لم تُتي كل من تركيا وإيران بثقلها لدعم الحلف(١). كما استطاع السوفييت – من خلال سعيهم للحصول على تسهيلات بحرية في دول البحر المتوسط بعد ذلك ولا سيما في مصر ان يخترقوا ذلك الحصار المضروب حولهم وأن ينفنوا إلى قلب الشرق الأوسط من خلال صفقة الاسلحة التشيكية كما سنرى فيما بعد، كذلك فقد أدى انشغال باكستان في حربها مع الهند إلى تحولها عن الاهتمام بحلف بغداد بل إنها طلبت العون من الصين الشيوعية، ومن ثم فقد الحلف فعاليته كأداة لاحتواء المد الشيوعي لإنصراف أعضائه عن الاهتمام به (٢).

وفى معرض حديثه عن شروط فعالية الأحلاف يرى الدكتور هنرى كيسنجر أن التحالف لكي يكون فعالاً فإنه يجب أن تتوافر له أربعة شروط(٢):

<sup>(</sup>۱) إسماعيل مديرى مقلد، الصراع الأمريكي السوفيتي حول الشرق الأوسط (منشورات ذات السلاسل، الكويت ۱۹۸۸) ص ۲۹، ۷۱.

<sup>(</sup>٢) اسماعيل صبرى مقلد، الاستراتيجية والسياسة النواية، مرجع سبق ذكره، ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) هنرى كيسنجر، مفهوم السياسة الخارجية الأمريكية، ترجمة : حسين شريف. (سلسلة كتاب الساعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٣)، ص ٥٧.

أولاً: أن يكون لأعضائه هدف مشترك (عادة هدف دفاعي ضد خطر مشترك).

ثانبياً: درجة كافية من التوافق السياسي لتنسير حالة الحرب.

ثالثاً: وسائل فنية للتعاون في مجال عمل مشترك.

وابعاً: توقيع عقوبة في حالة عدم التعاون، بمعنى امكانية رفض تقديم المساندة لحليف لايتعاون، وإلا اعتقد الجميع أن مساعدتهم واجبة من جانب بقية الأعضاء دون التزام مماثل من جانبهم.

واستناداً إلى تلك المعايير قدم كيسنجر تقييمه لطف بغداد (١) على النحو التالى: «كان أعضاء الحلف من الدول العربية ينظرون إلى اسرائيل على أنها العدو الحقيقى لهم وليس الاتحاد السوفيتى، كما أن هؤلاء الحلفاء لم يتمكنوا من وضع سياسة موحدة بالنسبة للسلام والحرب لغياب المفهوم المشترك لمصالحهم، كذلك يمكن القول أن معاهدة حلف بغداد ولدت في حالة احتضار كأداة للعمل المشترك، فحين شعر هؤلاء الحلفاء بأن الولايات المتحدة مضطرة إلى مساعدتهم والدفاع عنهم، فقد اقتنعوا أن في إمكانهم رفض التعاون معها».

وتجدر الاشارة إلى أنه لا ينبغى تقييم مدى أهمية حلف بغداد في ضوء مدى فعاليته في احتواء المد الشيوعي أو الدفاع عن المصالح الغربية فقط وإنما ينبغي أن نقيم أهمية ذلك التحالف في ضوء الأحداث والنتائج التي ترتبت عليه، فحلف بغداد يعتبر أخر حلقات إنفراد الغرب بالسيطرة على الشرق الأوسط، فهو الذي دفع الاتحاد السوفيتي إلى إعادة تقييم سياسته الخارجية تجاه الشرق الأوسط لكي ينتقل بها في المرحلة اللاحقة من دائرة الأقوال إلى دائرة الأفعال، وذلك بسبب شعوره بأهمية الشرق الأوسط وبخطورة التهديد الذي يمكن أن يمثله التطويق الغربي لحدوده الجنوبية من خلال ذلك الحلف، وهو أيضاً ما دفعه بعد ذلك إلى محاولة القفز فوق ستار الأحلاف إلى قلب الشرق الأوسط عن طريق تقربه إلى دول المنطقة واغرائها بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والفنية، ويرى بعض المحللين أن حلف بغداد

<sup>(</sup>١) للرجع السابق.

وماترتب عليه من انقسام العالم العربى إلى اتجاهين متعارضين قد أدى إلى اضعاف التيار القومى، وهو ما يمكن النظر إليه على أنه تطبيق لسياسة فرق تسد الاستعمارية. كما أن هذا الانقسام قد فتح الباب أمام دول المنطقة للدخول إلى حلبة الصراع الدولى بين الشرق والغرب وعمليات الاستقطاب الدولى الأمر الذى أدى إلى تهيئة الفرصة أمام الاتحاد السوفيتي لتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية هائلة في أجزاء حيوية من الشرق الأوسط، وهكذا يمكن القول بأن السياسة الغربية التي قصد بها إبقاء السوفييت بعيداً عن المنطقة قد أتت بنتائج عكسية حيث أسفرت عن استدعاء الوجود السوفيتي الفعلي إلى الشرق الأوسط لأول مرة في التاريخ(١).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) غسان سلامة وأخرون، السياسة الأمريكية والعرب (سلسلة كتب المستقبل العربي(٢)، مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت ١٩٨٥)، ص ٦٠.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الفصل الثانى صفقة الاسلحة التشيكية



#### الفصل الثاني

## صفقة الاسلحة التشبكية

فى الخامس والعشرين من مايو عام ١٩٥٠ أصدرت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا الإعلان الثلاثي Tripartite Declaration الذي تضمن تعهد هذه الدول الثلاث بتأمين الوجود الاسرائيلي، وبتحقيق التوازن في سباق التسلح بين الدول العربية من ناحية، وبين اسرائيل من ناحية أخرى، بالإضافة إلى تعهد هذه الدول بالتصدي لأية محاولة لتعديل الوضع القائم أو تغيير الحدود التي أرستها اتفاقيات الهدنة بين العرب واسرائيل عام ١٩٥١(١).

وفى يوايو ١٩٥٧ قامت الثورة المصرية وسيطرت القوات المسلحة على مقاليد الأمور فى مصر. غير أن عملية انتقال السلطة لم تستتبع تحولاً جذرياً فى توجهات السياسة الخارجية المصرية فقد تمسكت القيادة الجديدة فى مصر بسياسة حكومات ما قبل الثورة التى جمعت بين مناوئة سياسة الغرب الاستعمارية وبين الإعجاب بالتقدم الحضارى للغرب والرغبة فى محاكاته. وقد ظلت قضية الإستقلال الوطنى هى القضية الأساسية التى فرضت نفسها على النظام الجديد(٢).

وفى هذا الإطار سبعت حكومة الثورة إلى توطيد علاقاتها بالغرب وبالولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص بغية الحصول منها على السلاح، ولعل مما زاد من أهمية عنصر السلاح في علاقات مصر الخارجية أنذاك مايلى:

١ - أن الجيش قد أصبح يمثل القوة الرئيسية في الحياة السياسية المصرية مما جعل عملية
 الإهتمام بالتسلح في بؤرة اهتمام القيادة السياسية الجديدة. حيث أن دعم قدرات

<sup>(</sup>۱) اسماعيل صبرى مقلد، الصراع الأمريكي -- السوقيتي حول الشرق الأوسط (منشورات ذات السلاسل، الكويت، ۱۹۸۸)، ص ۳۸.

<sup>(</sup>٢) جميل مطر، على الدين هلال، النظام الإقليمي العربي (دار المستقبل العربي، القاهرة، ١٩٨٣)، ص ٦٥.

القوات المسلحة كان يشكل ركيزة أساسية من ركائز استقرار النظام الثورى الجديد فى مواجهة أية محاولات كان من المكن أن تقوم بها القوى الداخلية المعارضة للثورة. ذلك فضلاً عن أن دعم قدرات الجيش المسرى كان يمكن أن يشكل عنصراً من عناصر الضغط الفعال على بريطانيا لحملها على الإسراع بالجلاء عن مصر.

٧ – ما أعلنته حكومة الثورة ضمن أهدافها الستة عن اعتزامها بناء جيش وطنى قوى لضمان تحقيق الاستقلال الوطنى وتحرير فلسطين، وتجدر الاشارة فى هذا الصدد إلى الأثر الكبير الذى كان لقضية الأسلحة الفاسدة إبان حرب ١٩٤٨ فى التمهيد لقيام الثورة، ومن ثم فقد أدركت قيادة الثورة أن إفتقار الجيش إلى السلاح سيضعف من ثقة الضباط المصريين فى القيادة الجديدة فركزت على ضرورة الحصول على السلاح المتطور باعتباره سنداً لشرعيتها.

وقد صادفت طلبات السلاح المصرية ترحيباً من جانب حكومة الولايات المتحدة التى كانت تسعى إلى تدعيم علاقتها بالثورة المصرية لتحسين صورتها تحتى العالم العربى وتدعيم وجودها الذى أصيب بأضرار بالغة نتيجة لمواقف الولايات المتحدة المسائدة لقيام دولة إسرائيل، وقد تمثل ذلك في ما أعلنه الرئيس الأمريكي ترومان من تأييد الولايات المتحدة للحكومة المصرية الجديدة وما ألمح اليه من استعدادها لتقديم العون العسكري للضباط الأحرار(۱). وقد كان تصور دالاس حينئذ قائماً على محاولة الإنتقال بالمنطقة من حالة التبعية الاستعمارية للغرب، إلى حالة التعاون الإرادي مع الغرب. غير أن إمداد مصر بالسلاح قد واجه معارضة شديدة من جانب اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة، مما اضطر دالاس إلى المماطلة في اتخاذ مثل ذلك القرار لاسيما بعد أن أدرك أن إمداد مصر بالسلاح سيدفع اسرائيل للمطالبة بالمزيد من السلاح وهو ما يعني تصعيد حدة سباق التسلح في المنطقة بما ينطوي عليه مثل ذلك التصعيد من تزايد احتمالات الصدام بين العرب واسرائيل، الأمر الذي قد يتيح للسوفييت

William Burns, Economic Aid and American Policy toward Egypt 1955-81 (State Uni- (\) versity of New York Press, Albany, 1985), p. 12-13.

فرصة للتدخل في المنطقة (١). ومن ناحية أخرى فقد مارست بريطانيا ضغوطاً على الولايات المتحدة لحملها علي التراجع عن إمداد مصر بالسلاح حيث أرسل تشرشل إلى ايزنهاور قائلاً «لا يمكنكم إمداد المصريين بالسلاح لقتال البريطانيين الذين حاربوا معكم جنباً إلى جنب في المركة «٢).

وقد أدركت القيادة المصرية الجديدة أن الولايات المتحدة كانت تتطلع آنذاك إلى ميراث الأمبراطورية البريطانية في الشرق الأوسط فعملت على الإستفادة من ذلك التناقض في العلاقات الأمريكية – البريطانية، بما يتفق مع أهدافها القومية فعلقت تعاونها مع الغرب على شرط انسحاب البريطانيين من قاعدة قناة السويس. وبالفعل فقد مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على بريطانيا – كما سبق أن أوضحنا في الفصل السابق – لحملها على توقيع إتفاقية الجلاء في أكتوبر ١٩٥٤. إلا أن الولايات المتحدة مارست بالمقابل ضغوطاً على مصر لحملها على تقديم بعض التنازلات والتي تمثلت في سماح مصر للقوات البريطانية بإستخدام قاعدة القناة في حالة حدوث إعتداء سوفيتي على تركيا أو على أية دولة عربية. ومقابل ذلك فقد لوحت الولايات المتحدة بأنها ستقدم مساعدات اقتصادية لمصر قيمتها ٢٠ مليون دولار فضلاً عما يعادل هذه القيمة من المساعدات العسكرية (٢).

هذا وقد اعترض محمد نجيب حينئذ على البند السابق من معاهدة الجلاء في مذكرة بعث بها إلى عبد الناصر على أساس أن هذا البند سيربط مصر عملياً بحلف الأطلنطي الذي كانت تركيا عضواً فيه(٤).

ويذكر محمد نجيب أن موقفه المتشدد في محادثات الجلاء كان دافعاً وراء التخلص منه بواسطة عبد الناصر وبمساعدة المخابرات المركزية الأمريكية لاسيما بعد أن حاول محمد

Ibid, p. 18. (1)

Donald Neff, Warriors at Suez (The Linden Press, New York 1981), p. 71.

W. Burns, op. cit, p. 14-16.

<sup>(</sup>٤) محمد نجيب، كنت رئيساً لمصر (المكتب المصرى الحديث، القاهرة، ١٩٨٤)، ص ٢٦٨.

نجيب طلب السلاح من الإتحاد السوفيتي عام ٥٣ وموافقة السوفييت المبدئية على إمداد مصر بالسلاح الذي تحتاجه(١).

وبعد نجاح عبد النامس في عزل محمد نجيب وأحكام قبضته على الحكم في مصر في شتاء ١٩٥٤، وبعد اتمام التوقيم على اتفاقية الجلاء، حاولت الولايات المتحدة إستفلال الساعدة الإقتصادية التي سيق أن وعدت مصريها لحثها على عقد تسوية لصراعها مع إسرائيل حيث كان دالاس يرى أنه من المكن أن تنتهج الولايات المتحدة سياسة أكثر توازناً بين العرب وإسرائيل حتى لا تدفع بالعرب تجاه السوفييت(٢). وتجدر الإشبارة إلى أن القيادة المسرية أنذاك كانت مهيأة لعقد مثل تلك التسوية، فقد كان عبد الناصر يعلم أن إسرائيل وجدت لتبقى وأن الجماعة الدولية لن تسمح بالقضاء عليها، فقد كتب عبد الناصير في ينابر ه ١٩٥٨ في مجلة Foreign Affairs «ليس للحرب مكان في السياسة البناءة التي وضبعناها التحسين حال شعبنا، فالحرب تجعلنا نخسس ولا تكسب»، كذلك سمحت مصس استين سفينة متجهة إلى إسرائيل بالمرور عبر قناة السويس خلال الفترة من ١٩٥٧ وحتى ١٩٥٤ (٣). وعلى الرغم من ذلك فقد كان التصور الأقرب إلى الواقع هو أن التسوية السلمية مع اسرائيل لم تكن تمثل خطأ استراتيجياً ثابتاً في تصور عبد الناصر بقدر ما كانت تمثل نوعاً من المهادنة التكتيكية لكسب الوقت حتى يكمل عبد الناصر عملية تدعيم قواته المسلحة ودعم نظام حكمه داخلياً (٤). ولعل مما يدلل على حسمة ذلك التصور الأخير ما كتبه عبد الناصر عام ١٩٥٤ «إن المعركة بيننا وبين الصهيونية لم تنته بعد، بل لعلها لم تبدأ بعد فإن لنا ولها غداً قريباً أو غداً بعيداً نفسل فيه عاراً ونحقق فيه أمنية ونستري حقاً «(٥).

<sup>(</sup>١) راجع في هذا الصدد : المرجع السابق، ص ٢٦٨، ٢١٦، ٢١٧، ٥٣٥.

Donald Neff, op. cit, p. 84.

<sup>(</sup>٣) أنتونى ناتنج، نامس (مكتبة مدبولى، القاهرة، ١٩٨٥)، ص ١٧٤ - ١٢٢.

Burns, op. cit., p. 72. (£)

<sup>(</sup>٥) مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر، القسم الأول يوليو ٥٢ - يناير ٥٨، صر ٢٥-٥٠.

وبينما كانت الولايات المتحدة تسعى إلى عقد اتفاقية سلام بين مصر واسرائيل كان هناك تخوف اسرائيلى من أن تفرض الولايات المتحدة حلولاً على اسرائيل لا تتفق مع مصالح تلك الأخيرة، ومن ثم فقد حاول وزير الدفاع الاسرائيلي بنحاس لافون الايقاع بين مصر وبين كل من الولايات المتحدة وبريطانيا من خلال القيام بعمليات تخريبية ضد المنشآت الأمريكية والبريطانية في مصر، ولكن عند افتضاح أمر تلك المخططات الاسرائيلية (ما عرف بعد ذلك بفضيحة لافون حكم منتصف فبراير ٥٥٠ (١).

وفى تلك الأثناء كان الفدائيون يصعدون هجماتهم على إسرائيل من قطاع غزة، فاتخذت اسرائيل من تلك الهجمات ذريعة لكى تقوم بشن غارات انتقامية على الجيش المصرى فى غزة (وهو ما حدث فى ٢٨ فبراير ٥٩٥١) كرد انتقامى من جهة، وكأستعراض للقوة الاسرائيلية من جهة أخرى، ولإحباط أية محاولة تحاول الولايات المتحدة القيام بها لفرض حل سلمى على اسرائيل مما قد يدفعها لتقديم تنازلات لا تقبلها(٢).

وقد أدت الغارات الاسرائيلية على غزة إلى تزايد مخاوف عبد الناصر من وقوع هجوم اسرائيلي واسع النطاق على مصر. فأعاد طلب السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية $(\Upsilon)$  عن طريق السفير الأمريكي هنري بايرود — الذي كان مؤيداً لمطالب مصر \_ إلا أن رد الولايات

Burns, op. cit, p. 25. (1)

ويقدم محمد حسنين هيكل في كتابه: قصة السويس (شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ١٩٨٣)، ص ٢٤، رواية أخرى عن فضيحة لافون حيث يرى: «أن بن جوريون كان هو المخطط لتلك العمليات التخريبية من وراء ظهر لافون وزير الدفاع، الذي إضطر للإستقالة إحتجاجاً على الوضع الذي فرض عليه وأساء إلى سمعته دون ذنب له فيه».

Burns, op. cit, p. 26. (Y)

<sup>(</sup>٣) يتضع من تكرار محاولات القيادة المصرية للحصول على السلاح من الغرب أنها كانت أكثر ميلاً رغم كل هذه الضعوط إلى الحصول على السلاح من الغرب إذا تسنى تحقيق ذلك بشروط مقبولة نظراً لإعتياد الجيش المصرى على استخدام الأسلحة الغربية.

المتحدة جاء مخيباً لآمال عبد الناصر في الحصول على السلاح عن طريقها، فقد اشترطت أن تدفع مصر ثمن السلاح نقداً (۱). كما اشترطت أن تتعهد مصر بعدم استخدام هذه الأسلحة إلا لأغراض الدفاع الشرعي أو الأمن الداخلي فقط، وأن توافق مصر على تشكيل مجموعة استشارية للمساعدة العسكرية MAAG لتتولى الرقابة والاشراف على مدى التزام مصر بالشرط السابق(۲)، بالاضافة إلى ضرورة تعاون مصر مع الجهود الغربية الرامية إلى تكوين قوة أمنية موالية للغرب للدفاع عن منطقة الشرق الأوسط((7)). ولم يكن في استطاعة عبد الناصر آنذاك القبول بمثل هذه الشروط التي تمس سيادة مصر، وتقديم المزيد من التنازلات بعدما تصاعدت حدة الانتقادات الداخلية من جانب بعض الجماعات اللارسمية كجماعة الإخوان المسلمين ضد التنازلات التي قدمها عبد الناصر للغرب في معاهدة الجلاء.

وهكذا فقد ربطت القيادة المصرية بين الهجوم الاسرائيلي على غزة وبين حلف بغداد وبين الضغوط الأمريكية على مصر بخصوص امدادها بالسلاح. وبات هناك اعتقاد أكيد لدى عبد الناصر أن هناك اتفاقاً بين بريطانيا والولايات المتحدة على استخدام نورى السعيد والاسرائيليين بالتبادل كأنوات لعزل مصر عن بقية العرب والعمل على إضعافها عن طريق منع السلاح عنها لإرغامها على الخضوع للغرب(٤). وإزاء ذلك الوضع الحرج كان على عبد الناصر أن يقوم بإجراء ما للحصول على السلاح بأية طريقة لمواجهة التهديدات المحدقة بنظامه، وعلى حد تعبير السفير البريطاني همفرى تريفليان عن ذلك الوضع حيث يقول: «لم تدرك الولايات المتحدة حاجة عبد الناصر الماسة إلى السلاح مما أفقده الصبر واضطره إلى السير في الاتجاء المضاد تماماً الأمر الذي تسبب في فتح الطريق أمام الاتحاد السوفيتي إلى الشرق الأوسط»(٥).

<sup>(</sup>۱) تواس بريسون، العلاقات الديبلوماسية الأمريكية مع الشرق الأوسط ١٧٨٤ – ١٩٧٥ (دار طلاس الدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ١٩٨٥)، من ٤٦٧ – ٤٦٨.

Burns, op. cit, p. 16. (Y)

<sup>(</sup>٣) بريسون، مرجع سبق ذكره، ص ٤٦٧ – ٤٦٨.

<sup>(</sup>٤) ناتنج، مرجع سبق ذكره، ص ١٧٤.

وفى تلك الأثناء قام كل من تيتو ونهرو بزيارة مصر وأيدا مواقف عبد الناصر المناوئة لحلف بغداد والتي تنسجم مع مبادئ الحياد. وسرعان ما أحس عبد الناصر أن حركة عدم الانحيان تمثل تأييداً لمواقفه القومية مما يزيد قدرته على المساومة في علاقاته مع القوى الكبرى ويعزز مركزه في مصر والعالم العربي. وقد شجع ذلك عبد الناصر على الإنضمام إلى مؤتمر الدول الأفرو-أسيوية الذي عقد في باندونج في أبريل ١٩٥٥.

وخلال جلسات مؤتمر باندونج التقى عبد الناصر بشاواين لاى رئيس وزراء الصين الشعبية، وبعدما أدرك عبد الناصر خلال لقائه بشواين لاى عدم إمكانية حصول مصر على السلاح من الصين لعدم توفر فائض من السلاح الصيني لتصديره إلى الخارج، سأله عن إمكانية حصول مصر على السلاح من الإتحاد السوفيتي، وقد أوضح شواين لاى لعبد الناصر أن ذلك الأمر قد تترتب عليه مشكلات كثيرة لمصر مع العالم الغربي، إلا أن عبد الناصر أوضح له حاجة مصر الشديدة للسلاح بسبب شعورها بالتهديد، واستعدادها لمواجهة أية مشكلات في سبيل الحصول على السلاح (١).

وحينما تأكد شواين لاى من اقتناع عبد الناصر بسياسة عدم الإنحياز وأنها تمثل بالنسبة له خطأ استراتيجياً ثابتاً وليست مجرد مناورة تكتيكية للحصول على السلاح من المعسكر الشرقى، وعده بنقل مطالبه إلى السوفييت، وبالفعل أعد شواين لاى عند عودته إلى بلاده تقريراً عن مطالب مصر من السلاح السوفيتي وقدمه إلى ماوتسى تونج الذى أرسله بدوره إلى السوفييت، ومن بين ما جاء فى ذلك التقرير أن شواين لاى قد فهم من حديثه مع عبد الناصر أن هناك مواجهة حتمية الحدوث فى الشرق الأوسط بين القوى الجديدة التى تمثل الاتجاه القومى العربي وبين القوى الرجعية والامبريالية، وقال (أى شواين لاى) «أنه لن يمكن المعسكر الاشتراكي أن يقف من ذلك الصراع موقف المتفرج (٢)، فحركة التاريخ تشير إلى أن الحركة القومية، التي يتزعمها عبد الناصر، هى بمثابة القوة المتنامية في الشرق الأوسط وأن الحركة القومية، التي يتزعمها عبد الناصر، هى بمثابة القوة المتنامية في الشرق الأوسط وأن

Neff, op. cit, p. 79. (Y)

M. H. Heikal, Sphinx and Commissar: The rise and fall of Soviet influence in the Arab (1) World (Collins, London, 1978), p. 57-59.

أن يحصل عليها من خلال دعمه للاتجاء القومى العربى لا ينبغى التقليل من أهميتها»(١)، فانتصار التيار القومى بمساعدة المعسكر الشرقى سيحبط محاولات الاحتواء التي يقوم بها الغرب ضد المد المد الشيوعي في الشرق الأوسط..

وعلى الرغم من ذلك الطلب فلم تكن استجابة موسكو له سريعة، فقد كان السوفييت يدركون أنهم بذلك يقتحمون منطقة نفوذ تقليدية للغرب، إلا أن الإعتبارات الاستراتيجية كانت تفوق محاذير هذه السياسة، فقد كان السوفييت يقدرون منذ أوائل عام ١٩٥٥ أن إقامة علاقات قوية مع مصر سوف تدعم قوة حكومتها وتعزز موقفها المناوى، لحلف بغداد، وبذلك يتحقق لهم تطويق الحلف الغربي وفتح الطريق إلى البحر المتوسط والبحر الأحمر بما لهما من أهمية استراتيجية فائقة (٢)،

وفى ١٨ مايو – وخلال أحد الاحتفالات فى السفارة السودانية فى القاهرة – التقى عبد الناصر بالسفير السوفيتى دانييل سواود وأخبره بأنه يريد لقاءه، وقد رد عليه السفير بأنه تلقى أوامر من حكومته بطلب تحديد موعد لمقابلة الرئيس عبد الناصر. وقد تمت المقابلة بالفعل بعد ثلاثة أيام، حيث طلب عبد الناصر خلالها من السفير السوفيتى أن ينقل إلى حكومته رغبة مصر فى الحصول على السلاح. وقد أعقب ذلك عقد عدة لقاءات بين الجانبين(٣)، وبعدما تطورت المباحثات بصورة إيجابية تم الاتفاق على أن تتم الصفقة عن طريق وساطة

ويد ني : Heikal, Loc. cit.

Heikal, op. cit, p. 59. (\)

<sup>(</sup>Y) محمد حافظ اسماعيل، أمن مصر القرمى في عصر التحديات (مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٨٧)، من ٤٥.

<sup>(</sup>٣) عقدت عدة لقاءات سرية بين الجانبين المصرى (وكان يضم على صبيرى ومحمد حافظ اسماعيل) والسوفيت برئاسة الكواونيل نيمتشنكو الملحق العسكرى بالسفارة السوفيتية والذى أرسله السوفييت خصيصاً للتفاوض بشأن صفقة السلاح وقد تمت هذه اللقاءات في القاهرة ثم تم الاتفاق على سفر وقد مصرى إلى براج بتشيكوسلوفاكيا لإتمام عقد الصفقة بعد ذلك.

تشيكوسلوفاكيا. وكانت هذه الوساطة تخدم الطرفين: فبالنسبة للاتحاد السوفيتي كانت تلك الوساطة دليلاً على رغبته في الحفاظ على حالة الإنفراج في علاقات القطبين، ودليلاً على تأثر السياسة الخارجية السوفيتية بحالة العلاقات بين الشرق والغرب. وبالنسبة لمصر فقد كان حصولها على السلاح من تشيكوسلوفاكيا لا يتعارض مع سياسة عدم الإنحياز والتي كان عبد الناصر من أبرز دعاتها حيث أن تشيكوسلوفاكيا كانت تمد اسرائيل بالسلاح.

وقد استمرت المفاوضات السرية بين الجانبين خلال شهرى يونيو ويوليو، وعلى الرغم من التكتم الشديد الذى التزمه السوفييت ومحاولتهم الإبقاء على هذه المباحثات في إطار من السرية التامة إلا أن عبد الناصر أبلغ السفير الامريكي بايرود في ٩ يونيو بأن لديه عرضاً من السوفييت بتقديم السلاح وأنه سيقبله إذا لم يحصل على السلاح الأمريكي. وعلى الرغم من أن بايرود نقل تلك الأنباء إلى دالاس إلا أن هذا الأخير نظر إلى الأمر باعتباره مناورة من عبد الناصر يهدف من ورائها إلى ابتزاز الولايات المتحدة والحصول على السلاح، وكان يرى أن عبد الناصر يحاول أن يلعب اللعبة التي تمارسها كل دول العالم الثالث وهي محاولة تهديد كل عبد الناصر يحاول أن يلعب اللعبة التي تمارسها كل دول العالم الثالث وهي محاولة تهديد كل من القطبين باللجوء إلى القطب الآخر للحصول على تنازلات من الطرفين. وهكذا لم يعر دالاس أدنى اهتمام إلى الأنباء الأولى عن الصنفقة (١). ولعل في تسريب عبد الناصر أنباء مباحثاته مع السوفييت إلى السفير الأمريكي ما يوحى بأنه كان حتى تلك اللحظة يأمل في الحصول على السلاح من الغرب إلا أن تجاهل دالاس للأمر جعله يفقد الأمل نهائياً في ذلك.

Neff, op. cit, p. 80 (\)

تجدر الاشارة كذلك بهذا الصدد إلى أن بايرود نقل هذه الأنباء إلى السفير البريطاني في ذلك الوقت رالف ستيفنسون الذي نقلها بدوره إلى حكومته، وقد أخذت الحكومة البريطانية تلك الأنباء مأخذ الجد على عكس دالاس فأصدرت تعليمات إلى سفيرها في القاهرة بتحذير عبد الناصر بأنه في حالة قبوله الأسلحة الروسية لن يحصل بعد ذلك على أسلحة من البريطانيين، كما أنه سيتيح بهذا العمل المجال أمام الدعاية الاسرائيلية للمطالبة بالمزيد من السلاح.

ورد ني: H. Trevelyan, The Middle East in Revolution (Gambit, Boston, 1980). p. 28.

وفي يوايو ١٩٥٥ زار ديمترى شيبيلوف (١) القاهرة لمقابلة عبد الناصر، وقد كان هدف السوفييت من وراء إرسال شيبيلوف في تلك المهمة هو محاولتهم التعرف على جوانب شخصية عبد الناصر والتأكد من نواياه الحقيقية، وعما إذا كان من الممكن أن يرضخ للضغوط التي قد يفرضها عليه الغرب إذا ما علم بالصفقة فيتراجع تاركاً السوفييت في منتصف الطريق (٢)، وفي ٢٠ يوليو وأثناء انعقاد مؤتمر الأربعة الكبار في جنيف سأل دالاس خروتشوف عن حقيقة الصفقة إلا أن خروتشوف أنكرها، وقد واكب تلك الأحداث أن أسفرت نتيجة الإنتخابات العامة في اسرائيل عن سقوط حكومة شاريت ومجيء بن جوريون إلى السلطة في اسرائيل وقد أدى ذلك إلى تزايد شعور مصر بالتهديد (٣).

غير أنه بحلول شهر أغسطس بدأ الأمريكيون يدركون مدى خطورة الوضع، فبدأوا في إعادة تقييم سياستهم في الشرق الأوسط حيث أبلغ دالاس أخاه آلن - الذي كان يشغل منصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية آنذاك - بأن الأوضاع تزداد سوءاً فيما يتعلق بالصراع العربي - الاسرائيلي، وأنه يجب أخذ موضوع الصفقة السوفيتية مع مصر بمزيد من الجدية (3). وفي محاولة من جانب الولايات المتصدة لتدارك الأمر أعلن دالاس في ٢٦ أغسطس ٥٥ أمام مجلس العلاقات الضارجية في نيويورك عن مبادرة لتسوية الصراع العربي - الاسرائيلي وقد اشتملت تلك المبادرة على عدة بنود أهمها :

- (أ) إعادة توطين الفلسطينيين.
- (ب) تنمية مشروعات المياه بالمنطقة لمصلحة الطرفين.
  - (ج) تحديد حدود دائمة بين العرب واسرائيل.
- (د) تقديم ضعانات بعدم قيام أى من الطرفين بتعديل هذه الحدود عن طريق القوة.

<sup>(</sup>١) كان ديميترى شيبيلوف أنذاك يشغل منصب رئيس تحرير جريدة البرافدا السوفيتية.

Heikal, op. cit, p. 60.

Neff, op. cit, p. 82. (r)

Ibid, p. 83. (£)

وقد كان الدافع وراء تك المبادرة هو اقتناع دالاس بأنه إذا أمكن حل الخلافات بين العرب والاسرائيليين فإن ذلك سوف يفتح المجال أمام مزيد من التعاون مع مصر حيث أنه سيزيل الشعور المصرى بالريبة تجاه الولايات المتحدة. إلا أن تلك المبادرة لم تلق قبولاً لدى أى من الطرفين (١). فقد وصفها عبد الناصر بأنها تتسم بالغموض بينما كان الرد الاسرائيلي متمثلاً في تصعيد الغارات على غزة مرة أخرى (٢). ويمكن القول بأن تلك المبادرة قد جات متأخرة عن موعدها المناسب حيث كان عبد الناصر قد قطع بالفعل شوطاً بعيداً في علاقاته بالسوفييت، فقد وقعت مصر في ٨ سبتمبر في براج على صفقة السلاح الأولى التي تضمنت بالسوفييت، فقد وقعت مصر في ٨ سبتمبر في براج على صفقة السلاح الأولى التي تضمنت طائرات القتال 15-IL والدبابة 34-IL والدبابة 34-IL والدبابة 34-IL ومدفع الاقتحام 50-5U ومختلف أعيرة المدفعية. وقد بلغت قيمة تلك الصفقة ٣٠ مليون جنيه، وقد تم الاتفاق على أن تسدد مصر قيمة الصفقة من خلال صادراتها من القطن والارز (٣)،

هذا ويرجع البعض اختيار السوفييت لهذا التوقيت بالذات لإتمام عقد الصفقة إلى رغبتهم في إستغلال الأيام الأولى للإنفراج في العلاقات مع واشنطن حيث أدركوا أن رد الفعل الأمريكي في تلك الفترة لن يزيد عن مجرد تقديم الاحتجاجات بالطرق الديبلوماسية(٤).

وخلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر ١٩٥٥ إستفسر دالاس من مواوتوف عن حقيقة الأنباء التي تتردد عن صدفقة السلاح فاعترف مواوتوف بأن هناك مفاوضات تتم بهذا الشأن، إلا أنه أكد أن تلك الصدفقة تتم على أسس تجارية بحتة، وإن يترتب عليها أية عواقب سياسية ولا تعكس أية أطماع سياسية من جانب السوفييت تجاه المنطقة. وقد رد عليه دالاس بقوله «أنه أياً كان أساس الصدفقة فإن الإخلال بميزان القوة في

Neff, op. cit. 86. (Y)

Burns, op. cit, p. 30. (£)

Steven Spiegel, The Other Arab-Israeli Conflict (The University of Chicago Press, Chi-(\) cago, 1985), p. 59.

<sup>(</sup>٣) محمد حافظ اسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص ٤٧.

المنطقة بما يسمح لأى من الطرفين بالعدوان على الآخر قد يؤدى إلى نشوب الحرب، وأن الولايات المتحدة لن يمكنها أن تقف موقف اللامبالاة من تلك الأحداث، (١). وتعقيباً على ذلك أشار هربرت هوفر مساعد وزير الخارجية الأمريكية إلى أن التقارير الواردة من منطقة الشرق الأوسط تشير إلى أن الصفقة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، واقترح إرسال كيرميت روزفلت خبير شئون الشرق الأوسط في وكالة المخابرات المركزية – إلى المنطقة نظراً لعلاقته الوثيقة بعبد الناصر في محاولة لإثنائه عن ابرام تلك الصفقة (٢). إلا أنه في اليوم التالي مباشرة – ١٧ سبتمبر – أبلغ عبد الناصر السفير الأمريكي بايرود بأنه قد قرر نهائياً قبول الأسلحة السوفيتية.

وعندما علم دالاس بذلك قرر إرسال كيرميت روزفلت للقاهرة، وعلى الرغم من اعتقاد الجميع أن روزفلت كان سيحاول إقناع عبد الناصر بالعدول عن الصفقة إلا أنه لم يفعل ذلك، فقد كانت تقارير الـ CIA تؤكد أن عبد الناصر قد قبل الصفقة فعلاً ومن ثم فلم يكن ثمة مجال لإقناعه بالعدول عنها، لذا فقد حاول روزفلت استثمار تلك الصفقة بأسلوب آخر لكسب ود عبد الناصر وصداقته بدلاً من عداوته (٢) فقال له :

«إن كانت الصفقة فعلاً بهذه الضخامة التى سمعنا عنها فما عليك إلا القبول بها، لأنها وإن أغضبت البعض فستجعل منك بطلاً عظيماً، وتكسبك تأييداً فريداً، فلماذا ياناصر لا تستغل هذه الموجه المفاجئة من التأييد الشعبى لتتخذ بعض القرارات التاريخية حقاً؟! وما أظن أن ذاك التأييد سينحسر إن أعلنت

Neff, op. cit, p. 87. (1)

Ibid. (7)

<sup>(</sup>٣) يذكر هيكل في كتابه المشار إليه آنفاً رواية أخرى حيث يقول أن كيرميت روزفلت كان يحمل انذاراً شغوياً من دالاس لعبد الناصر بعدم قبول الصفقة وعند وصوله القاهرة أقنعه كل من هيكل وإريك جونستون المبعوث المبعوث الخاص الرئيس ايزنهاور في الشرق الأوسط بعدم تقديم الإنذار لعبد الناصر، وأن عدم قيام روزفلت بمهمته هو الذي دفع دالاس إلى أن يرسل جورج أن بعد ذلك حاملاً انذاراً مكتوبا.

ورد في : Heikal, op. cit, p. 61.

مثلاً أن هذه الأسلحة دفاعية فقط، وأننى على استعداد لأن أقبل مشاركة الاسرائيليين للقيام بمجهود مشترك بغية الوصول إلى سلم دائم في المنطقة»(١).

وقد لاقت تلك الفكرة قبولاً لدى عبد الناصر واتفق بالفعل على أن يعلن عن الصفقة وعن مبادرته السلمية التى أشار بها عليه روزفلت خلال حفل تخريج دفعة من الطيارين بعد ذلك بيومين.

غير أنه عند وصول تلك الأنباء إلى دالاس قام بمحاولة أخيرة ومتأخرة لحمل عبد الناصر على التراجع عن الصفقة، حيث أعلنت الولايات المتحدة في ٢٦ سبتمبر موافقتها على منح مصر ائتماناً يمكن لمصر أن تستخدمه في الحصول على السلاح الأمريكي(٢). هذا وقد اعتبرت تلك الموافقة من جانب الولايات المتحدة على بيع السلاح لمصر بمثابة اعتراف ضمني بالتفوق العسكري الاسرائيلي، وأنه لم يكن هناك توازن عسكري تسعى مصر للإخلال به. كذلك فقد قام كل من إريك جونستون وهنري بايرود بمقابلة عبد الناصر في محاولة نهائية لإثنائه عن قبول الصفقة.

وفي هذه الأثناء كانت الأنباء تتردد عن أن الولايات المتحدة تبحث إمكانية فرض عقوبات المتحددية على مصر، أو المضى قدماً في دعم المتحددية على مصر، أو المضى قدماً في دعم حلف بغداد المناوئ لعبد الناصر، أو ضرب سوق القطن العالمي للقضاء على قيمة المحصول النقدي لمصر، إلا أن هربرت هوفر شكك في مدى جدوى تلك العقوبات حيث أنها ستزيد الفرصة أمام السوفييت لإحكام سيطرتهم على عبد الناصر(٢).

غير أن الاعتراف المصرى رسمياً بصفقة السلاح التشيكية في ٢٧ سبتمبر ١٩٥٥ جاء قاطعاً الشك باليقين فقد أعلن عبد الناصر:

«إن مصر حاولت علي مدى ثلاثة أعوام الحصول على السلاح من الدول الغربية.

<sup>(</sup>١) مايلز كوبلاند، لعبة الأمم، تعريب مروان خير (بيروت ١٩٧٠)، ص ١٧٨، ١٧٩.

Spiegel, op. cit, p. 65. (Y)

Neff, op. cit, pp. 92-93. (Y)

وأن كل من الدول الغربية الثلاث كانت تشترط شروطاً لا يمكننا قبولها، وإذا فقد رفضنا السلاح الغربي، في حين أن اسرائيل كانت تحصل على السلاح من بريطانيا وفرنسا وأماكن أخرى. فأما فرنسا فكانت تريد مساومتنا على السلاح بمصير شمال أفريقيا ولكننا رفضنا، وأما الولايات المتحدة فقد اشترطت علينا الإنضعام إلى تحالف عسكرى موال لها، ولكننا رفضنا، وأما بريطانيا فقد أعطتنا الكثير من الوعود ولكنها لم تعطنا السلاح، ومن ناحية أخرى فقد لبت تشيكوسلوفاكيا مطالبنا على أسس تجارية، مقايضة القطن بالسلاح ودون أية اشتراطات أخرى، ولذلك فقد قبلنا الصفقة مباشرة»(١).

وفى محاولة من جانب عبد الناصر لتهدئة ردود الفعل الغاضبة والمتوقعة من جانب الدول الغربية أعلن عبد الناصر: «إننا حصلنا على السلاح السوفيتي لنكافح الاستعمار على أراضينا، لا لكي نفتح أراضينا أمام مستعمر جديد»(٢).

وقد جاء إعلان عبد الناصر عن الصفقة مفاجئاً للجميع. فقد فوجىء السوفييت كذلك به رغم كل محاولات التكتم والسرية التى أحاطوا بها الصفقة حيث كانت بعض سفنهم حاملة السلاح ومتجهة إلى الاسكندرية في ذلك الوقت، وكانوا يخشون من أن يؤدى إعلان عبد النامس عن الصفقة إلى قيام الأسطول السادس الأمريكي في البحر المتوسط پإعتراض سفنهم مما قد يؤدي إلى تعكير صفو العلاقات بين القطبين (٣).

وكان من بين الأسباب التى دعت عبد الناصر إلى الإعلان عن الصفقة أن السفن التى تنقل السلاح كانت ستعبر مضيق البوسفور ومن ثم لم يكن من الممكن إخفاء محتوياتها، كذلك فقد كان على مصر حينذاك أن ترسل عدداً كبيراً من الضباط المصريين إلى تشيكوسلوفاكيا للقيام بمهام تدريبية متنوعة، بالإضافة إلى أن تدفق السلاح إلى الاسكندرية كان يستلزم

Ibid. (Y)

Heikal, op. cit, p. 63.

F. Abu Jaber, American - Arab Relations from Wilson to Nixon (University press of (1) America, Inc, Washington, 1979), p. 140.

اتخاذ اجراءات واسعة النطاق لم يكن من المكن الاحتفاظ بها سراً. أما الدافع الأساسى وراء إعلان عبد الناصر عن الصفقة فكان يتمثل فى محاولة وضع المبعوث الأمريكى الذى ترددت الأنباء أنذاك عن قرب وصوله لمصر أمام الأمر الواقع(١). فقد كانت الأنباء تشير إلى أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال جورج آن - وكيل وزارة الخارجية الأمريكية - حاملاً انذاراً سرياً لعبد الناصر، وهكذا فعندما علم عبد الناصر بمهمة آلن اكتفى فقط بالإعلان عن قبوله صفقة السلاح التشيكية دون الاشارة إلى مبادرة السلام مع اسرائيل التي كان كيرميت روزفات قد اقترحها عليه من قبل.

ولدى وصول آلن إلى القاهرة، هرع كل من روزفلت وجونستون لإستقباله فى محاولة لإثنائه عن تقديم الانذار لعبد الناصر لعدم إثارته بصورة تؤدى إلى فقد الأمل فى الإبقاء على علاقات طيبة معه، غير أن آلن أصر على تقديم الإنذار وإن كان قد حاول التخفيف من حدته، وخلال إستقباله لآلن ألقى عبد الناصر باللوم على الغرب مؤكداً أن سبب قبوله لتلك الصفقة هو التجاهل الغربي لمطالبه المتكررة من السلاح رغم حاجة مصر الشديدة إليه. وتعليقاً على فشل السياسة الأمريكية تجاه مصر في تلك الفترة يقول مايلز كوبلاند في مؤلفه الشهير «لعبة الأمم»: «لقد وضعنا عبد الناصر أمام أمرين لا ثالث لهما، إما أن ندعه لقمة سائغة السوفييت أو أن نحاول كسبه إلى جانبنا ثانية، وقد كان الطريق أمامنا واضحاً لا غموض فيه، لقد ارتضينا حياده الايجابي بل ولقد شاركنا في ولادته» (٢).

هذا وقد أثار الإعلان عن الصفقة سلسلة من ردود الفعل المتباينة فبالنسبة للغرب، المتشعرت الدول الغربية أن هذه الصفقة تمثل بداية النهاية في انفرادها بالوجود في المنطقة وفي السيطرة على مقدراتها. وعقب الإعلان عن صفقة التسليح قام سفراء كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لدى القاهرة بمحاولات منفردة لحمل مصر على إلغاء الصفقة. فقد رأت الولايات المتحدة في الصفقة بداية للتسلل الشيوعي إلى الشرق الأوسط، وإخلالاً للتوازن

<sup>(</sup>١) محمد حافظ اسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص ٤٧،

<sup>(</sup>٢) كوبلاند، مرجع سبق ذكره، ص ١٩٢.

العربى-الاسرائيلى، ومبرراً لقيام إسرائيل بضربة وقائية ضد مصر (۱)، كما قدم دالاس احتجاجاً لمواوتوف الذي كان موجوداً في نيويورك أنذاك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن مواوتوف تذرع بأن الصفقة تمت مع تشيكوسلوفاكيا وأنه لاعلاقة الاتحاد السوفيتي بها، إلا أن دالاس رد عليه معقباً «بأنه لا فرق بين تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفيتي»(۱)، كذلك قام كل من أيزنهاور ودالاس بإنذار السوفييت بأن إتفاقية السلاح يحتمل أن تؤدي إلى إشعال النار في الشرق الأوسط وتصعيد المناوشات وإعادة الصومات من جديد، كما أرسل وزير الخارجية الأمريكي رسائل إلى السفراء الأمريكيين الخصومات من جديد، كما أرسل وزير الخارجية الأمريكي رسائل إلى السفراء الأمريكيين الدعول الشرق الأوسط يحتم فيها على الإجتماع مع المسئولين العرب لتحذيرهم من أن السوفييت يحاولون استغلال صفقة السلاح التي عقدوها مع مصر كوسيلة لدخول الشرق الأوسط(۱).

كما أعلنت الخارجية الأمريكية في ٣٠ سبتمبر ١٩٥٥ «أن الولايات المتحدة تعتبر تزويد مصر بالأسلحة السوفيتية خرقاً للروح التي سيطرت على مؤتمر جنيف»(٤)، أما بريطانيا فقد أعتبرت أن الصفقة تشكل تهديداً لأمن وسلامة قاعدتها في منطقة السويس، فقد أعلن هارولد ماكميلان وزير الخارجية البريطاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة : «إن ثمة مسئولية عظمى تلقى على عاتق أية دولة تعمل على إدخال عامل جديد من عوامل القلق والإضطراب إلى الشرق الأوسط»(٥). فقد كان ماكميلان يرى «أن شحنات السلاح ستؤثر على التوازن العسكرى بين طرفي الصراع العربي — الاسرائيلي مما يتيح الفرصة لنشوء صراع في

<sup>(</sup>۱) محمد حافظ اسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص ٥٠.

<sup>(</sup>۲) فؤاد المرسى، العلاقات المصرية – السوفيتية ۱۹۶۳ – ۱۹۵۸ (دار الثقافة الجديدة، القاهرة، ۱۹۷۷)، ص ۱۸۸۸.

<sup>(</sup>٣) بريسون، مرجع سبق ذكره، ص ٤٦٩.

<sup>(</sup>٤) فؤاد المرسى، مرجم سيق ذكره، ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ١٨٧.

الشرق الأوسط بما ينطوى عليه مثل ذلك الصراع من إمكانية حدوث مواجهة أمريكية - سوفيتية»(١),

ولمواجهة تلك التحركات السوفيتية عملت بريطانيا على توسيع نطاق حلف بغداد (٢) بضم الأردن إليه حيث أوفدت في ديسمبر ١٩٥٥ لجنة برئاسة الجنرال تعبلر للأردن في محاولة الضغط على الملك حسين للإنضمام إلى الحلف حيث كان لا يزال يتبع سياسة مهادنة القاهرة والرياض، وقد قدمت بريطانيا أنذاك عشرة طائرات مقاتلة للأردن إلى جانب بعض المعونات الإقتصادية وبعض الدعم الفيلق العربي (٢)، وقد أدت تلك المحاولات من جانب بريطانيا إلى أزمة داخل الحكومة الأردنية حيث إستقال الوزراء الفلسطينيون، وعمت المظاهرات الشعبية المناهضة لإنضمام الأردن إلى حلف بغداد، وقد ساعدت الحملة الإعلامية التي وجهتها مصر على الحيلولة دون إنضمام الأردن المحلف مما دفع بالملك حسين (في مارس ٥٠) إلى عزل الجنرال جون باجوت جلوب القائد البريطاني الفيلق العربي في محاولة من جانبه لإمتصاص المغضب الشعبي داخل الأردن والرد على الإنتقادات التي كانت توجهها إليه إذاعة صوت العرب من أن الجنرال جلوب هو الحاكم الفعلي للأردن (٤). هذا وقد شكل عزل الجنرال جلوب ضيرية قوية لهيبة بريطانيا في الشرق الأوسط مما أدى إلى تصاعد حدة الغضب البريطاني على عبد الناصر الذي حمله إيدن مسئولية ذلك التصرف (٥).

Harold Macmillan, Riding the Storm 1956-1959 (London, Macmillan Co., 1971), p. 90. (1)

<sup>(</sup>Y) وذلك على الرغم من أن أيدن كان قد اقترح على عبد الناصر في ٩ توفمبر ١٩٥٥ مبادرة السلام بين مصر واسرائيل مشابهة لتلك التي قدمها دالاس. كذلك فقد عقدت عدة لقاءات بين عبد الناصر والسفير البريطاني همفرى تريفليان وعد خلالها السفير بأن تقوم بريطانيا بإمداد مصر بالسلاح، كما تعهد بالا تحاول بريطانيا توسيع نطاق حلف بغداد إذا ما اتخذت مصر من جانبها خطوات من شأنها تخفيف حدة التوتر بين مصر وأسرائيل، وبالطبع فقد كان الهدف من وراء ذلك هو محاولة الإبقاء على علاقات طبية مع عبد الناصر بعد أن أصبحت الصفقة حقيقة واقعة، إلا أن تجاهل عبد الناصر لتلك المقترحات واستمراره في الهجوم على حلف بغداد دفع بالغرب إلى الكشف عن عدائه السافر لعبد الناصر كما بدأت بريطانيا محاولاتها لتوسيع نطاق حلف بغداد لإستخدامه كوسيلة لكبح جماح عبد الناصر،

Burns, op. cit, p. 63.

 <sup>(</sup>٣)
 (٤) مطر وهلال، مرجم سبق ذكره، ص ٧٦.

Burns, op. cit, p. 65. (0)

أما بالنسبة لإسرائيل فقد صعدت من حدة غاراتها على غزة وبدأت في سرية تامة — بناء على تعليمات بن جوريون — في الإعداد لغزو سيناء خلال عام (۱)، وقد إتسمت ربود الفعل السوفيتية بالهدوء وإن كانت تحمل في طياتها وقوف الإتحاد السوفيتي إلى جانب مصر، فقد أعلنت وكالة تاس السوفيتية : «أن الأنباء قد أشارت في الفترة الأخيرة إلى المحاولات التي يقوم بها الغرب لفرض شروطه على دول الشرق الأوسط (مصر) مقابل إمدادها بالسلاح وأن تلك الضغوط كما أعلنت الحكومة المصرية تعد تدخلاً في الشئون الداخلية لمصر، ويؤكد الاتحاد السوفيتي من جانبه على حق كل دولة في شراء الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها من الدول الأخرى على أسس تجارية، وأنه لا يحق لأية قوة أجنبية التدخل في ذلك» (٢)، هذا النول الأضرى على أسلحة الاسلحة الشيكية قد أسفرت عن عدة نتائج أهمها :

أولاً: إتاحة الفرصة أمام الاتحاد السوفيتى لأن يلعب دوراً بارزاً في الصراع الدائر في المنطقة مما أكد على وضعه كدولة عظمى في النسق الدولى، فقد استطاع السوفييت من خلال الصفقة تحقيق هدفهم الأول وهو الوقوف أمام النفوذ والوجود العسكرى الغربي في المنطقة بل وربما كان الأثر الحقيقي للصفقة يكمن فيما مثلته من محاولة للتغيير في علاقات القطبين على مستوى النسق الدولي ككل. فدخول الاتحاد السوفيتي إلى المشرق الأوسط ونجاحه في اختراق ستار الأحلاف الغربية المضروب حول حدوده، خلق قاعدة المساومة السوفيتية مع الغرب. ولعل في إعادة تقييم الولايات المتحدة لسياستها في الشرق الأوسط والتي كانت قائمة على محاولة إقامة ترتيبات دفاعية موالية الغرب بالتعاون مع دول المنطقة، والتراجع عنها بعد ذلك إلى أسلوب آخر – وهو التهديد بالتدخل من جانب الغرب في حالة التدخل الشيوعي فقط (من خلال ما عرف بعد ذلك بمبدأ أيزنهاور) – هو خير دليل على صحة مثل ذلك التصور(٢).

Neff op. cit, p. 50. (\)

The Policy of the Soviet Union in the Arab World: A Short Collection of foreign Policy (Y) Documents (Progress Publishers, Moscow, 1975), p. 48.

<sup>(</sup>٣) ويمكننا أن نتبين أهمية أداة المون المسكري في السياسة الخارجية السوفيتية تجاه مصر وتجاه ===

ثانياً: أدى حصول مصر على السلاح الذى تحتاجه إلى تدعيم مركزها على مستوى العالم العربى والأفرو – أسيوى، كما تدعمت مكانة عبد الناصر كزعيم وطنى يمثل التيار القومى المناهض للإستعمار بعد نجاحه في التصدى للضغوط ولحاولات الهيمنة الاستعمارية الغربية.

ثالثاً: كان الصراع العربى الاسرائيلى ذا قيمة عظيمة للإتحاد السوفيتى إذ سمح له بمدخل سياسى إلى العالم العربى، كذلك فقد أدى قرار مصر بشراء السلاح التشيكى إلى كسر الإحتكار الغربى لتوريد السلاح للشرق الأوسط مما شكل لطمة شديدة للنفوذ الغربى في المنطقة وأدى إلى القضاء على أمال دالاس في السيطرة على سباق التسلح في الشرق الأوسط (حيث تصاعدت حدة سباق التسلح كما ونوعاً بين الطرفين تحت منار محاولات تحقيق التوازن Arms Race by proxy) الأمر الذي كان ينذر بتزايد إحتمالات قيام اسرائيل بضربة وقائية ضد مصر قبل أن تتمكن قواتها من استيعاب الأسلحة الحديثة التي حصلت عليها، وفي ذلك المعنى يذكر محمد حافظ اسماعيل: «في حقيقة الأمر لقد كنا في ربيع ١٩٥١ في حاجة إلى سنتين أو ثلاث حتى يمكننا الإستقرار في منطقة القناة بعد الإنسحاب البريطاني وبناء قواتنا الضاربة الجديدة،

<sup>-</sup> بول الشرق الأوسط إذا علمنا أن ما حصلت عليه مصر وحدها خلال الفترة من ١٩٥٥ - ١٩٧٥ يمثل نصف صادرات السلاح السوفيتى خارج الكتلة السوفيتية. وتجدر الاشارة إلى أن انخفاض امدادات السلاح السوفيتى لمصر خلال الفترة من ١٩٥٥ - ١٩٥٥ كان مرده إلى قيام طرف ثالث بدور الوسيط في صفقات السلاح (عادة إحدى دول حلف وارسو). ومن ناحية أخرى ترجع الزيادة الكبيرة التي طرأت على إمدادات السلاح السوفيتي خلال الفترة ١٩٦٧ - ١٩٧٧ إلى التزام السوفييت بإعادة تسليح القوات المسلحة المصرية بعد حرب ٢٧. ويمثل عام ٢٥٠ المتوسط السنوى لقيمة ما كانت تحصل عليه مصر من السلاح السوفيتي ٢٦٩ مليون دولار سنوياً المتعار سنة ١٩٦٨)، في حين انخفضت صادرات السلاح السوفيتي إلى مصر إلى الصفر في عام ١٩٧١ ما ١٩٧٨ في أعقاب الغاء المعاهدة المصرية من جانب مصر.

Dominique Chevallier (ed.), Renouvellements du Monde : ولزيد من التفصيل يرجع إلى Arabe 1955 - 1982 (Librairie Armand Colin, Paris, 1987), p. 54.

وتحقيق الفعالية الكاملة للاتفاقيات الدفاعية العربية (\)، ولكن القوى الغربية واسرائيل لم تكن لتسمح بتلك الفسحة من الوقت فقد أصبح من الحيوى تدمير القوات المصرية قبل أن يكتمل إعدادها وإسقاط النظام معها» (\(^{\gamma}\)). ولذلك يرى البعض أن «الأسلحة السوفيتية لمصر قد نجحت في إثارة الهجوم الاسرائيلي والغربي على مصر، لا في ردع مثل ذلك الهجوم» (\(^{\gamma}\)). وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك في أكتوبر \(^{\gamma}\).

هذا ويجدر بنا في ختام تناولنا لصفقة الأسلحة التشيكية أن نحاول الاجابة على بعض التساؤلات المثارة والتي ترتبط بموضوع صفقة الأسلحة وكيفية تناول السياسة الخارجية لكل من القطبين لذلك الموضوع، ويتمثل السؤال الأول في: إلى أي مدى كانت صفقة الأسلحة التشيكية تمثل تحولاً في السياسة الخارجية تجاه دول العالم الثالث، وكيف تطورت أداة المساعدة العسكرية كأداة من أدوات السياسة الخارجية السوفيتية بعد ذلك؟

على الرغم من أن السنوات الأخيرة في حكم ستالين قد شهدت تحولاً إيجابياً في السياسة الخارجية السوفيتية تجاه حركات التحرر الوطني في دول العالم الثالث، إلا أن الدعم السوفيتي لتلك الحركات كان قاصراً في أغلب الأحيان على مجرد التأييد السياسي لتلك الحركات في المحافل الدولية أو مناهضة الاستعمار في الأمم المتحدة مثلاً دون تقديم أية مساعدات اقتصادية أو عسكرية لتلك الحركات(1). كذلك فلم تكن السياسة السوفيتية تهتم بمناهضة الاستعمار الغربي على المستوى العالمي ككل بقدر ما كانت تركز على بعض المناطق بمناهضة الاستعمار الغربي على المستوى العالمي كلل بقدر ما كانت تركز على بعض المناطق المحددة وتدعم العناصر الشيوعية الموالية لها في تلك المناطق وتساعدها على الثورة، مثال ذلك

<sup>(</sup>۱) تجدر الاشارة بهذا الصدد إلى أن مصر كانت قد وقعت اتفاقيات دفاعية مع كل من سوريا والمملكة العربية السعودية في أكتوبر ١٩٥٥ ثم انضمت اليمن إلى تلك الاتفاقيات في أبريل ١٩٥٦ وتلتها الأردن في أكتوبر ١٩٥٨.

<sup>(</sup>٢) محمد حافظ اسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) بيتر مانجولد، تدخل الدول العظمى في الشرق الأوسط، ترجمة : أديب شيش (دار طادس للدراسات والترجمة والنشر، دعشق، ١٩٨٥)، عن ٢٠٩٠.

Erick Hoffmann (ed.), The Soviet Union in the 1980's (The Proceedings of the (£) Academy of Political Science, Vol. 35, No.: 3, New York, 1984), p. 201.

ما حدث في كل من اليونان وماليزيا والفيليبين وكوريا. وقد كان مرد تلك السياسة إلى نظرة السوفييت إلى قادة حركات التحرر وحكام غالبية دول العالم الثالث باعتبارهم من المنتمين إلى الطبقة البورجوازية. اذلك فقد كان السوفييت يرون - خلال فترة حكم ستالين - أن هؤلاء الحكام البورجوازيون على استعداد التحالف مع الغرب - عدو الأمس - ومن ثم يعتبرون لذلك أعداء الاتحاد السوفيتي(١). ولهذا السبب فقد كان السوفييت يرون أن الوسيلة الوحيدة المضمونة التغلغل السياسي هي عن طريق الثورات التي تنظمها الأحزاب أو العناصر الشيوعية ضد الحكومات البورجوازية في الدول حديثة الإستقلال<sup>(٢)</sup>. إلا أنه في المرحلة التي أعقبت وفاة ستالين بدأ الزعماء السوفييت الجدد يهتمون بالقوى الثورية في العالم الثالث، فقد لاحظ خروتشوف خلال مؤتمر باندؤنج بعض المؤشرات الايجابية على اتجاه العديد من دول أفريقيا وآسيا تجاه الإقتداء بالنموذج السوفيتي في نظام الحكم وهو ما اعتبر آنذاك مؤشراً على إتجاه تلك الدول إلى الشيومية. كذلك فقد أدى تغير نظرة القادة السوفييت إلى الحياد إلى محاولتهم التقرب من دول العالم الثالث التي أعلنت ارتباطها بسياسة عدم الإنحياز في محاولة لاستقطابها على أساس أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وهكذا فلم يصبح الدعم المسكري أداة من أنوات السياسة الخارجية السوفيتية إلا بوصول خروتشوف إلى زعامة الاتحاد السوفيتي في منتصف الخمسينيات حيث كان يمثل جانباً من برنامج شامل للمساعدة الخارجية التي عكست بداية إضطلاع السوفييت بدور عالى يتناسب مع موقعهم الجديد في النسق الدولي ويوادر مشاركتهم الفعالة في العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد ستالين(٣).

<sup>(</sup>۱) مما يدلل على صحة ذلك التصور ما أعلنه عبد الناصر بعد انضعام بريطانيا إلى حلف بغداد من «أنه في حالة المسراع بين الشيوعيين وبين أعداء الشيوعية فإن مصر سوف تحارب إلى جانب الطرف الأخير». G. Barraclough & R. Wall, Survey of International Affairs 1955 - 1956 (Royal : ورد في : Institute of International Affairs, Oxford University Press, London, 1960), p. 29.

J. B. Duroselle & J. Meyriat (ed.), Politiques Nationales envers les Jeunes Etats (Y) (C.F.N.S.P. no: 131, Librairie Armand Colin, Paris, 1964), p. 18.

Alexander Bennett, "Arms Transfer as an instrument of Soviet Policy in the Middle (7) East", in: Middle East Journal (Autumn 1985, Washington D.C., Vol. 39, no. 4), p. 747.

وقد واكب ذلك التحول في نظرة السوفييت إلى العالم الثالث، وقوع سلسلة من التطورات في الشرق الأوسط والتي وجد السوفييت أنها تمثل فرصة ذهبية لا ينبغي التقليل من أهميتها، فقد عارضت مصر حلف بغداد باعتباره رمزاً للهيمنة الاستعمارية الغربية وبدأ عبد الناصر بعد التأييد الذي حصل عليه خلال مؤتمر باندونج — في تبني فكرة القومية العربية ومسائدة حركات التحرر الوطني في العالم العربي بل والأفرو — أسيوى. كذلك فقد أشار عبد الناصر في إحدى خطبه — في أعقاب مؤتمر باندونج — إلى ضرورة بناء نظام إشتراكي في مصر يعمل لصالح الأغلبية. وقد لاقت تلك التصريحات قبولاً لدى القيادة السوفيتية(١). وهكذا بدأت نظرة السوفييت إلى الثورة المصرية وقيادتها في التغير(٢)، ورأت فيها عنصراً يمكن الإعتماد عليه لضرب النفوذ الغربي في الشرق الأوسط ولإحباط المحاولات الغربية التي تهدف إلى تطويق الاتحاد السوفييتي وحصر المد الشيوعي. لذلك فسرعان ما أعلن السوفييت في أعقاب مؤتمر باندونج إدانتهم للضغوط التي يمارسها الغرب على كل من سوريا ومصر لدفعهما الإنضمام إلى حلف بغداد، واستعدادهم لدفع عجلة التعاون مع دول الشرق الأوسط ودعم استقلالها القومي، وهكذا أصبح الطريق مفتوحاً أمام الشوفييت لدعم علاقاتهم مع الدول المترية(٢).

هذا وقد مثلت صفقة الأسلحة التشيكية مع مصر نقطة التحول الرئيسية في وضع السوفييت في الشرق الأوسط حيث كانت بمثابة نقطة الإنطلاق نحو تعزيز علاقات الاتحاد السوفيتي بمصر وبدول المنطقة الأخرى على أسس مشابهة، فبعد توقيع مصر لصفقة السلاح الأولى مع تشيكوسلوفاكيا، أبرمت مصر اتفاقية مماثلة مع بولندا (في نوفمبر ١٩٥٥) تتعلق

Dawisha, op. cit, p. 11.

Karen Dawisha, Soviet Foreign Policy towards Egypt (The Macmillan Press Ltd., Lon- (\) don, 1979), pp. 9 - 10.

<sup>(</sup>Y) كانت نظرة السوفييت إلى الثورة المصرية في سنواتها الأولى تشويها الربية نظراً لما تردد آنذاك عن الدور الذي لعبته وكالة المغابرات المركزية الأمريكية والسفير الأمريكي لدى القاهرة في مساندة الثورة في مراحلها الأولى وما أعقب ذلك من مطاردة الشيوعيين في مصدر مما أدى إلى تشكك السوفييت في توجهات النظام الجديد في مصر.

بإحتياجات الأسطول الحربى المصرى حيث تم التعاقد على إمداد مصر بالمدرات والغواصات وذوارق الطوربيد والمعدات التكميلية وقطع الغيار إلى جانب الاتفاق على برامج التدريب، كذلك فقد عقدت اتفاقية تسليح تكميلية بين مصر وتشيكوسلوفاكيا في ديسمبر ١٩٥٥ بلغت قيمتها أربعين مليون جنيه مصرى(١).

كذلك فقد توالت صفقات السلاح السوفيتى مع دول العالم الثالث حيث عقدت عدة صفقات مع سوريا واليمن وأفغانستان عام ١٩٥٨ ثم مع العراق وأندونيسيا عام ١٩٥٨، ثم غينيا (١٩٥٩)، ورغم اختلاف التقديرات فإنه يمكن القول بأن قيمة السلاح السوفيتى الذى تلقته أقطار مجموعة عدم الانحياز في الفترة من ١٩٥٤ – ١٩٦٤ قد تجاوزت ٢.٧ بليون دولار، كما أن حجمه يقارب ٨٠٪ من جملة صادرات السلاح السوفيتي خلال تلك الفترة (٢).

وهكذا بدا واضحاً أن الإتحاد السوفيتى قد أصبح ملتزماً بتوفير احتياجات حلفائه فى العالم الثالث من السلاح، ويمكننا القول بأن انحياز الغرب إلى جانب اسرائيل قد أدى إلى تزايد اعتماد الدول العربية على الإتحاد السوفيتى فى الحصول على ما تحتاجه من السلاح خلال الجولات المتعاقبة بعد ذلك للصراع العربى – الاسرائيلى، حيث أصبح من العسير على السوفييت التراجع عن سياسة الإمداد بالسلاح حيث أن مثل ذلك التراجع كان سيقضى على هيبة السوفييت وسمعتهم لدى حلفائهم فى الشرق الأوسط وبول العالم الثالث، إضافة إلى ذلك فقد أدى إستمرار تدفق السلاح السوفيتى إلى تلك الدول إلى تزايد إعتمادها على الإتحاد السوفيتى فى توفير قطع الفيار والذخائر إلى جانب المستشارين والخبراء والمدربين والفنيين السوفيتى، الأمر الذى أتاح للاتحاد السوفيتى زيادة وجوده فى المنطقة، كذلك فقد أدى ميل دول العالم الثالث نحو زيادة إنفاقها العسكرى إلى تزايد الأهمية النسبية لأداة المساعدة العسكرية كأداة من أدوات السياسة الخارجية السوفيتية تجاه تلك الدول مقارنة بالمساعدات العسكرية كأداة من أدوات السياسة الخارجية السوفيتية تجاه تلك الدول مقارنة بالمساعدات العتصادية ().

<sup>(</sup>١) محمد حافظ اسماعيل، مرجع سيق ذكره، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) مجلة التضامن، لندن (العدد : ٩١)، ٥/١/٥٨.

تطور المساعدات السوفيتية العسعرية والاقتصادية لدول العالم الثالث (بالبليون دولار)(۱)

| الفترة من ١٩٧٧ ١٩٨٨ | الفترة من ١٩٥٤ – ١٩٧١ | نوع المساعدات السوفيتية للعالم الثالث |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| ٧٤,٦                | ۸,٦                   | مساهدات عسـكرية                       |
| ١٨,٨                | ٧,٩                   | مساعدات إقتصادية                      |
|                     |                       |                                       |

ويرجع البعض تزايد أهمية أداة المساعدة العسكرية في السياسة الخارجية السوفيتية تجاه دول العالم الثالث إلى أن الصفوة السياسية في تلك الدول تتكون أساساً من العسكريين النين عادة ما تكون لديهم حساسية كبيرة تجاه الامداد بالسلاح، حيث أن الكثير من نظم النين عادة ما تكون لديهم حساسية كبيرة تجاه الامداد بالسلاح، حيث أن الكثير من نظم المحكم في دول العالم الثالث تفتقر إلى الشرعية، ومن ثم فهي تعتمد على تدعيم قوتها العسكرية لقمع أية تحركات مناوئة لها من جانب القوى الاجتماعية الأخرى، وهكذا فان المدخل المناسب التقرب إلى تلك الصفوات العسكرية الحاكمة في دول العالم الثالث يكون عادة من خلال أداة العون العسكري، وقد ساعد على تدعيم علاقات الاتحاد السوفيتي بتلك النظم العسكرية في الدول العسكرية في العالم الثالث أن القوى المعادية التقليدية النظم العسكرية الثورية في الدول عديثة الاستقلال غالباً ما كانت موالية النظم البائدة التي كانت تابعة للإستعمار الغربي، ومن ثم فقد تلاقت مصالح تلك النظم العسكرية الثورية مع مصالح الإتحاد السوفيتي في القضاء على نادة فعالية أسلوب الامداد بالسلاح، السرعة الفائقة التي كانت تلبي بها طلبات دول العالم الثالث من أسلوب الامداد بالسلاح، السرعة الفائقة التي كانت تلبي بها طلبات دول العالم الثالث من السلاح، وقد ساعد على ذلك وجود مضرون هائل من السلاح لدى السوفييت ورغبتهم في تصريفه لإستكمال برنامج تحديث القوات المساحة السوفيتية في أواخر الضمينيات (٢).

Tbid, p. 748 - 749.

(٢)

Hoffmann, op. cit, p. 200.

(٣)

Ibid, p. 200.

أما السؤال الثانى فهو: ما هى الدوافع التى حدت بالإتحاد السوفيتى إلى إتخاذ قراره بإمداد مصر بالسلاح وماذا كانت أهداف السوفييت من وراء تلك الصفقة؟ ليس من شك فى أن اهتمام الاتحاد السوفيتى بالشرق الأوسط يعود إلى فترات تاريخية بعيدة كما سبق أن أشرنا، إلا أن هذا الاهتمام الكامن بدأ منذ منتصف الخمسينيات – ونتيجة لتعاظم قدرات الإتحاد السوفيتى في سلم تدرج القوة الدولى – يتخذ شكل الاهتمام المعلن. فقد صرح خروتشوف لجريدة الأهرام القاهرية في يوليو ١٩٥٥ في معرض حديثه عن الصراع العربي الاسرائيلي بأنه « يتعين على العرب التحلي بالصبر وضبط النفس والتزام الأساليب السلمية لحل النزاع لأن أي حرب بين العرب واسرائيل سوف تعنى حرباً عالمية ثالثة، (١) وعلى الرغم مما ينطوى عليه هذا التصريح من دعوة ظاهرة للعرب إلى تبنى أسلوب الحلول السلمية، إلا أنه يحمل في طياته إنذاراً ضمنياً موجهاً للغرب بأن السوفييت سيقفون إلى جانب العرب حال وقوع حرب بينهم وبين اسرائيل، وهو ما يعكس اعتزام السوفييت التخلي عن سياستهم وقوع حرب بينهم وبين اسرائيل، وهو ما يعكس اعتزام السوفييت التخلي عن سياستهم السابية تجاه المنطقة وتبنيهم لسياسة أكثر إيجابية ونشاطاً (٢). ويمكننا أن نوجز فيما يلي أهم الأهداف التي سعى السوفييت لتحقيقها من وراء صفقة السلاح التشكنة لمصر:

Barraclough, op. cit, pp. 278 - 279. (\)

<sup>(</sup>Y) في هذا الصدد يعرف Duroselle التغلغل أو Pénétration «بأنه محاولة إحدى القوى الدولية الإستفادة من حصول بعض الدول على استقلالها حديثاً لكى تقيم معها روابط أو علاقات جديدة». ثم يميز بين ثلاثة مستويات للتغلغل:

أ – التغلغل الطبيعى Pénétration Normale ويقصد به مجرد إقامة روابط ديبلوماسية أو قنصلية بين الدول القديمة والدول حديثة الإستقلال على قدم المساواة ولا يشترط فيه أن تكون هناك مصالح أو أطماع من جانب الدول القديمة.

ب - التفلغل النشط Pénétration Active كما هي الحال بالنسبة الدول القديمة الذي تريد الاستفادة من حصول بعض الدول على الاستقلال لكي تفتح فيها أسواقاً لمنتجاتها، وتكون المسالح المستهدفة في هذا النوع من جانب الدولة القديمة مصالح اقتصادية بحتة (المانيا، إيطاليا، اليابان) أو مصالح ثقافية (فرنسا). ---

أولاً: فتح آفاق جديدة للعلاقات والتعاون بين الاتحاد السوفيتي وبول العالم الثالث فقد أدت صفقة السلاح إلى توثيق العلاقات المصرية بالإتحاد السوفيتي وبول الكتلة الاشتراكية في كافة المجالات، فعلى المستوى الديبلوماسي أعلن عبد الناصر عن قبوله الدعوة الرسمية الموجهة إليه لزيارة كل من الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا، كما إعترفت مصر بعد ذلك بجمهورية الصين الشعبية في ١٦ مايو ١٩٥١ وقد شكل ذلك الاعتراف ضربة للديبلوماسية الغربية، وفي المجال الاقتصادي وقعت مصر عدة اتفاقيات تجارية مع تشيكوسلوفاكيا وألمانيا الديبقراطية والصين الشعبية، كما أعلن الاتحاد السوفيتي في فبراير ١٩٥١ موافقته على

تقنيم المساعدة الفنية لمصر في مجال الطاقة الذرية(١). وعلى الصعيد الثقافي افتتح الإتحاد

السوفيتي مركزاً ثقافياً له في القاهرة في سبتمبر ١٩٥٥، وقد أعقب عقد تلك الصفقة ابرام

عدة صفقات مماثلة مع كل من سوريا واليمن، كما تم انشاء بعثات ديبلوماسية سوفيتية في

السودان وليبيا وليبيريا واثيوبيا (٢). كذلك فلم يقتصر الأمر على محاولات التقرب إلى الأنظمة

<sup>=</sup> ج - التغلغل السياسى Pénétration Politique ويتمثل في محاولة بعض القرى العظمى أو الكبرى التأثير بدرجة كبيرة وبصورة دائمة على السياسات الخارجية والداخلية للبول حديثة الإستقلال. وهذا النوع قاصر على الدولتين القطبيتين وبعض الدول الكبرى كبريطانيا والصين وفرنسا وأن كانت محاولات التغلغل في حالة الدولتين القطبيتين تتخذ أبعاداً عالمية في حين يكون التغلغل السياسي الذي تمارسه الدول الكبرى الأخرى قاصراً على نطاق محدود، فالدول القطبية ترمى من وداء ثلك السياسة إلى تدعيم نفوذها وثقل معسكرها على المستوى الدولي في مواجهة المعسكر المعادي، في حين تستهدف الدول الكبرى من وداء ثلك السياسة سواء دعم مركزها داخل المعسكر الذي تنتمي إليه (كما هي الحال بالنسبة لبريطانيا وفرنسا والعمين) أو حتى دعم موقفها المعارض لأي من هذين المسكرين (كما هي الحال بالنسبة ليوغوسلافيا) وفي معرض الحديث عن السلوك التنافسي للدولتين القطبيتين على الساحة الدولية يكون التركيز بالطبع على المستوى الثالث من مستويات التغلغل وهو التغلغل السياسي.

J. B. Duroselle & J. Meyriat, op. cit., p. 13 - 15.

ورد في :

<sup>(</sup>١) غؤاد المرسى، مرجع سبق ذكره، ص ١٩١ -- ١٩٢.

الثورية أو التقدمية فقط بل تعدى ذلك إلى محاولة الدخول في علاقات مع الدول ذات الأنظمة اليمينية المحافظة حيث وقع السوفييت معاهدة صداقة مع اليمن في أكتوبر ١٩٥٥(١). كما صرح الأمير فيصل ولى عهد الملكة السعودية أنذاك «بأن العالم العربي بأجمعه يؤيد من كل قلبه مصر في صفقة الأسلحة التي عقدتها مع تشيكوسلوفاكيا، وأن حكومة السعودية لا تزال تبحث في العرض الروسي الخاص بتزويدها بأسلحة على أساس تجاري»(٢). ولعل في تقرب السوفييت إلى الدول ذات الأنظمة المحافظة ما يؤكد على المرونة الكبيرة التي أظهرها الاتحاد السوفييت أنذاك في التعاون مع دول العالم الثالث ذات الأنظمة المختلفة وهو ما يعكس التحول عن الإعتبارات الايديولوجية إلى إعتبارات المسلحة والضرورة التكتيكية بهدف فتح محاور جديدة يمكن أن تسترعب طاقة الاندفاع السوفيتي الجديد تجاء العالم الثالث. فتنمية العلاقات الديبلوماسية والتجارية والفنية مع كافة دول المنطقة كانت تتيح السوفييتي تحقيق وجود مستسر حتى لا يكون اعتماد الدول العربية على الاتحاد السوفيتي مرتبطاً فقط بمدى استعرار النزاع العربي — الاسرائيلي (٢).

ثانياً: على إلى المعمما أدعته الدول الغربية آنذاك من أن صفقة السلاح التشيكية تعد محاولة سوفيتية لقلب التوازن العسكرى في الشرق الأوسط فإن الدراسة الموضوعية للصفقة توضيح أن هدف السوفييت لم يتجاوز مجرد محاولة الحفاظ على ذلك التوازن من خلال تمكين النظام المصرى من مجابهة الضبغوط الغربية ضده بما يمكنه من البقاء خارج دائرة الأحلاف(٤) ولمل مما يدلل على ذلك ما يلي(٥):

(أ) ربما كان مرجع الاستجابة الزائدة بعض الشيء من جانب السوفييت في إمداد مصر بالسلاح إلى السرية الشديدة التي كانت تصاط بها عمليات نقل السلاح الغربي إلى

<sup>(</sup>۱) مقلد، مرجع سبق ذکره، ص ۱۱۲.

<sup>(</sup>٢) جريدة الأمرام، ١٧/١٠/٥٥٥١.

<sup>(</sup>٣) مقلد، مرجع سبق ذكره، ص ١١٢ – ١١٣.

<sup>(</sup>٤) محمد حافظ اسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص ٤٩.

Jon Glassman, Arms for the Arabs, The Soviet Union & War in the Middle East, (The (\*) Johns Hopkins University press, New York, 1977), p. 9-14.

اسرائيل وهكذا فإنه حتى بإفتراض أن السلاح الذى حصلت عليه مصر قد حقق لها قدراً من التفوق فهذا مرجعه إلى سوء التقدير بدافع الاحتياط وليس بدافع قلب التوازن القائم.

- (ب) لم يقدم السوفييت لمسر بموجب تلك المسفقة أى نوع من أنواع السلاح التى كانت تستخدمها القوات المسلمة السوفيتية أنذاك، ولعل فى ذلك ما يجعلنا ندرك مدى تخلف الأسلمة التى حصلت عليها مصر بالنسبة لما كانت تحصل عليه اسرائيل من الغرب، ففى حين حصلت اسرائيل على دبابات AMX المتطورة لم تحصل مصر على دبابات حديثة كذلك فإن مصر لم تحصل من السوفييت على طائرات 17-MIG المتطورة إلا بعد أن حصلت إسرائيل من فرنسا على طائرات الميستير ٤.
- (ج) لم يسمح السوفييت لمس خلال حرب السويس باستخدام طائرات IL-28 بعدما فشل الردع المستهدف ونشب الصراع فعلاً.
- (د) كان هدف الإبقاء على التوازن هو الأكثر اتفاقاً من الناحية المنطقية مع الوضع الإستراتيجي للسوفييت في تلك الفترة، ففي ظل التفوق الاستراتيجي الأمريكي لم يكن من الممكن أن يتبنى السوفييت هدفاً استفزازياً للغرب في منطقة من مناطق نفوذه التقليدية، حيث أن ذلك كان من الممكن أن يؤدي إلى حدوث مواجهة مباشرة مع الغرب، وهو ما لم يكن السوفييت على استعداد لمواجهته، ولعل في إصرارهم على إتمام الصفقة عن طريق وساطة تشيكوسلوفاكيا ما يدلل على صحة ذلك.
- (هـ) لم يكن هدف السوفييت هو قلب التوازن بقدر ما كان هدفهم هو المشاركة في تقرير مجريات الأمور في الشرق الأوسط سواء سلماً أم حرباً بما يتفق مع تطلعات الإتحاد السوفيتي للقيام بدوره كدولة عظمى، ويتضع ذلك فيما أعلنه خروتشوف أثناء زيارته للندن في ربيع ١٩٥٦ حين أبدى رغبة السوفييت في مشاركة الدول الغربية الثلاث (مساحبة الاعلان الثلاثي) في السيطرة على شحنات السلاح إلى منطقة الشرق

الأوسط (١). كذلك فعلى الرغم من الفرصة الذهبية التى أتاحتها صنفقة السلاح للسوفييت للدخول إلى المنطقة إلا أنهم كانوا لا يرغبون حتى ذلك الحين، في الإنحياز الكامل للجانب العربي حتى لا يؤدى ذلك إلى مواجهة مباشرة مع الغرب، وقد تمثل ذلك في البيان الذي أصدرته الفارجية السوفيتية في ١٧ أبريل ٢٥٩١ وأشارت فيه إلى استعداد الإتحاد السوفيتي لدعم جهود الأمم المتحدة لحل النزاع العربي – الاسرائيلي وذلك حتى يضمن السوفيتي لدعم جهود الأمم المتحدة لحل النزاع العربي – الاسرائيلي وذلك حتى يضمن مشاركته في حل النزاع من خلال عضويته الدائمة في مجلس الأمن. ومن ناحية أخرى قام السوفييت بحث الدول الخارجية على الكف عن التدخل في الصراع العربي – قام السوفييت بحث الدول الخارجية على الكف عن التدخل في الصراع العربي الاسرائيلي ضد رغبة الأطراف المختلفة وهو ما يشير إلى رفض السوفييت للحلول التي قد تسعى الدول الغربية الموالية لإسرائيل إلى فرضها على الجانب العربي (٢). وهكذا يتضح من كل ما سبق أن الاتحاد السوفيتي لم يكن يهدف من وراء الصفقة إلى قلب التوازن القائم في المنطقة، بقدر ما كان يسعى إلى المشاركة الايجابية في رسم صورة التفاعلات في النسق الشرق أوسطى، بما يتيح له تحقيق الوجود المتوازن مع الوجود المنطقة.

ويتمثل السؤال الثالث في: إلى أي مدى استطاع السوفييت الإستفادة من أخطاء السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط لتحقيق مكاسب لهم في المنطقة؟

يتضع من ملاحظة السياسة الخارجية الأمريكية الشرق أوسطية خلال تلك المرحلة مجموعة من الأخطاء وأوجه القصور التي شابت تلك السياسة ولعل أبرز تلك الأخطاء ما يلي:

(i) أخطاء مرتبطة بطبيعة شخصية صانع القرار، فقد كان دالاس يميل إلى أسلوب السيطرة وإملاء الشروط وهو أمر لم يكن مقبولاً من جانب زعماء العالم الثالث الوطنيين مما أثر بصورة سلبية على كفاءة الديبلوماسية الأمريكية (٢).

Burns, op. cit, p. 34. (7)

<sup>(</sup>١) محمد حافظ اسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص ٤٩.

<sup>(</sup>۲) مقلد، مرجع سبق ذکره، ص ۱۱۰.

- (ب) أخطاء مرتبطة بطبيعة النظام السياسى الأمريكى ذاته، فقد كانت هناك عقبات اجرائية دستورية تمثل قيداً على إمدادات السيلاح الأمريكى للدول الأجنبية، إلى جانب تعدد القرى المؤثرة في عملية صنع السياسة الأمريكية فيما يتعلق بتقديم المساعدات العسكرية كجماعات الضغط المتباينة المصالح مما أدى إلى تباين التيارات والضغوط المؤثرة على متخذ القرار الخارجي الأمريكي، وذلك على عكس الحال في الاتحاد السوفيتي حيث لا توجد تلك المقبات والضغوط مما يتيح لمتخذ القرار الخارجي السوفيتي قدراً أكبر من المرونة(۱).
- (ج) وجود إختلال في عملية إتخاذ القرار الخارجي الأمريكي آنذاك فقد كان الأسلوب السائد في إتخاذ القرار خلال عهد دالاس أنه بمجرد تبني القائمين على صنع القرار وجهة نظر معينة فإنهم يتجاهلون بقية الأراء والإحتمالات المتعارضة مع تصوراتهم وسياستهم. فقد تجاهلت الخارجية الأمريكية آنذاك كل التحذيرات التي وردت إليها سواء عن طريق الد CIA أو عن طريق السفراء الأمريكيين بالمنطقة عن إمكانية تحول عبد الناصر إلى السوفييت حيث أن دالاس كان يعتقد أن الأمر كله لا يزيد عن مجرد مناورة سياسية من جانب عبد الناصر يهدف بها إلى ابتزاز الأمريكيين والحصول على السلاح،
- (د) عدم الاتساق بين السياسة العالمية للولايات المتحدة وبين سياستها في منطقة الشرق الأوسط فقد كان من الواضح أن الولايات المتحدة في عهد أيزنهاور دالاس سوف تعتمد على العرب للوقوف في وجه إلمد الشيوعي ومع ذلك فإن سياستها في المنطقة (تشددها تجاه مصر مثلاً في موضوع الإمداد بالسلاح) لم تكن لتتفق مع الأهداف التي يسعى الأمريكيون لتحقيقها في المنطقة (٢)،
- (هـ) على الرغم من أن دالاس كان مهندس سياسة حافة الهاوية Brinkmanship Policy الذي على الرغم من أن دالاس كان مهندس سياسة حافة الهاوية المنازلات، التي تقوم على فكرة تصعيد حدة الأزمة لإجبار الخصام على التراجع وتقديم التنازلات،

Ibid, p. 34. (\)

Spiegel, op. cit, p. 66.

إلا أن تشدده الزائد في التعامل مع قادة بول العالم الثالث كان غالباً ما يدفعه إلى المضى إلى نهاية الشوط في عملية التصعيد بطريقة لا تتيح للخصم طريقاً مقبولاً للخروج من الأزمة بصورة تتفق إلى حد ما مع مصالحه الحيوية الأساسية ومع هيبته على الساحة الدولية، وهكذا فلم يكن دالاس بأسلوبه المتشدد ذلك يتيح الظروف لخصيمه لإعادة تقييم مواقفه بقدر ما كان يدفعه نحو المزيد من العناد والإمبرار، الأمر الذي تسبب في إضاعة الكثير من فرص تحقيق مكاسب سياسية السياسة الخارجية الأمريكية في مناطق كثيرة من العالم، فبالنسبة لمصر على سبيل المثال كان من الأصوب - في ظل عدم نجاح السياسة الأمريكية في استقطاب عبد الناصر إلى جانب المسكر الغربي -ألا تعمل على استفزازه أو إستثارة عدائه لاسيما وأن عبد النامس كان يتطلع في باديء الأمر إلى التعاون مع الدول الغربية بشرط عدم إملاء الشروط، إلا أن ضغوط دالاس على عبد الناصر دفعت هذا الأخير إلى اللجوء إلى السوفييت. وبالفعل فقد استفل السوفييت الفرصة لإمداد مصر بالسلاح الذي تحتاجه. وهكذا لم يعد هناك من سبيل أمام الولايات المتحدة لإستمالة عبد الناصر سوى إظهار استعدادها لإمداد مصر بحاجاتها من السلاح الغربي على نفس مستوى العرض السوفيتي، غير أن ذلك الحل لم يكن من المكن قبوله أنذاك. فبعد الوصول إلى ذلك المستوى من التصعيد للأزمة من جانب الولايات المتحدة لم يَكن من المكن لها أن تقدم تنازلاً أن تراجعاً فجائياً حيث أن ذلك كان سيؤدى إلى اهتزاز هيبتها على الساحة النولية، وكان سيفتح الباب أمام نول العالم الثالث لإبتزاز الولايات المتحدة عن طريق التهديد باللجوء إلى السوفييت(').

هذا وقد وقعت الولايات المتحدة في نفس الخطأ في جنوب شرق آسيا حين رفضت تقديم السلاح لأندونيسيا في منتصف الخمسينيات لقمع الإضطرابات الداخلية ومحاولة إستعادة سيطرتها على غينيا الغربية من أيدى الهوانديين، فما كان من أندونيسيا إلا أن تحوات بدورها إلى الاتحاد السوفيتي للحصول على السلاح(٢).

Burns, op. cit, p. 37. (1)

Hoffmann, op. cit, p. 201. (Y)

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وهكذا فشل دالاس في تطبيق سياسة حافة الهاوية - التي ابتدعها - بالأسلوب الصحيح والفعال.

\*\*\*\*

الفصل الثالث أ**زمــة السويس** 



## القصيل الثالث

## أزمنة السنويس

فى أعقاب نجاح الثورة المصرية تبنت حكومة الثورة فكرة إقامة سد لتخزين مياه النيل جنوب سد أسوان، وقد تم اجراء مجموعة من الدراسات الهندسية ودراسات الجدوى الاقتصادية التى أثبتت أنذاك إمكانية اقامة المشروع من الناحيتين الفنية والاقتصادية، غير أن التصدى لبناء مشروع على هذا القدر من الضغامة كان يستلزم توفير مصادر تمويل محلية وأجنبية ضخمة فضلاً عن الخبرة الفنية من الدول المتقدمة.

وفي تلك الفترة كانت العلاقات المصرية السوفيتية آخذة في النمو بصورة مطردة لذاك فسرعان ما أعلن الاتحاد السوفيتي – في أكتوبر ١٩٥٥ – عن استعداده لتقديم المعونة الاقتصادية والفنية أو أي نوع من المعونة لأية دولة مستعدة لقبولها (١). وقد أثار ذلك العرض من جانب السوفييت مخاوف كبيرة في واشنطن حيث كان السوفييت – كما سبق أن ذكرنا – قد حققوا فتحاً كبيراً بنجاحهم في عقد صفقة الاسلحة التشيكية مع مصر، بالإضافة إلى ذلك فقد قدر الأمريكيون أن الفترة المتوقعة التي سيستغرقها بناء مثل ذلك المشروع قد تمتد إلى خمسة عشر عاماً وهي فترة طويلة جداً تمكن السوفييت من تثبيت دعائم نفوذهم، وتحقيق وجود فعلى لهم في المنطقة في صورة خبراء وفنيين ومستشارين. الخ ذلك فضلاً عن أن عدد الخبراء العسكريين السوفييت في مصر كان قد بلغ – في أعقاب صفقة الأسلحة – حوالي الخبراء العسكريين السوفييت في مصر كان قد بلغ – في أعقاب صفقة الاستراكية في مهام تدريبية، كذلك فقد تزايدت أعداد أعضاء البعثات الديبلوماسية للدول الاشتراكية في القاهرة، وأصبحت أجهزة الاعلام المصرية تستقي معظم أنبائها من وكالات أنباء الدول الاشتراكية وهي مظاهر تحمل في طياتها مؤشرات على توثق العلاقات المصرية بالكتلة السوفيتية، الأمر الذي كان يشكل تهديداً بالغا للمصالح الغربية في المنطقة.

<sup>(</sup>۱) إبراهيم سعد الدين وآخرون، كيف يصنع القرار في الوطن العربي (منتدى العالم الثالث، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١٩٨٥)، ص ١٠٦.

وقد واكبت تلك الأحداث عملية إعادة تقييم قامت بها الحكومة الأمريكية لسياستها تجاه مصر لتدارك أخطاء السياسات الخارجية الأمريكية السابقة. وقد قدرت الديبلوماسية الأمريكية أنذاك إمكانية إحلال الأداة الاقتصادية لإستقطاب حكومة الثورة في مصر، بعد فشلها في استخدام أداة العون العسكرى بصورة ناجحة. ولعل مما شجع على القيام بعملية إعادة التقييم تلك، ما أعلنته الحكومة المصرية – في ذلك الوقت – من أنه من الصعب على مصر أن ترفض العرض السوفيتي رغم أنها تفضل العروض الغربية في هذا الشأن(١). وفي تلك الاثناء كان الأمريكيون يرون إمكانية تزعم عبد الناصر لكتلة عربية، إن لم تكن موالية للغرب تماماً، فإن حيادها سيحول دون التغلغل السوفيتي في المنطقة، ولاسيما أن عبد الناصر كان يظهر ميلاً التعاون مع الغرب في مختلف المناسبات وهكذا فقد كانوا يرون فيه على حد تولهم : A Western type democrat with healthy anti-colonialist ideas which "A

وقد انعكس ذلك التصور على الموقف الأمريكي خلال الاجتماع السنوى لطف شمال الاطلنطي في ديسمبر ١٩٥٥، حين أقنع دالاس كل من بريطانيا وفرنسا بالمساهمة في تعويل السد العالى، إلى جانب البنك النولي للإنشاء والتعمير، وقد استهدف الغرب من وراء تقديم ذلك العرض إثناء عبد الناصر عن المضي قدماً في علاقاته مع السوفييت قبل أن تتدفق الأسلحة السوفيتية بكميات كبيرة إلى مصر، وذلك تحت شعار أن الولايات المتحدة تساهم في دفع عجلة التنمية في مصر – من خلال توجيه الموارد تجاه الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية – بدلاً من استنزافها في الحصول على أسلحة لا تجلب إلا الدمار(٢)، وقد كان دالاس يطمع – من ناحية أخرى – في أن تؤدي المساهمة الغربية في ذلك المشروع إلى تحقيق أهداف سياسية أكثر أهمية، كالحصول على بعض التنازلات السياسية من عبد الناصر والتي

Berkowitz & Bock & Fuccillo, The Politics of American Foreign Policy (prentice Hall (\) Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1977) P. 78.

G. Barraclough & R. Wall, Survey of International Affairs 1955 - 56 (Oxford University) ty Press, London, 1960), p. 305.

قد تؤدى - بالتوازى مع الضعط على اسرائيل - إلى تسوية الصراع العربي - الاسرائيلي(١),

وبالفعل فقد أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا – في ١٧ ديسمبر ١٩٥٥ – انهما قدمتا عرضاً إلى مصر لمساعدتها في بناء السد العالى، حيث ستساهم الولايات المتحدة بـ ٥٦ مليون دولار في حين تساهم بريطانيا بـ ١٤ مليون دولار ذلك إلى جانب قرض من البنك الدولى تبلغ قيمته حوالى ٢٠٠ مليون دولار للمرحلة الأولى للمشروع. وقد قدرت التكاليف الاجمالية للمشروع بحوالى ألف مليون دولار توفر الولايات المتحدة وبريطانيا حوالى نصفها بينما يوفر البنك الدولى النصف الآخر. أما شروط تقديم تلك المساعدة فقد كانت على النحو التالى(٢):

- أ أن يكون قرض البنك الدولى متوقفاً على وفاء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بتعهداتها
   تجاه المشروع.
- ب أن تركن مصر برنامج تنميتها على السد العالى بأن تحول ثلث عائداتها الداخلية لمدة عشر سنوات لميزانية المشروع.
- ج أن تتخذ مصر الاجراءات الكفيلة بوقف التضخم المالي الناجم عن الإنفاق الهائل للأموال العامة على هذا المشروع.
- د -- أن يتم منح عقود الأعمال الانشائية على أساس المنافسة ولكن يشترط عدم قبول أية
   مساعدة من الكتلة السوفيتية.

Chester Cooper, The Lion's Last Roar: Suez 1956 (Harper and Row, New York, 1978), (1) p. 94 - 95.

<sup>(</sup>١٩٨٦/٣/٢٦ (القامرة المرام (القامرة ١٩٨٦/٣/٢٦)) وثائق وزارة الفارجية البريطانية، تحليل وتعليق: انتونى ناتنج بجريدة الأمرام (القامرة ١٩٨٦/٣/٢٦) Public Record Office (P.R.O.), Foreign Office (F.O.), 371. Vol. 118842, J. : ص ه وكذلك : 1022/26, 25 May 1956.

هـ - على مصر من أجل التأهيل لتحمل عب، خدمة القرض أن تتعهد بعدم قبول قروض أخرى أو عقد اتفاقيات أخرى دون موافقة البنك الدولي.

وقد أثارت تلك الشروط مخاوف وشكوك عبد الناصر، فقد كانت تعنى ضمناً السيطرة الفربية شبه الكاملة على الاقتصاد المصرى. كما تعنى عدم إمكانية شراء أسلحة جديدة من الكتلة السوفيتية إلا بعد موافقة الغرب، كذلك فقد أقلق عبد الناصر عدم إلتزام الولايات المتحدة وبريطانيا بتمويل المشروع بأسره (۱). هذا ولم تقف الشروط الفربية عند هذا الحد بل تجاوزته إلى اشتراط الولايات المتحدة أن تبدأ مصر في اتصالات مع اسرائيل لتحسين العلاقات بينهما، وقد أرسل الرئيس ايزنهاور مبعوثاً خاصاً هو روبرت أندرسون الذي قام بعدة زيارات متعاقبة بين مصر واسرائيل، إلا أن جهوده فشلت في التمهيد لعقد لقاء بين عبد الناصر وبن جوريون (۲).

وعقب الاعلان عن العرض الغربي بيومين، أعلن السفير دانييل سواود سفير الاتحاد السوفيتي في القاهرة «أننا ننوى المشاركة في بناء المشروع ما لم يوجد نص في الاتفاق يستبعدنا بالتحديد»(٢). وبالفعل فقد تم الاعلان في يناير ٥٦ عن أن مصر قد تلقت عرضاً سوفيتياً بشروط أفضل من شروط العرض الغربي، حيث كانت قيمة العرض السوفيتي تصل إلى ٣٠٠ مليون دولار تسدد على خمسين عاماً وبفائدة منخفضة جداً(٤).

وعلى الجانب المقابل اجتمع كل من دالاس وايدن بيوجين بلاك - مدير البنك الدولى - لحثه على إظهار قدر من المرونة خلال مفاوضاته مع عبد الناصر بشأن عرض البنك لتمويل

(٤)

<sup>(</sup>١) ابراهيم سعد الدين وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ١٠٧.

Bernard A, Weisberger, Cold War - Cold Peace (Houghton Mifflin, Boston, 1984), (Y) P.171.

<sup>(</sup>٣) ابراهيم سعد الدين وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ١٠٨.

Berkowitz & Bock & Fuccillo, op. cit, P. 79.

المشروع، وقد نجح بلاك في الحصول على موافقة عبد الناصر على تلك الشروط السابقة، رغم ما سبق أن أظهره عبد الناصر من استياء، وتم الاعلان يوم ٩ فبراير ٦٠ عن التوصل إلى اتفاق بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل المشروع (١). هذا وتجدر الاشارة إلى أنه قد تم الاتفاق على أن يتم بدء التمويل الأجنبي للمشروع بعد أن تكون مصر قد انتهت من اتمام المرحلة الأولى من بناء السد والتي تمول بالعملة المحلية، وغني عن البيان أن هذا الشرط كان يستهدف اعطاء البنك قدرة أكبر على الضغط على مصر، وقد صاحب الاعلان عن قبول مصر عرض البنك الدولي، إعلان آخر عن مباحثات مصرية مع الاتحاد السوفيتي لبناء محطة لتوليد الطاقة الذرية، وقد كان الهدف من ذلك هو إقناع الرأى العام في محسر بحرية القرار السياسي المصري وعدم خضوع مصر لأية ضغوط خارجية (١).

إلا أنه خلال الشهرين اللاحقين للإعلان عن قبول العرض الغربى والدولى حدثت عدة تطورات هامة أثرت بصورة سلبية على العلاقات المصرية مع الغرب، وقد تمثلت أهم تلك التطورات فيما يلى :

أول : في أواخر عام ١٩٥٥، وفي أعقاب زيارة لجنة تعبلر إلى الأردن صدرت عدة تصريحات عن الملك حسين ألمحت إلى احتمال انضعام الأردن إلى حلف بغداد، وقد أثارت تلك التصريحات موجة كبيرة من التذمر الشعبي في الأردن (حيث كان الفلسطينيون يمثلون أنذاك حوالي ٢٠٪ تقريباً من سكان الأردن وكانوا من أشد المؤيدين لإتجاهات عبد الناصر القومية). وإزاء تلك الموجة المتصاعدة من التذمر الشعبي اضطر الملك حسين إلى التراجع عن أفكاره وأعلن صراحة أن الأردن لن ينضم إلى حلف بغداد. وقد دفعت الحملات الدعائية التي وجهتها اذاعة صوت العرب ضد النفوذ البريطاني في الأردن الملك حسين إلى عزل الجنرال جلوب القائد البريطاني للفيلق العربي في أول مارس ٢٥٠١ بإعتباره مثار الانتقاد الذي يوجه إلى الملك حسين من

Barraclough & Wall, op. cit., P. 304.

<sup>(</sup>١) ابراهيم سعد الدين وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ١٠٩ - ١١٠.

أن الجنرال جلوب هو الحاكم الفعلى للأردن(١). وقد رأت بريطانيا في تلك الأحداث تهديداً خطيراً لهيبتها ومكانتها في العالم العربي، واعتبرت عبد الناصر المسئول الأول عن تلك الضربة الموجهة النفوذ البريطاني(٢). وهكذا فقد بات ايدن مقتنعاً بأن المعونات الاقتصادية ليست الوسيلة المثلى التعامل مع عبد الناصر، وساد اقتناع عام داخل الحكومة البريطانية بأنه يتعين على بريطانيا أن تنتهج سياسة أكثر حزماً تجاه مصر(٣). ففي أحد اجتماعات مجلس الوزراء البريطاني في ٢١ مارس ١٩٥١ قال سلوين لويد وإن عبد الناصر غير راغب في التعاون مع القوى الغربية لتأمين السلام في الشرق الأوسط، ومن ثم فلا يمكن الحكومة البريطانية أن تقيم علاقات عداقة مع مصر في ظل حكم عبد الناصر، وأنه يتعين إعادة النظر في السياسة البريطانية تجاه مصر بهدف احتواء النظام الناصري وأثاره (٤). وقد كان وقف المساعات الغربية في بناء السد العالى هو أول خطوة على طريق تقويض النظام الناصري وقد وافقت الحكومة البريطانية على مقترحات لويد وأشارت على الولايات المتحدة أن تحذو عذوها.

Willian J. Burns, Economic Aid and American Policy toward Egypt 1955 - 1981 (State (\) University of New York Press, Albany, 1985), p. 64 - 65.

P.R.O, F. O. 371. Vol. 118831, JE 1013/1, JE 1013/5. JE 1013/6. JE 1013/9. (Y)

<sup>(</sup>٣) ولعل مما يعكس العنق الشديد لبريطانيا وإيدن بالذات على عبد الناصر في أعقاب طرد جلوب باشا. ما جاء في رد ايدن تعقيباً على المذكرة التي قدمها له ناتنج وزير الدولة للشئون الخارجية والتي كانت تتعلق بمراجعة شاملة للسياسة البريطانية في العالم العربي بهدف عزل ناصر وتحييده حيث على ايدن على تلك المذكرة بقوله:

<sup>&</sup>quot;What all this nonsense about isolating Nasser or neutralising him, as you call it? I want him destroyed, can't you understand? I want him removed".

ورد قي :

Anthony Nutting, No end of a lesson, The story of Suez (Constable, London, 1967), p.34.

ثانياً : في ١٥ مايو ٥٦ أعلن عبد النامير سحب اعتراف بحكومة المين الوطنية التي تساندها الولايات المتحدة، واعترف بحكومة الصبن الشيوعية في بكين. وقد جاء هذا الاعتراف من جانب عبد النامس كرد فعل للتصريحات التي أدلي بها خروشوف في لندن وأعلن فيها عن استعداد الاتحاد السوفيتي للإنضمام إلى حظر تصدير السلاح المفروض على دول الشرق الأوسط، مما دفع عبد النامس إلى محاولة تحسين علاقاته بالصينيين كمصدر محتمل من مصادر المصول على السلاح. وقد اعتبرت الولايات المتحدة اعتراف عبد النامس بالمدين الشيوعية تحدياً سافراً لسياستها(١). فأعلن دالاس «إننا نؤيد كل الخطوات التي تتخذها مصر لدعم استقلالها الوطني، ولكننا نشجب كل الخطوات التي تدعم نفوذ الاتحاد السوفيتي أو الصبن الشيومية في الشرق الأوسط»(٢). كذلك فقد علق دالاس على تلميحات مصر بوجود عرض سوفيتي لتمويل السد قائلاً: «أنه من غير المكن أن تساهم الولايات المتحدة في تمويل مشروع السد العالى إذا كان الاتحاد السوفيتي سيساهم هو الآخر في المشروع $(^{\gamma})_{\cdot}$  . ويذكر سلوين لويد في مذكراته : «أنه بعد اعتراف مصر بحكومة الصين الشعبية اتفق مع دالاس على عدم السير قدماً في تمويل مشروع السد العالي، وترك الموضوع بموت تلقائناً ع(٤).

ثالثاً ؛ تصاعدت حدة المعارضة داخل الولايات المتحدة ضد تمويل مشروع السد، فقد مارست عدة قوى سياسية داخل الولايات المتحدة ضغوطاً لحمل الحكومة الأمريكية على التراجع عن تمويل المشروع(٥). وقد تمثلت أهم تلك الجماعات في لوبي الصين الوطنية الذي أثاره قرار اعتراف عبد النامس بالحكومة الشيوعية في الصين، وأوبى

F.O. 371, Vol. 118855, JE 1034/5, 26 May 1956.

<sup>(1)</sup> F.O. 371, Vol. 118845, JE 10221/17. **(Y)** 

Barraclough & Wall, op. cit, p. 306. **(**T)

Selwyn Lloyd, Suez 1956: A personal Account (Jonathan Cape, London, 1978), (£) p.68-69.

F.O. 371, Vol. 118869, JE 1034/2, 2 June 1956. (0)

منتجى القطن الذى كان يرى أن مشروع السد العالى سيمكن مصر من زيادة الرقعة الزراعية من القطن مما يؤدى إلى زيادة العرض العالمي منه ويهدد بانخفاض أسعاره في الأسواق العالمية. هذا بالإضافة إلى اللوبي الصبهيوني الذي كان يرى في المساهمة الغربية في المشروع دعماً للقدرات الاقتصادية للنظام الناصري مما يشكل خطراً يتهدد اسرائيل، لاسيما أن الحكومة المصرية كانت قد عقدت – في أعقاب صفقة الأسلحة التشيكية – عدة اتفاقيات دفاعية مع كل من السعودية وسوريا واليمن وكان العدو المستهدف في كل هذه الاتفاقيات هو اسرائيل بالطبع. وهكذا فقد تراكمت كل تلك الضغوط في مواجهة الحكومة الأمريكية، وأصبح من العسير على الرئيس الأمريكي تجاهلها لاسيما وأن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي تجاهلها لاسيما وأن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة كانت على الأبواب، في ذات الوقت الذي وجدت فيه الحكومة الأمريكية أن محاولاتها للتقرب من الحكومة المصرية لم تؤت ثمارها المرجوة منها، وبدأت الشكوك والمفاوف تتزايد حول توجهات عبد الناصر، خاصة بعدما أعلن عن زياراته المقترحة إلى كل من ترغوسلافيا في يوليو وموسكو في شهر أغسطس ٢٥٠١.

رابعاً: واكبت تلك التطورات انتهاء السنة المالية في الولايات المتحدة وحدوث خلافات شديدة داخل لجان الكونجرس حول موضوع تعويل السد، في نفس الوقت الذي دعا فيه جورج همفري وزير الخزانة الأمريكي إلى بعض إجراءات الترشيد المالي في الإنفاق الخارجي للحكومة الأمريكية (١). وقد أدت تلك الخلافات إلى عرقلة إجراءات المساهمة الأمريكية بصورة أوحت بأن الولايات المتحدة قد تراجعت عن تعهدها بالمساهمة في المشروع.

خاصساً: كذلك تجدر الإشارة إلى أن قرار الولايات المتحدة بمساعدة مصدر في تمويل مشروع السد العالى – وهو مشروع ضخم يتطلب مساعدات كبيرة – قد أثار غضب الدول الأخرى الحليفة الولايات المتحدة والتي لا تخفي مساندتها وانحيازها الكامل

لها كالفيليبين وباكستان، فقد بدأت تلك الدول تتسامل عن مدى جدوى انحيازها إلى الولايات المتحدة إذا كان عدم الانحياز سيترتب عليه تنافس كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في تقديم المساعدات بشتى صورها. وهكذا فقد كان على الولايات المتحدة أن تتخذ موقفاً حازماً يبين للعالم أن هناك فرقاً بين الدول التي تنحاز صراحة إلى جانب الولايات المتحدة وبين تلك التي تدعى الحياد أو تعادى الفرب لحساب السوفييت(١).

وهكذا فقد تلاقت كل الضطوط السابقة عند قرار التراجع عن تمويل مشروع السد العالى، لاسيما أن مصر استمرت في التلويح بالعرض السوفيتي ومميزاته (٢). وقد تصور دالاس أن عبد الناصر يحاول ابتزازه – مرة ثانية – بإثارة احتمال التمويل السوفيتي، وقد كان «الاس يعتقد أن الاتحاد السوفيتي غير قادر على الوفاء بهذا العرض، أو تحمل عبء تمويل مثل ذلك المشروع الضخم بمفرده، لذا فقد قرر دالاس سحب عرض التمويل الأمريكي بهدف إحراج السوفييت أمام مصر وأمام الرأى العام العالمي، وبهدف الكشف عن أن الوعود السوفيتية ليست إلا نوعاً من الدعاية وأن الولايات المتحدة هي وحدها الحليف القوى والغني الذي يمكن الاعتماد عليه (٣).

وقد تم الاعلان عن قرار سحب عرض التمويل الغربي خلال لقاء دالاس بالسفير المصرى في واشنطن أحمد حسين<sup>(2)</sup> في ١٩ يوليو ١٩٥٦، وقد جات حيثيات ذلك القرار في البيان الذي أعلنته الخارجية الأمريكية، والذي أشار إلى «أنه قد ثبت للحكومة الأمريكية على مر الأشهر السبعة الأخيرة (من ديسمبر ٥٥ إلى يوليو ٥٦) أن الحكومة المصرية لم تستطع أن

Spanier, op. cit., p. 121.

<sup>(</sup>١)

Erskine Childers, The Road to Suez (Macgibbon & Kee, London. 1962), p. 156.

Spanier, op. cit, p. 121.

<sup>(</sup>٤) يذكر الدكتور فوزى أنه خلال لقاء دالاس بالسفير المصرى، أخذ دالاس يستعرض الصعوبات التي تواجه اتمام القرض وهنا قاطعه السفير المصرى بقوله «أرجوك لا تقل أنك ستسحب العرض لأن لدينا هنا في جيبي عرضاً روسياً لتمويل السده وعندنذ رد دالاس بجفاء «حسناً بما أن لديكم المال فانكم ==

تتوصيل إلى اتفاق مع بقية دول حوض النيل بخصوص الموافقة على المشروع، كما أن الاقتصاد المصرى غير قادر على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإنجاح المشروع»(١).

وفى اليوم التالى مباشرة أعلنت الحكومة البريطانية سحب عرضها بالمساهمة فى تعويل بناء السد(7), وقد أعقب ذلك فى 77 يوليو إعلان البنك الدولى سحب عرضه الذى كان مشروطاً بوفاء الولايات المتحدة وبريطانيا بتعهداتهما تجاه المشروع ولعل من أغرب ردود الفعل التى أعقبت قرار سحب عرض التعويل الغربى ما أعلنه الاتحاد السوفيتى فى 77 يوليو 70 من «أن الاتحاد السوفيتى لا يضع فى اعتباره تعويل مشروع السد، وأن هناك مشروعات أخرى أكثر أهمية للاقتصاد المصرى»(7).

وقد أدت تلك التطورات السريعة والمتلاحقة إلى التعجيل بإصدار قرار تأميم شركة قناة السويس، أو بعبارة أدق فإن قرار سحب عرض التمويل لم يكن إلا مجرد النريعة أو المبرر الذي استند إليه عبد الناصر لتأميم شركة قناة السويس فقد كان الرأى المعلن لمصر في تلك المرحلة هو الإنتظار حتى انتهاء فترة الإمتياز الممنوحة الشركة قناة السويس في نوفمبر عام ١٩٨٨، وبذلك تعود القناة مرة أخرى للإدارة المصرية، إلا أن عبد الناصر كان يخطط سرأ لتأميم القناة قبل انتهاء فترة الامتياز ولكنه كان يرجىء اتخاذ ذلك القرار حتى تكمل القوات البريطانية انسحابها من منطقة القناة (وهو ما تم بالفعل في ١٨٨ يونيو ١٩٥١)، وحتى يصبح لمسر جيش قادر على مواجهة ردود الفعل المتوقعة من جانب الدول المسيطرة على شركة قناة السويس(٤).

<sup>=</sup> لا تحتاجون إلى شيء منه منا، لقد سحبت عرضي»، ويرى البعض أن السفير المصرى قد أخطأ بذكر العرض السوفيتي خلال لقائه بدالاس الذي لم يكن هناك شيء يثيره مثل الاتحاد السوفيتي،

ورد في : محمود فوزي، حرب السويس ١٩٥٦ (دار الشروق، القاهرة، ١٩٨٧). ص ٤٥.

U.S. Department of State Bulletin (July 24, 1956), p. 188. (1)

P.R.O, F.O. 371, Vol 119158, JE 14211, 2204. 19 October 1956. (Y)

<sup>(</sup>٣) ابراهيم سعد الدين وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق. ص ٧٥، ص ٨٤.

وفي السادس والعشرين من يوليو عام ١٩٥١، أعلن عبد الناصر تأميم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية الإستفادة من عائداتها في تمويل بناء السد العالى، وقد أثار قرار تأميم شركة قناة السويس الدول الغربية التي كانت القناة تمثل بالنسبة لها شريان الصياة، أو على حد وصف إيدن لقرار التأميم The Egyptian has his thumb on our "midpipe" (١), ولذا فلم تطمئن تلك الدول إلى بقاء القناة تحت سيطرة زعامة معارضة لمصالحها مثل عبد الناصر (١), وهكذا فقد أدرك البريطانيون والفرنسيون أنه إذا سمح لعبد الناصر بالقيام بمثل ذلك العمل – الذي يمس مصالحهم بصورة خطيرة – دون عقاب رادع فإن ذلك سيشجع بقية الدول العربية على أن تحنو حنوه فتؤمم المصالح الغربية فيها كشركات البترول، كما أنه سيدفع بالدول المزبية له في العالم العربي إلى محاولة التقرب إليه بعدما تأكد لها مدى قدراته وعدم استطاعة الدول الكبرى ذاتها الوقوف في وجهه أو التصدى له، وسيؤدي كل هذا إلى إنهيار النفوذ الغربي في الشرق الأوسط(٢). وقد تبنت فرنسا نفس الرأى حيث أعلن بينو أن حكومته قد وافقت بالإجماع على ضرورة اتضاذ إجزاء عاجل وحاسم حيث أن ثرك عبد الناصر بدون عقاب سوف يؤثر على نفوذ فرنسا في شمال افريقيا (٤).

ويقدر ما اتسمت ربود الفعل الأوروبية بالانفعال والغضب الشديدين<sup>(٥)</sup>، جاءت ربود الفعل الأمريكية على قرار التأميم أقل إنفعالاً. فقد وجد الأمريكيون أنفسهم بين شقي الرحى، فهم على الرغم من كونهم السبب المباشر المحرك للأزمة، إلا أنهم لا يريدون الإقدام على عمل من شأنه استفزاز عبد الناصر وهم من ناحية أخرى لايريدون تجاهل إستياء حلفائهم، وهكذا فقد

(١)

P.R.O., F.O. 371, Vol. 118831, JE 1013/23. 31 May 1956.

Anthony Eden, Full Circle (Cassell, London, 1969), p. 426.

Cecil Crabb, American Foreign Policy in the Nuclear Age (Harper & Row Publishers, (7) New York, 1983), p. 251.

Spanier, op. cit., p. 121. (7)

P.R.O., F.O. 371, Vol. 118902, JE 14211.2220, 26 October 1956.

Eden, op. cit., p. 435.

وكذلك يرجع إلى : (ه)

P.R.O., F.O., 371, Vol. 11871, JE 1034/6, 7 August, 1956.

اقتصر رد الفعل الأمريكي على تجميد أرصدة مصر لدى الحكومة الأمريكية بينما لم توافق الولايات المتحدة على استخدام القوة أو فرض عقوبات اقتصادية صارمة خد مصر (١١). وقد أبرق السغير البريطاني في واشنطن إلى حكومته في أواخر شهر يوليو بأن «الخارجية الأمريكية لا تعبد القيام بإجراءات عاجلة، وأنه من الواضح أن الولايات المتحدة تريد أن تنأى بنفسها عن النزاع مع مصر (٢). وقد كانت الولايات المتحدة تحبد اللجوء إلى الأسلوب القانوني في معالجة الأزمة من خلال الإحتكام إلى معاهدة القسطنطينية سنة ٨٨٨ (٢). وعند ومعول المبعوث الأمريكي روبرت ميرفي إلى لندن في أعقاب صدور قرار التأميم أبلغه إيدن الاتحاد السوفيتي)» (٤). وعندما أبلغ ميرفي نلك الملاحظة إلى الرئيس أيزنهاور، رد أيزنهاور بنحوله «يجب أولاً وقبل كل شيء أن نظهر أن جميع الوسائل السلمية للضغط على ناصر قد إستنفذت» ثم طلب أيزنهاور من دالاس الذهاب إلى لندن، لأن أيدن على حد قول أيزنهاور «قد يقوينا جميعاً إلى مغامرة قد تؤدي إلى مواجهة مع الاتحاد السوفيتي» وهكذا فقد وصل يقوينا جميعاً إلى مغامرة قد تؤدي إلى مواجهة مع الاتحاد السوفيتي» وهكذا فقد وصل دالاس إلى لندن وكانت غطته هي اقناع المسئولين البريطانيين بضرورة استنفاذ جميع الوسائل السلمية للضغط على عبد الناصر قبل استخدام القوة المسلوبة المسئولة المسؤلة المسئولة المسئ

وقد أدركت بريطانيا في تلك المرحلة أن المنظور الأمريكي للأزمة يضتلف عن المنظور الأوروبي بسبب الاختلاف في المصالح، ومن ثم فقد قررت اللجوء إلى القوة المسكرية بما ينطوى عليه استخدامها من مخاطر، فقد كان تصور إيدن في تلك المرحلة هو أن عليه الاختيار بين أمرين «إما أن يذهب نامسر وإما أن يذهب إيدن». وهكذا فقد وافق مجلس الوزراء

Eden, op. cit., p. 434.

Childers, op. cit., p. 211. : کذاك Nutting, op. cit., p. 59.

(٥) المرجع السابق، نفس المكان.

Alexander Deconde, A History of American Foreign Policy, Vol. II (Charles Scribner's (\) Sons New York, 1978), p. 289.

<sup>(</sup>٤) محمد حسنين هيكل، قصة السويس (شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ١٩٨٣)، ص ١٤٢.

البريطاني في جلسته المنعقدة في ٢ أغسطس ١٩٥٦ على استمرار الجهود السياسية

لاستعادة قناة السويس وذلك لتغطية الفترة اللازمة للاستعداد المسكري الذي يضمن

استمادتها بالقوة السلحة(١).

وفي نفس الوقت كان عداء فرنسا لعبد الناصر آخذاً في التزايد، ولاسيما بعد قرار تأميم شركة قناة السويس وبعد فشل فرنسا في اقناع عبد الناصر بإيقاف مساعداته للثوار الجزائريين. ومن هنا فقد أدركت فرنسا — على حد تعبير الجنرال بوفر(Y) «أن ما تواجهه في الجزائر هو ذنب الأفعى، وأما رأس الأفعى فكانت في القاهرة». وهكذا فقد ساد اقتناع عام في فرنسا بأن طريقها لإحكام قبضتها على الجزائر يمر بالقاهرة(Y).

وقد وجدت فرنسا في إسرائيل الأداة التي تمكنها من تحقيق هدفها في إسقاط عبد الناصر والقضاء عليه (3). فقد كانت اسرائيل في تلك الأونة ترقب بقلق شديد عمليات إعادة بناء القوات المسلحة المصرية، كما كانت الهجمات الفدائية ضد اسرائيل قد تصاعدت حدتها مع عام ١٩٥٦ ووصلت إلى تل أبيب عاصمة اسرائيل (٥). ويقول شيمون بيريز في مذكراته أنه خلال إحدى زياراته إلى باريس عام ١٩٥١ سأله أحد المسئولين الفرنسيين «ماذا تنتظرون المنحف على مصر وإسقاط عبد الناصر؟» وقد رد عليه بيريز بقوله : «ننتظر حتى تكون لدينا أسلحة توانن ما حصل عليه عبد الناصر من صفقته مع الروس» وقد رد عليه المسئول الفرنسي بقوله «وما هي طلباتكم؟ نحن على استعداد لتقديمها بغير حدود» (١).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) وكان في ذلك الوقت قائداً للقوات الفرنسية البرية في الجزائر.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٤٧.

Nutting, op. cit, p. 56. ايضاً Childers, op. cit, p. 235.

Deconde, op. cit, p. 289.

<sup>(</sup>٦) هيكل، مرجع سيق ذكره، ص ٤٦.

وهكذا فقد تلاقت أهداف فرنسا واسرائيل على اسقاط عبد الناصد. وبالفعل سافر وفد اسرائيلي إلى باريس حيث تم الاتفاق على بروتوكول سيفر السرى الموقع يوم ٢٤ أكتوبر ٥٦ بين اسرائيل وفرنسا وبريطانيا. وقد تم الاتفاق في ذلك البروتوكول على البنود التالية(١).

- ١ أن تشن اسرائيل هجوماً واسع النطاق على مصر يوم ٢٩ أكتوبر ١٩٥٦ بهدف الوصول
   إلى منطقة قناة السويس.
- ٢ في مواجهة هذه الأحداث تصدر حكومتا بريطانيا وفرنسا إنذاراً مزدوجاً إلى كل من مصر واسرائيل تطلبان فيه منهما:
  - أ وقف أي عمل عسكري.
- ب إنسماب القوات الاسرائيلية والمصرية إلى مسافة عشرة أميال على جانبي قناة
   السويس الشرقي والغربي على الترتيب.
- ج. قبول مصر إحتلال القوات البريطانية والفرنسية منطقة القناة بصفة مؤقتة لتأمين حرية الملاحة.
- د إذا رفضت الحكومة المصرية الإنذار الأنجلو فرنسى تقوم القوات البريطانية والفرنسية المشتركة في صباح ٣١ أكتوبر بعمليات عسكرية ضد القوات المصرية.
- هـ بوسع الحكومة الاسرائيلية إرسال قوات لإحتلال الجزء الغربى من خليج العقبة
   وجزر ثيران وصنافير لتأمين حرية ملاحة سفنها في الخليج.
  - و تتعهد اسرائيل بعدم الهجوم على الأردن.

كذلك فقد تعهدت فرنسا بتأمين حماية المجال الجوى الاسرائيلي وذلك بإرسال سرب من طائرات المستير ٤ إلى اسرائيل في الفترة ما بين ٢٩ – ٣١ أكتوبر.

<sup>(</sup>۱) حديث منصفى لكريستيان بينو وزير خارجية فرنسا إبان أزمة السويس، جريدة الأمرام، القامرة، ١٨٦/٦/١٢

<sup>(</sup>P.R.O), F.O. 371, Vol. 119158, JE 1043/13 "Top Secret". JE 1043/6, 11 August, وكذلك 1956.

وهكذا يتضح أنه بينما كانت انجلترا وفرنسا تنتهجان علناً الطرق السلمية لحل الأزمة (۱) من خلال مشاركتهما في مؤتمر المنتفعين في لندن، وموافقتهما على قرار مجلس الأمن الصادر في ١٣ أكتوبر ٥٠ والذي يتضمن أسس التفاوض لإيجاد حل سلمي للأزمة مع مصر، كانتا تخططان سراً لإتخاذ تدابير أكثر عنفاً ضد مصر، كذلك فعلى عكس المتبع – في أوقات الأزمات المولية – أضفت الحكومتان البريطانية والفرنسية منذ منتصف أكتوبر كل خططهما السرية عن الولايات المتحدة الأمريكية خشية معارضتها لتلك الخطط (٢).

وفي التاسع والعشرين من أكتوبر ٥٦ شن الاسرائيليون هجوماً خاطفاً على مصر وتمكنوا خلال ساعات من التوغل إلى مسافة خمسين ميلاً داخل شبه جزيرة سيناء(٢). وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتصدة كانت تعلم عن طريق قوات الاستطلاع الجوى الأمريكي بوجود تحركات عسكرية إسرائيلية، إلا أن التوقعات كانت تشير إلى أن الهجوم الوشيك موجه ضد سوريا وليس خد مصدر. ولكن عندما وقع الهجوم على مصدر ثارت ثائرة الحكومة الأمريكية(٤)، وأسرعت بدعوة مجلس الأمن إلى التصرك لإيقاف اطلاق النار استناداً إلى التصريح الثلاثي الذي يضمن عدم التعديل في الصود بين اسرائيل وجيرانها العرب.. إلا أنه قبل أن يتحرك مجلس الأمن بلغه الانذاران اللذان وجهتهما الحكومتان الفرنسية والبريطانية إلى الحكومتين المصرية والاسرائيلية يوم ٣٠ أكتوبر، وقد رفضت مصر الإنذار كما كان متوقعاً، وسرعان ما بدأت القوات الأنجلو – فرنسية في قصف المدن المصرية في اليوم التالي مباشرة. وقد أدى ذلك التدخل إلى تغير الوضع من كونه نزاعاً محلياً أن صراعاً على الصود، ليصبح هجوماً من الدول الغربية على مصر.

<sup>(</sup>١) من بين الطول السلمية التي قدمت لحل الأزمة ما أعلنه دالاس عن تدويل قناة السويس ويضعها تحت إدارة هيئة دولية إلا أن مصر رفضت ذلك الاقتراح واعتبرته نوعاً من الاستعمار الجماعي وكذلك فقد دعت الدول الغربية إلى عقد مؤتمر في لندن يضم الدول المنتفعة بقناة السويس إلا أن مصر لم تشارك في هذا المؤتمر بسبب علم التشاور معها قبل الاعلان عنه ويسبب الهجوم العنيف الذي وجهه ايدن لعبد الناصر من خلال أجهزة الإعلام البريطانية.

<sup>(</sup>٢) جون كاميل، أمريكا والشرق الأوسط (سلسلة الفكر العالمي(٥)، القاهرة، ١٩٦٠)، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٤٠،

<sup>(</sup>P.R.O.), F.O 371, Vol. 11873, JE 1074/1. 14 November, 1956.

وفى تلك الأثناء كان كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوقيتى قد تقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو فيه إلى إيقاف القتال وإنسحاب القوات الإسرائيلية (١). إلا أن بريطانيا وفرنسا استخدمتا حق الفيتو مما حال دون إصدار أى قرار من مجلس الأمن. ونظراً لخطورة الموقف، فقد أحالت الولايات المتحدة القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار مشروع «التحالف من أجل السلام»(٢).

وبالفعل فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة — في ٢ نوفمبر ١٩٥١ — قراراً بوقف إطلاق النار وعودة المتحاربين إلى خطوط الهدنة (٢)، وإمتناع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن إدخال معدات عسكرية إلى منطقة القتال (٤)، إلا أن هذا القرار لم يوضع موضع التنفيذ مباشرة فقد استمرت الطائرات البريطانية والفرنسية في قصف المطارات والمدن المصرية على امتداد أربعة أيام، ثم بدأت في عملية إبرار لقواتها عند الطرف الشمالي للقناة في بورسعيد والضفة الغربية لقناة السويس (في ٥ نوفمبر) (٥).

وحرى بنا أن نتوقف هنا لنجيب على بعض التساؤلات الهامة.

آهل : ما هي التصورات التي دفعت بالدولتين الغربيتين إلى اللجوء إلى استخدام القوة رغم علمهما المسيق بمعارضة الولايات المتحدة لذلك الأسلوب؟

ثانياً: ما من التقييم الأمريكي للأزمة واكيفية معالجتها والاستفادة منها؟

<sup>(</sup>P.R.O.), F.O. 371, Vol. 118902, JE 1094/12, 1 st November, 1956. (1)

 <sup>(</sup>٢) كان دين اتشيسون قد اقترح في نوفمبر ١٩٥٠ توسيع سلطات الجمعية العامة للأمم المتحدة في حالة اصابة مجلس الأمن بالشلل نتيجة سوء استخدام النول الكبرى لحق الفيتو.

United Nations Security Council Official Records, 11th Year, New York, 734 th meeting, 13 October, 1956, p. 18.

Deconde, op. cit., p. 289.

<sup>(</sup>٤) محمد حافظ اسماعيل، أمن مصر القومي في عصر التحديات (مركز الأهرام للدراسات والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٨٧)، ص ٦٤.

Jean-Pierre Alem. Le Proche - Orient Arabe (Presses Universitaires de France, Coll (a) Que Sais-Je?, Paris, 1982), p. 37.

ثالثاً: هل كانت الولايات المتحدة على علم مسبق بالعدوان أم لا؟

بالنسبة للتصور الغربي لإمكانية استخدام القوة المسلحة في حل الأزمة فمرده إلى عدة عوامل:

- (أ) ادراك كل من بريطانيا وفرنسا للإختلاف في المسالح بينهما وبين الولايات المتحدة الأمريكية (أ). فقد كان واضحاً أن الولايات المتحدة لا تبدى الامتمام الكافي من وجهة نظر الأوروبيين بالقضية، فعلى حين كان إيدن يرى أن تأميم القناة يمثل سد القصبة الهوائية لأوروبا، أعلن دالاس «إن قناة السويس لا تمثل أولوية أولى بالنسبة للمصالح الأمريكية» (٢). كذلك فقد سئل الرئيس الأمريكي خلال أحد المؤتمرات الصحفية عن مدى مساندة الولايات المتحدة لبريطانيا وفرنسا إذا ما اضطرتا إلى اللجوء إلى القوة فأجاب «لست أدرى ماذا تقصد بالضبط بمساندتهما؟ فكما تعلم فإن الولايات المتحدة ان تدخل حرباً مادمت في منصبي دون أن نتم دعوة الكرنجرس للإنعقاد وإعلان الصرب. والاستثناء الوحيد لذلك هو في حالة وقوع هجوم غير متوقع على هذه الأمة. وفي هذه المالة فقط فإن اعتبارات الدفاع عن النفس هي التي ستفرض اللجوء إلى رد فعل سريع ريثما نتم دعوة الكونجرس للإنعقاد» (٢) وهكذا بدا واضحاً من إجابة أيزنهاور استبعاده لفكرة المسائدة العسكرية للحلفاء الغربيين حال استخدامهم للقوة ومن ثم فقد أدركت الدولتان الأوروبية وأن على الأوروبيين أنفسهم أن يتحملوا مسئولية ذلك.
- (ب) لم تكن الدولتان الأوروبيتان في حاجة إلى مساندة عسكرية أمريكية للهجوم على مصر وإنما كان كل ما تطمحان إليه هو المساندة المعنوية أو على الأقل عدم معارضة الولايات المتحدة للمدوان. وقد أدركت الدولتان خلال المباحثات الأمريكية الأوروبية قبل المدوان أن

Childers, op. cit, p. 213.

Eden, op. cit, p. 469.

(۱) (۲)

Ibid, p. 480.

(٣)

الولايات المتحدة وإن عارضت المبادرة باللجوء إلى استخدام القوة منذ البداية، إلا أنها لم تستبعد احتمالات اللجوء إليها كحل نهائي(\). ومن ثم فقد تصورت الدولتان الأوروبيتان أن الولايات المتحدة وإن كانت لا تريد أن تبدو بمظهر المشارك في العدوان أن المؤيد له حتى لاتسيء إلى سمعتها أمام الدول العربية وبول العالم الثالث – إلا أن نجاح القوتين الأوروبيتين في القضاء على عبد الناصر كان سيشعر الولايات المتحدة(\) بأنها تخلصت من عقبة كاداء أمام سياستها في الشرق الأوسط، ونظراً لتقديرها للظروف التي دفعت بكل من بريطانيا وفرنسا للقيام بهذا الهجوم، فإنها ستقف في نهاية الأمر إلى جانبهما مما سيعزز موقفهما أمام الاتحاد السوفيتي وأمام الرأي العام العالم(\). كذلك فقد تصورت كل من بريطانيا وفرنسا أنه حتى إذا ما كانت الحكومة الأمريكية ستعارض الهجوم الأنجلو – فرنسي على مصر فإن اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية سيحول دون إمكانية قيام الولايات المتحدة بتصرف خطير كالتدخل العسكري مثلاً، أن الاساحة إلى العلاقات الأمريكية — الأدروبية(أ).

(ج.) كانت الدولتان الأوروبيتان على اقتناع تام بأن الاتحاد السوفيتى لن يستطيع أن ينتقد الهجوم البريطانى الفرنسى على مصر، لاسيما وأنه كان قبل أيام قلائل قد استخدم الهجوم البريطانى الفرنسى على مصر، لاسيما وأنه كان قبل أيام قلائل قد استخدم القوة المسلحة في قمع الاضطرابات داخل المجر. وهكذا فإن انشغال الاتحاد السوفيتى بسحق التمرد داخل الكتلة الشرقية – التي تمثل حزام الأمن بالنسبة له – سيحول دون إهتمامه بمجريات الأمور في الشرق الأوسط مما كان يعنى – في تصور كل من بريطانيا وفرنسا – إستبعاد قيام الاتحاد السوفيتي برد فعل خطير في مواجهة الدول المعتدية وأنه سيكتفي بمجرد التنبيد بالعدوان.

Ibid, p. 436 - 437. (\)

Spanier, op. cit, p. 122.

<sup>(</sup>P.R.O.), F.O. 371, Vol. 119174, JE 1074/11, 17 November, 1956.

<sup>(</sup>٣) جون كاميل، مرجع سبق ذكره، ص ٤١.

غير أن تطورات الأحداث لم تجيء موافقة للتصورات المسبقة التي توقعتها الدرلتان الأوروبيتان. ولعل ذلك يقوبنا إلى الاجابة على السؤال الثاني وهو المتعلق بالتقييم الأمريكي للأزمة وكيفية معالجتها والاستفادة منها. حيث لم تقف الولايات المتحدة موقف المتفرج من الأحداث وإنما بادرت بإدانة العنوان بشدة. فقد أعلن ايزنهاور «أننا سنطبق عقوبات، وسننقل القضية إلى الأمم المتحدة، وسنفعل كل ما في وسعنا لإيقاف ذلك الهجوم»(١) وبالفعل ففي أعقاب توجيه الانذار الانجلو فرنسى إلى مصر، أبرق الرئيس ايزنهاور إلى إيدن مؤكداً على أن الولامات المتحدة تدين العدوان بشدة، كما أصدر دالاس تعليماته لكابوت لودج - ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة - لكي يطالب المنظمة بأن تصدر قراراً بوقف إطلاق النار وإنسحاب القوات المعتدية.

وعندما لم تلق دعوة المنظمة استجابة فورية من جانب المعتدين، صعدت الولايات المتحدة خىفوطها على انجلترا وفرنسا، وقد تمثلت تلك الضغوط فيما يلى $(^{\mathsf{Y}})$ :

(١) التهديد بضرب الجنيه الاسترايني في الأسواق النقدية العالمية فقد كان الجنيه الاسترايني في تلك الفترة يتعرض لضغوط هائلة في أسواق النقد العالمية، فخلال شهري سبتمبر وأكتوبر إنخفضت الاحتياطيات البريطانية من النولار بحوالي ١٤١ مليون نولار، ثم انشفضت خلال شهر نوفمبر بمقدار ٢٧٩ مليون دولار، وقد دفع هذا بهاروك ماكميلان الذي كان يشغل منصب وزير المالية في بريطانيا إلى تحذير سلوين لويد وزير الخارجية بمدى خطورة الموقف المالي(٣). وعندما بدأت الولايات المتحدة في الاعتراض على الهجوم البريطاني على مصر، تزايدت حدة الضغط على الجنيه الاسترليني الذي كان يمثل إحدى الممالات الارتكازية الرئيسية المالمية. فقد كان هناك تخوف من أن تقوم بريطانيا بتخفيض القيمة الخارجية لعملتها لمواجهة الأعباء الإقتصادية المتزايدة ولذلك فقد تزايدت

Weisberger, op. cit, p. 173.

<sup>(1)</sup> (P.R.O.), F.O. 371, JE 11015/3, 12 December, 1956.

Nutting, op. cit, p. 57.

وكذلك:

Nutting, op. cit., p. 145.

الرغبة في تحويل الاسترليني إلى دولار، مما ساعد على مزيد من الانخفاض في الأسعار العالمية لصرف الاسترليني. وكان الحل الوحيد لتلك المشكلة هو أن يتدخل صندوق النقد المولى أو الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الجنيه الاسترليني (\)، إلا أن رد وزير الضزانة الأمريكية جورج همفرى على المطالب البريطانية كان «ان تحصل بريطانيا على أية مبالغ إضافية من حكومة الولايات المتحدة أو من صندوق النقد الدولى – إذا استطعت أن أمنع ذلك – حتى تخرجوا من السويس»(\). وقد اتصل ايزنهاور بإيدن، وهدده بضرب الجنيه الاسترليني المترنح في الأسواق العالمية إذا رفض وقف اطلاق النار، وأعطاء مهلة  $\gamma$  ساعة فقط لذلك(\). وإزاء تلك الضغوط المتصاعدة اتصل ايدن بجى موليه رئيس وزراء فرنسا وأبلغه بأنه مضطر لقبول وقف اطلاق النار. مما اضطر فرنسا هي الأخرى إلى قبول وقف اطلاق النار. مما اضطر فرنسا هي الأخرى إلى صباح السابع من نوفمبر وقف اطلاق النار وأوقفت تقدمها بصورة مفاجئة ونهائية (\$),

(ب) التهديد بقطع الامدادات البترولية، حيث كان العنوان الثلاثي على مصر قد أثار ثائرة الشعوب العربية في مناطق مختلفة من العالم العربي. حيث قام السوريون والسعوديون بتفجير وقطع خطوط أنابيب البترول المارة في أراضيهم، والتي تنقل البترول من الآبار العراقية والسعودية إلى أوروبا الغربية(٥). كذلك فقد أدى الهجوم إلى إغراق إحدى السفن في مجرى القناة مما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة بها(٢). وهكذا فقد ووجهت دول أوروبا الغربية بحظر نفطي، ولاسيما بعدما مارس دالاس ضعوطاً على دول أمريكا

Paul Hammond, The Cold War Years. American Foreign Policy Since 1945 (Harcourt (1) Brace & World Inc., N. Y. 1969), p. 89.

<sup>(</sup>٢) محمود فوزى، حرب السويس ١٩٥١، ترجمة عن الانجليزية : مختار الجمال (دار الشروق، القاهرة، ١٩٨٧)، ص ١١٨٧.

<sup>(</sup>٢) وثائق وزارة الخارجية البريطانية، تعليل وتعليق : سير أنتونى ناتنج، جريدة الأمرام، القاهرة، ١٩٨٦/٣/٢٦

<sup>(</sup>٤) ناتنج : نامس (مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٨٥)، ص ٢١٩. (٥)

Weisberger, op. cit, p. 175.

<sup>(1)</sup> 

Spanier, op. cit, p. 123.

اللاتينية لعدم إمداد كل من بريطانيا وفرنسا بالبترول طائا ظلت قواتهما في مصر (١). وهكذا لم يعد هناك مفر من قبول الدولتين لوقف اطلاق النار للحصول على امدادات البترول الأمريكي المشروطة بقبولهما لوقف اطلاق النار.

- (ج) كذلك فعندما وجه الاتحاد السوفيتى انذاراته الشهيرة والتى سنتناولها بالتفصيل لاحقاً إلى كل من بريطانيا وفرنسا، مهدداً إياهما بإستخدام صواريخه الذرية ضدهما، لم تُبد الولايات المتحدة أى تأييد لطيفتيها الغربيتين في مواجهة ذلك الإنذار مما شكل ضغطاً هائلاً على الدولتين وحملهما على التراجع والإذعان لقرار وقف اطلاق النار (٢).
- (د) لم تكتف الولايات المتحدة بمجرد قبول الدول المعتدية لقرار وقف اطلاق النار بل أصبرت على ضرورة انسحابها وجلائها عن الأراضى المصرية (7)، وهو ما تم بالفعل في 77 ديسمبر (3).

وإذا أردنا أن نحدد الدوافع التي حدت بالحكومة الأمريكية إلى تبنى ذلك الموقف لأمكننا أن نوجزها فيما يلي:

اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية، والتي كان الرئيس ايزنهاور يرفع خلالها شعار «السلام والإزدهار»، ومن ثم فقد كان من غير المكن بالنسبة له أن يبدو بمظهر المطلع على المؤامرات التي يشترك فيها حلفاؤه الأوروبيون أو أن يبدو كأنه قد أعطاهم موافقته الضمنية، الأمر الذي قد يستغله منافسوه للتشكيك في صدق نواياه. وبالطبع فلا

Hammond, op. cit, p. 89.

Nutting, op. cit, p. 145. (Y)

Robert Schulzinger, American Diplomacy in the Twentieth Century (Oxford University (1) Press, New York, 1984). p. 252.

<sup>(</sup>٤) تجدر الإشارة إلى أن القوات الاسرائيلية ماطلت في الانسحاب من المواقع التي احتلتها في سيناء إلا أن الرئيس ايزنهاور هدد بفرض حظر على تحويل الأموال التي كان يرسلها اليهود الأمريكيون إلى إسرائيل. مما اضبطر اسرائيل في النهاية إلى الانستحاب، وهو ما تم في مسارس ١٩٥٧، وإنا عبودة إلى ذلك بالتفصيل فيما بعد،

يخفى أثر عنصر المصلحة الشخصية فى عملية صنع القرار وربما يتضح ذلك مما قاله أيزنهاور للسفير الفرنسى لدى واشنطن « اسمح لى أن أقول لك ياسيدى السفير.. أننى اعتقد أن الحياه مثل سلم بدايته على الأرض وطرفه العلوى إلى السماء، وأنا قريب من نهاية السلم وأريد أن أقابل خالقى بأيد نظيفة لم تلوثها جريمة حرب نووية عالمية» (١), وإذا سلمنا بأن «الضوف من الله» كان الدافع الرئيسى وراء موقف ايزنهاور من إدانة العنوان، فلا يمكننا مع ذلك أن نستبعد كلية تخوف ايزنهاور من عواقب مساندته للعدوان وانعكاساتها على نتائج الانتخابات، فضلاً عن تخوفه من احتمال حدوث مواجهة بين القطيين.

- ٢ كانت الولايات المتحدة قبل أيام قلائل قد أدانت التدخل السوفيتى فى المجر، وهكذا فقد وجدت نفسها فى ذأت الوقت أمام عملين من أعمال التدخل فى الشئون الداخلية الدول الأخرى: أحدهما قامت به دولة معادية، والآخر قامت به دولة حليفة. ومن ثم كان من المتحتم على الولايات المتحدة أن تدين العدوان أياً كان مصدره، وهكذا فقد أعلن ايزنهاود «لايمكن وجود سلام بدون قانون، ولا يمكن وجود قانون يحكم سلوك اعدائنا، وقانون أخر يحكم سلوك امدقائنا» (٢).
- ٣ رأت الإدارة الأمريكية في أزمة السويس الفرصة الذهبية للتقرب إلى العرب. فقد كانت الدلائل تشير في تلك الآونة إلى تصاعد حدة الشعور المعادى للنفوذ البريطاني والفرنسي في الشرق الأوسط. وهكذا فإن عدم إدانة الولايات المتحدة للعدوان كان سيظهرها بمظهر المتواطيء(٣)، في حين أن إدانتها للعدوان ستمكنها من أن تحل محل بريطانيا في الدفاع عن المصالح الغربية في المنطقة، وأن تبين للعرب أن الولايات المتحدة، على الرغم من اعترافها باسرائيل، إلا أنها يمكنها أن تتخذ مواقف مؤيدة للعرب في مواجهة اسرائيل، وهذا من شأنه أن يعزز مصداقية الولايات المتحدة أمام الدول العربية بل وأمام دول العالم الثالث كلها.

<sup>(</sup>١) أمين هويدى، حروب عبد الناصر (دار الموقف العربي، القاهرة، ١٩٨٢)، ص ٨١.

Deconde; op, cit, p. 290.

الماعيل صبرى مقلا، الصراع الأمريكي – السوفيتي حول الشرق الأوسط (منشورات ذات السلاسل، الكويت، ١٩٨٦)، ص ١٣١ – ١٣٢.

- 3 كانت الولايات المتحدة على اقتناع بأن استخدام القرة ليس الأسلوب الأمثل للخلاص من عبد الناصر لأنه سيؤدى إلى تحويله إما إلى إسطورة في حالة نجاحه في صد العدوان، وإما إلى شهيد في حالة فشله في التصدى له. وفي كلتا الحالتين. فإن الأمر سيؤدى إلى أضرار بالغة بالمسالح الغربية على المدى البعيد(١).
- كان الاتحاد السوفيتي قد أذاع سلسلة من البيانات التي وجهها بولجانين إلى حكومة كل من بريطانيا وفرنسا واسرائيل، يدين فيها حربهم الاستعمارية خدد مصر، ويهدد بإستخدام القوة المسلحة والصواريخ الذرية الموجهة خدد المعتدين. كذلك فقد أرسل بولجانين قبل ساعات من توجيه تلك الانذارات خطاباً إلى أيزنهاور يقترح فيه القيام بعمل مشترك مع الولايات المتحدة، كإرسال قوة إمريكية سوفيتية مشتركة لإعادة السلام إلى الشرق الأوسط، وقد جاء في نهاية تلك الرسالة وإننا مصممون على سحق المعتدين باستخدام القوة وإعادة السلام إلى الشرق الأوسط». كذلك فعلى صعيد الأمم المتحدة طالب مشروع القرار السوفيتي المقدم إلى مجلس الأمن بإرسال قوات بحرية ووحدات عسكرية ومتطوعين إلى مصر إذا لم تتوقف العمليات العسكرية خلال ١٢ ساعة، ويتم انسحاب القوات المعتدية من مصر خلال ثلاثة أيام(٢). وكما كان متوقعاً فقد رفضت الولايات المتحدة الإقتراح السوفيتي، واعتبرته محاولة من جانب السوفييت لتحويل الأنظار عن تدخلهم في المجر، كما حذرت من دخول قوات سوفيتية أو غيرها إلى المنطقة، ورفعت درجة الإستعداد في القوات الأمريكية(٢). وقد أثار إبداء الاتحاد السوفيتي لرغبته في التدخل واستخدام القوة مخاوف الولايات المتحدة، فقد وجدت نفسها أمام احتمالين:
  - (أ) احتمال تدخل السوفييت في الشرق الأوسط تدخلاً عسكرياً مباشراً.
- (ب) احتمال حدوث اعتداء سوفيتى على دولتين من حلف الأطلنطى، الأمر الذى قد يزعزع هيية الحلف ومكانة الولايات المتحدة أمام دول العالم.

Nutting, op. cit. 144.

<sup>(</sup>۱) أمين هويدى، مرجع سبق ذكره، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٢) محمد حافظ اسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص ٦٥، وكذلك :

<sup>(</sup>٣) المرجم السابق، نفس المكان،

وقد استدعت تلك المخاطر أن تعمل الولايات المتحدة على سرعة السيطرة على الأزمة قبل تصعيدها من جانب السوفييت بهدف تحقيق مكاسب سياسية (١)، فعملت على تصعيد ضغوطها على النول المعتدية لحملها على قبول قرار الأمم المتحدة بوقف اطلاق النار.

٣ - أن وقوف الولايات المتحدة موقف اللامبالاه من العدوان كان معناه انهيار كل الأمال النواية المقودة على الأمم المتحدة كمنظمة عالمية للأمن الجماعي، وهكذا فقد جات الأدانة الأمريكية للمنوان، ودعم الولايات المتحدة لنور المنظمة النولية في حل النزام، كمحاولة من جانب الولايات المتحدة لإعادة الثقة في كفاءة الأمم المتحدة كمنظمة للأمن والسلام العالمي، قادرة على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، لاسيما بعد الخطاب الذي وجهه وزير الخارجية السوفيتي إلى رئيس مجلس الأمن في ٥ نوفمبر والذي أشار فيه إلى «أن عدم قيام مجلس الأمن بدور فعال لردع الدول المعتدية على مصد سيزعز م ثقة دول العالم في مدى جدوى المنظمة العالمية ككل وفي مبادئها المثالية(٢)، ولعل مما يدلل على منحة ذلك التصنور أنه خلال الإجتماع الذي عقد بين دالاس وإيدن في أول نوفمبر ١٥ حاول إيس اقناع دالاس باقتراب تحقيق النصر الكامل والقضاء على عبد النامس، ومدى المكاسب التي يمكن أن يجنيها الغرب من وراء ذلك (وقد كان ايدن يهدف من وراء ذلك إلى كسب التأييد الأمريكي للعنوان) إلا أن دالاس رد عليه بقوله : «إسمع، إننى ممزق بشكل فظيع، فليس هناك من هو أسعد منى بضرب نامس، ومنذ الربيع كان لدى سبب وجنيه لكراهيته، ولكن هل يمكننا أن نقبل هذه النتيجة الطيبة إذا تحققت بوسائل فيها انتهاك للميثاق؟ أننا يمكننا أن نحسن موقفنا في العالم إذا استخدمنا القوة، ولكن إذا قطنا ذلك فإن الأمم المتحدة سبتنهار ولهذا فأتنى مجبر على العودة إلى تأييد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدةه (٣). وهكذا يبدى من حديث دالاس تخوفه من

Weisberger, op. cit, p. 175.

<sup>(\)</sup> 

<sup>(</sup>٢) يرجع في هذا الصدد إلى نص الخطاب المنشور في :

The Policy of the Soviet Union in the Arab World: A Short Collection of Foreign Policy Documents (Progress Publishers, Moscow, 1975), p. 69 - 71.

<sup>(</sup>۲) محمود فوزی، مرجع سبق نکره، ص ۱۰۸.

أن يؤدى وقوف الولايات المتحدة إلى جانب العدوان إلى انهيار الثقة في المنظمة الدولية مما سينعكس بصورة سلبية على المصالح الطويلة الأمد للولايات المتحدة وعلى استقرار النظام العالمي ككل، فالأمم المتحدة كانت بمثابة الستار القانوني الذي يقنع به العملاقان سيطرتهما الثنائية على دول العالم حيث يحكمان قبضتيهما على تلك الدول من خلال النفوذ الأدبى للمنظمة، ومن ثم كان من المتحتم على الولايات المتحدة أن تتخلى عن مساندة دولتين حليفتين لها — بما ينطوى عليه ذلك من مخاطر تصدع العلاقات داخل التحالف الغربي — في سبيل الإبقاء على النظام القانوني الدولي الذي يخدم مصلحة العملاقين، وحتى يثبتا للعالم انهما وحدهما القادران على فرض ارادتيهما على بقية دول العالم دون غيرهما.

٧ -- كذلك فقد كان اقدام بريطانيا وفرنسا على الهجوم على مصر دون استشارة الولايات المتحدة يعد تحدياً لزعامتها في حلف الأطلنطي وتجاهلاً لدورها في الشرق الأوسط(١). وهكذا يرى البعض أن إحجام الولايات المتحدة عن مساندة حليفتيها كان بمثابة محاولة من جانبها لفرض هيمنتها داخل التحالف الغربي، فقد كانت الولايات المتحدة لا تقبل أن يتصرف الآخرون بدون إذنها(٢)، كما أنها كانت تريد الاحتفاظ بالوسائل في يدها وليس في يد غيرها حتى تجيء النتائج منطقياً لحسابها وليس لمسلحة طرف آخر غيرها(٢).

تلك كانت الأسباب المعلنة التي مثلت مبررات الموقف الأمريكي خلال أزمة السويس. وعلى الرغم مما يبدو على تلك المبررات من وجاهة وما تحظى به من ذيوع وانتشار، إلا أن الوثائق المفرج عنها حديثاً، بالإضافة إلى بعض الدراسات التي صدرت في الآونة الأخيرة تشير إلى أبعاد جديدة للموقف الأمريكي خلال الأزمة لا تعفى الولايات المتحدة من شبهة التواطئ والتحريض عليها، ويمكننا أن نبلور مضمون تلك التصورات الجديدة - والتي تشكل اجابتنا على التساؤل الثالث - على النحو التالى:

Hammond, op. cit, p. 90.

<sup>(</sup>١)

<sup>(</sup>Y) في هذا الصدد يذكر هيكل أن ايزنهاور قد أبلغ ماكميلان خلال أزمة السويس «قل لأنتوني على لساني أنه مادام قد تصرف وحده خارج حلف الأطلنطي، فليس من حقه أن يلجأ إلى حماية مظلة هذا الطف عندما تتمقد الأمور معه». ورد في : محمد حسنين هيكل، «سنوات الغليان». جريدة الأهرام، القاهرة، 4/١٠/٢٤.

<sup>(</sup>٣) هيكل، سنوات الغليان، جريدة الأمرام، القاهرة، ١٠/١٠/٨٠.

المنافيات المتحدة كانت تخطط، منذ فترة سابقة على أزمة السويس، لميراث بريطانيا وفرنسا في منطقة الشرق الأوسط، فالولايات المتحدة هي التي ضغطت على بريطانيا لكي تخرجها من فلسطين، ثم من مصر ثم من السودان(۱). وقد أدركت الدولتان الأوربيتان تلك الحقيقة منذ بدأ دالاس في التمييز بين المصالح الأمريكية والمصالح البريطانية في المنطقة، ومنذ بدأت الولايات المتحدة في محاولة التقرب إلى دول المنطقة على حساب مصالح الدول الأوروبية. وقد تمثل ذلك بصورة واضحة في رفض الولايات المتحدة الإنضمام الرسمي الكامل إلى حلف بغداد، بعدما أعلنت مصر معارضتها الحلف، على الرغم من أن دالاس كان الداعي إلى فكرة الصزام الشمالي التي يندرج حلف بغداد في إطارها. كذلك فقد أحس الفرنسيون أن الولايات المتحدة تسعى للقضاء على نفوذهم في لبنان والجزائر تماماً مثلما عملت على تفتيت أمبراطوريتهم في الهند الصينية، ذلك فضلاً عن أن محاولات الولايات المتحدة للتقرب من نظام عبد الناصر كانت تعد نوعاً من الدعم والتأييد الأمريكي لمواقفه وسياساته المناوئة للسياسات الاستعمارية لبريطانيا وفرنسا في المنطقة (۲).

٧ - أن الولايات المتحدة قد وجدت في اسرائيل البديل الجديد لكل من بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط، وقد قدرت أن إسرائيل هي الجواد الرابح الذي ينبغي عليها أن تراهن عليه مستقبلاً. فقد أوحت الولايات المتحدة لإسرائيل بإمكانية قيامها بحرب وقائية (٣) ضد مصر، بعد أن حصلت مصر على الأسلحة السوفيتية، ومن الجدير بالذكر أن وزير الدفاع الأمريكي كان قد طلب من اللجنة المشتركة لإستخبارات البنتاجون IIG القيام بتحليل مدى إمكانية شن حرب وقائية ضد مصر للقضاء على نظام عبد الناصر وإيقاف المد القومي في العالم العربي، وقد جاء في تقرير اللجنة المشار إليها «إن هناك إمكانية في

<sup>(</sup>١) محمد جلال كشك، ثورة يوليو الأمريكية (بدون ناشر، القاهرة، ١٩٨٨)، ص ١٦٥٠.

Hammond, op. cit, p. 87 - 88.

<sup>(</sup>٣) الحروب الوقائية Preventive War هي الحرب التي تستهدف تدمير قوة الخصام والاجهاز عليها قبل أن تنمو في كامل أبعادها.

المدى القصير لنجاح حرب خاطفة تقوم بها اسرائيل ضد مصر بهدف إسقاط نظام عبد الناصر، وتدمير القوات المسلحة المصرية، ولتحقيق مكاسب اقليمية، ولزحزحة خطر معسكرات اللاجئين التي كانت تشكل تهديداً مستمراً لإسرائيل». وقد أشار التقرير إلى أنه «يتعين على اسرائيل القيام بمثل ذلك التحرك قبل حلول شهر نوفمبر ١٩٥٦، وذلك قبل أن تتمكن القوات المسلحة المصرية من الإستيعاب الكامل للاسلحة السوفيتية الجديدة فتشكل بذلك تهديداً لإسرائيل»(١).

وإذا أخذنا ذلك في الاعتبار فإنه من غير المستبعد أن تكون اسرائيل قد قامت – بناءً على تحريض من الولايات المتحدة – بإستدراج فرنسا وانجلترا لمشاركتها في العنوان على مصر. الأمر الذي يؤدي إلى تشويه صورتهما، والقضاء على ما تبقى لهما من نفوذ أو مكانة في المنطقة «هذا ولقد حرصت الولايات المتحدة على عدم الاشتراك في عمليات العنوان الثلاثي، بل وأن تعلن عن إدانتها للعنوان، وحرصها على ضرورة انسحاب القوات المعتدية، ولقد جاء هذا بعامل السعى إلى التواجد في المنطقة كقوة قطبية، فلقد مقدرت الديبلوماسية الأمريكية حينذاك ملاسمة ظروف هذا العنوان لإزاحة النفوذ الانجليزي والفرنسي عن المنطقة ومن ثم ضرورة الإمتناع عن أي عمل يثير غضبة العرب عليها ذلك فضيلاً عما سيكون لمشاركتها في العنوان من آثار وخيمة على مكانتها في افريقيا وأسياء (٢). وهكذا يمكن للولايات المتحدة أن تستغل الفرصة للتقرب إلى العرب بعدما تكون قد وجهت الضربة القاصمة لنفوذ حليفتيها في المنطقة. وبالطبع كان على بعدما تكون قد وجهت الضربة القاصمة لنفوذ حليفتيها في المنطقة. وبالطبع كان على الولايات المتحدة أن تدفع لإسرائيل مقابل تلك الخدمة الجليلة، وهو ما أكدته الأحداث بعد ذلك بالفعل إذ أننا نلاحظ أنه بينما كانت الولايات المتحدة تصر بشدة على ضرورة الإنسحاب السريع للقوات البريطانية والفرنسية إمعاناً في إذلالها وتدمير بقايا نفوذها، نجدها قد تراخت في مطالبة اسرائيل بالإنسحاب لمدة خمسة شهور. ففي ه نوفمبر نجدها قد تراخت في مطالبة اسرائيل بالإنسحاب لمدة خمسة شهور. ففي ه نوفمبر

Stephen Green, Taking Sides (William Morrow and Co., N.Y. 1984), p. 134.

<sup>(</sup>٢) محمد طه بدوى، «الوضع الاستراتيجي الراهن للقضية الفلسطينية» ورد في : حسن الساعاتي وآخرون، المجتمع العربي والقضية الفلسطينية (دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧٧)، ص ٤١٠.

١٩٥٦ وبينما كان كابوت لودج(١) يطالب الأمم المتحدة بإتخاذ قرار بإنسحاب القوات المعتدية نجد أن الولايات المتحدة قد أرسلت السيناتور جاكوب جافيتس إلى إسرائيل حاملاً رسالة الرئيس الأمريكي إلى بن جوريون جاء فيها «إن الرئيس ايزنهاور لا يتعجل إنسحاب اسرائيل من الأراضي التي احتلتها في سيناء وقطاع غزة والعودة إلى ماوراء حيودها ع<sup>(٢)</sup>. كذلك فنظراً لفقد الغرب العديد من قواعده العسكرية في المنطقة كقاعدة السويس، إلى جانب أن الغموض كان يكتنف مصير عدة قواعد غربية أخرى كقاعدة الزرقاء في الأردن، وقاعدة الصبائية في العراق، حاولت الولايات المتحدة أن تجعل من اسرائيل المستفيد الوحيد من الأزمة حيث أنها ستكون بعد ذلك بمثابة الذراع اليمني للولايات المتحدة في المنطقة(٣)، وقد تمثل ذلك خلال انسحاب اسرائيل من سيناء حينما رفضت الإنسحاب من المنطقة الساحلية الموازية لخليج العقبة بعرض ٢٥ كم ابتداء من الحدود الدولية إلى غربي شرم الشيخ على مدخل خليج العقبة، وطالبت بضمان حرية الملاحة في خليج العقبة بواسطة قرار من الأمم المتحدة. وفي ١١ فبراير ١٩٥٧ – ويعد أن رفضت الأمم المتحدة مطالب اسرائيل المشار إليها – أصدرت الخارجية الأمريكية بياناً أعلنت فيه أنها تعتبر مضائق تيران وخليج العقبة مياهاً دولية وأنها تنوى ممارسة حقها في الملاحة الحرة والبريئة في هذه المياه، وقد اعتبرت اسرائيل ذلك ضماناً كافياً، وأعلنت في أول مارس ١٩٥٧ قبولها الانسحاب. وفي ٦ أبريل ١٩٥٧ دخلت ناقلة بترول أمريكية خليج العقبة متوجهة إلى ميناء إيلات فشكلت السابقة الأولى للملاحة الحرة في الخليج (2). وهكذا فعلى الرغم مما لحق بإسرائيل من إدانة عالمية من جراء العدوان، فقد حصلت على ميزتين هامتين(٥) :

<sup>(</sup>١) مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إبان أزمة السويس.

<sup>(</sup>٢) محمد حسنين هيكل، «سنوات الغليان»، جريدة الأهرام، القاهرة، ٥١/٠١٠/١٠)

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، نفس المكان.

<sup>(</sup>٤) مصطفى خليل، حديث صحفى في جريدة الأهرام عن ذكرياته عن حرب ١٩٥٦، القاهرة، ١٩٨٦/٦/١١.

<sup>(</sup>ه) المرجع السابق، نفس المكان. وأيضاً: . F.O. 371, Vol, 119158, JE 1073/16, 16 August 1956.

- (أ) فتح خليج العقبة للملاحة الدولية (بما فيها السفن الاسرائيلية) دون أية قيود، وقبول مصر بضمان مصر بوجود قوات دولية في شرم الشيخ تتولى الإشراف على إلتزام مصر بضمان حرية الملاحة في الخليج.
- (ب) موافقة مصر (غير المعلنة) على مرور البضائع الإسرائيلية في سفن لا تحمل العلم الاسرائيلي عبر قناة السويس، ولما كان الكثير من النول تسجل سفنها تحت أعلام بول أخرى (كبنما وليبيريا) فإن ذلك كان يعني من الناحية العملية إمكانية عبور السفن الإسرائيلية المسجلة لدى دول أخرى عبر قناة السويس.
- آن الولايات المتحدة هي التي مهدت لأزمة السويس من خلال سحبها لعرض تعويل مشروع السد العالى، ثم أن الولايات المتحدة أوحت من طرف خفي إلى الدول الأوروبية بأن تستخدم القوة خد مصر، فعلى الرغم مما كانت تعلنه الولايات المتحدة من ضرورة اللجوء إلى الحلول السلمية ومعارضتها العلنية لإستخدام القوة المسلحة نجد أن دالاس قد أخبر المسئولين البريطانيين خلال لقائه بهم قبل بداية العدوان بأنه يتفق معهم تماماً في أنه من غير الممكن ترك القناة في يد رجل مثل ناصر وأنه لابد من إجباره بأية وسيلة على أن يفرغ من معدته كل ما حاول ابتلاعه فيها (۱) ولعل مما يدعم هذا الرأى وسيلة على أن يفرغ من معدته كل ما حاول ابتلاعه فيها (۱) ولعل مما يدعم هذا الرأى حل أن أيدن قد أبلغ دالاس قبل العدوان «بأنه يشعر بأن من غير الممكن التوصليإلى حل سلمي لأزمة السويس، وأن اللغة الوحيدة التي يفهمها ناصر هي القوة، ولذلك فقد بدأ البريطانيون والفرنسيون بالفعل الإستعداد لإسترجاع ما يمتلكونه». وقد أجاب دالاس «بأنه لم يكن يريد أن يعرف». ولكن إيدن استمر في حديثه قائلاً «هل يوافق فوستر على الفرنسية» كذلك فقد قال ايدن «أنه لا الحكومة البريطانية ولا الحكومة الفرنسية ستطلب أية مساعدة عسكرية من الولايات المتحدة عندما تتخذ خطوات لإستعادة الموقف في مصر، ولكن هل يمكنها الاعتماد على التأييد المعنوي للأمريكيين؟» وهنا أجاب دالاس «أن

Eden, op. cit, p. 437.

<sup>(</sup>١) هيكل، قصة السويس، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٦.

الحكومة البريطانية يمكنها أن تعتمد دائماً على التأييد المعنوى والتعاطف من الولايات المتحدة وأنه لا داعى لأن يشعر إيدن بأى تخوف في هذا الشأن»، فقال إيدن «إنه يعتقد أن الموقف سيتطور في وقت ما في أكتوبر»، عندئذ قاطعه دالاس وأبلغه بحزم «أنه لايريد أن يعرف أي شئ عن الخطط الانجليزية – الفرنسية، وأن هذه الطريقة هي الأفضل»(١). ويتضح مما سبق أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بما يخطط له الأوروبيون إلا أنها كانت لا تريد أن تحاط علماً بتلك الخطط بصورة رسمية حتى تحتفظ لنفسها بفرصة للتراجع وإدانة العدوان بدعوى عدم علمها المسبق به، وبهذا يمكنها أن تضمن الإستفادة في كل الأحوال، فإذا ما نجح العدوان في إسقاط عبد الناصر، قبل أن يخف أحد لنجدته، لتخلصت بذلك من أخطاره دون أن تلوث يديها بالإشتراك في تلك المؤامرة(٢)، أما إذا لم ينجح العدوان في إسقاط عبد الناصر لجأت إلى الحل البديل وهو محاولة أما إذا لم ينجح العدوان في إسقاط عبد الناصر لجأت إلى الحل البديل وهو محاولة انتهاز الفرصة للتقرب إليه فتقضى بذلك على نفوذ بريطانيا وفرنسا لتحل محلهما.

٤ - خلال فترة التصعيد للأزمة حاولت الولايات المتحدة التاكيد بصورة علنية على رفضها لاستخدام القوة. وتفضيلها الحلول السلمية للأزمة، وقد كان الهدف الحقيقي لذلك التكتيك هو كسب الوقت، حيث أنه مع مرور الوقت ونجاح مصر في إدارة القناة كممر ملاحي عالمي ومع الضغوط الأمريكية والسوفيتية إلى جانب الضغوط الداخلية داخل كل من بريطانيا وفرنسا، فإن مبررات إستخدام القوة التي يمكن أن يستند إليها الأوروبيون ستناقص، ومن ثم لن يعد أمامهم سوى القبول بالأمر الواقع والإعتراف بزوال

<sup>(</sup>١) فيما يتعلق بتفاصيل الحوار يرجع إلى : محمود فوزى، مرجع سبق ذكره، ص ٩٤.

<sup>(</sup>Y) في هذا الصدد يذكر سلوين لويد «أنه خلال أول زيارة له لواشنطن في أعقاب أزمة السويس كان أول سؤال وجهه له دالاس خلال لقائه هو: لماذا توقفتم؟ فقد كان ينبغي على بريطانيا وفرنسا رغم الضغوط التي تعرضنا لها من جانب الولايات المتحدة، أن تمضيا في مغامرتهما إلى النهاية بعد أن أقدمتا عليها بدلاً من التوقف قبل نجاحهما في اسقاط عبد الناصر، وقد برر دالاس موقف الولايات المتحدة خلال الأزمة بأنه راجع إلى ابتعاده عن تسيير دفة السياسة الأمريكية بسبب العملية الجراحية التي أجريت له. وأنه لولا ذلك لتبدل الموقف الأمريكي» أنظر: ناتنج، ناصر، مرجع سبق ذكره وص ٢٢٠.

أميراطوريتيهما في المنطقة، وقد ذكر سلوين لويد في مذكراته ما يؤيد ذلك المعنى حين قال: «كان واضحاً أن دالاس يلعب لكسب الوقت»(١).

- ه حاولت الولايات المتحدة خلال الفترة السابقة على العدوان أن تتقرب إلى عبد الناصر وأن تظهر له بصورة غير مباشرة تشجيعها لمواقفه في مواجهة بريطانيا وفرنسا، لحثه على مواصلة تحديه لهما، وقد تمثل ذلك فيما صدر عن المسئولين الأمريكيين من تصريحات وتصرفات في عدة مواقف نذكر منها على سبيل المثال:
- (i) ما أعلنه دالاس خلال الأزمة من أن قناة السويس لا تحتل مركزاً رئيسياً من اهتمام الولايات المتحدة.
- (ب) سماح الحكومة الأمريكية لرعاياها بالعمل كمرشدين لدى شركة قناة السويس المؤممة بعدما أمرت الادارة الأجنبية للشركة مرشديها بالإنسحاب بأمل تعطيل حركة الملاحة في القناة(٢).
- (ج.) على الرغم من مساندة الولايات المتحدة لمؤتمر لندن وقراراته، إلا أن ايزنهاور ودالاس أعلنا بعد ذلك «إن الولايات المتحدة لن تشق طريقها في القناة عنوة إذا أصرت مصر على أن يتم دفع رسوم المرور لها»(٢)، كذلك فقد أعلن ايزنهاور رداً على سؤال عما ستفعله الولايات المتحدة إذا رفضت مصر مقترحات مؤتمر لندن: «إنني لازلت متفائلاً بأن مقترحات مؤتمر لندن ستلقى قبولاً لدى المصريين، وإن موقف الولايات المتحدة هو ألا نياس مهما واجهنا من عقبات»(٤) ويتضح من تلك التصريحات أنها تحمل تشجيعاً ضمنياً لعبد الناصر على تصعيد سياسته المتشددة حيث إطمأن إلى عدم وجود رد فعل مضاد من جانب الولايات المتحدة،
- (د) خلال لقاء محمود فوزى بدالاس في منتصف أكتوبر ٥٦، أبلغه دالاس «لابد أن تكونوا على حذر، يبدو أن الفرنسيين على وشك أن يشنوا الحرب الجزائرية في

<sup>(</sup>١) مجمد جلال كشك، مرجع سبق ذكره، ص ١٣٥ - ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) محمود فوزى، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٦،

<sup>(</sup>٤)

Eden; op. cit, p. 469. Nutting, op. cit, p. 55

مصر»(١). وهكذا يتضح أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بنية حليفتيها الأوربيتين، وفي هذا المعنى يذكر بينوه أن الولايات المتحدة وإن كانت لم تبلغ عبر القنوات الرسمية بنوايا فرنسا وبريطانيا واسرائيل بالهجوم على مصر، فإنها كانت تعلم بنوايانا عن طريق بعض الإتصالات، كذلك فقد أفسح الأسطول السادس الأمريكي المجال في البحر المتوسط لقوات الإنزال الأنجلو – فرنسية الوصول إلى مصر»(١).

وهكذا فقد كان من الواضح أن موقف الولايات المتحدة، على الرغم مما كان ظاهراً من معارضتها لإستخدام القوة وادانتها للعنوان، يتسم بالإنتهازية حيث كانت ترغب في إستبعاد فرنسا ويريطانيا من المنطقة حتى يتسنى لها أن تخلفهما فيها(٣).

وبعد أن استعرضنا موقف الولايات المتحدة خلال الأزمة، ننتقل إلى تحليل موقف الاتحاد السوفيتي، ويمكننا لمزيد من التحديد أن نقيم الموقف السوفيتي - خلال الأزمة - من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:

أولاً: ماذا كان رد الفعل السوفيتي على العنوان على مصر؟

ثانياً: إلى أي مدى كان الإتعاد السوفيتي جاداً في مساندة مصر خلال الأزمة؟

ثالثاً: ما مدى الأثر الذي أحدثته الإنذارات السوفيتية في المعسكر الغربي؟

يمكن القول بأن رد الفعل السوفيتى على العدوان الثلاثى على مصد كان قاصداً على المجال الديبلوماسي، فقد تمثل رد الفعل السوفيتي في مجموعة من الرسائل والانذارات التي وجهها رئيس الوزراء السوفيتي بولجانين إلى قادة الدول الغربية. ففي الخامس من نوفمبر

<sup>(</sup>۱) محمود فوزی، مرجع سیق ذکره، س ۱۲۹.

<sup>(</sup>٢) حديث منحفى لكريستيان بينو وزير خارجية فرنسا إبان أزمة السويس، جريدة الأهرام، القاهرة، ٥/١/١٩٨١.

Executive Sessions of the Foreign Relations Committee, 85 th Congress, 1 st session, (\*) 1957, vol. IX.

١٩٥٦ بعث بواجانين برسالة إلى الرئيس الأمريكي ايزنهاور جاء فيها «أنه يتعين على كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي – بما يملكانه من قدرات عسكرية فائقة بما فيها الأسلحة الذرية – أن يقوما معاً بإتخاذ التدابير الكفيلة بإيقاف الحرب، وإعادة الاستقرار إلى المنطقة» كما أبدى إستعداد الأسطول السوفيتي للمشاركة مع الأسطول السادس الأمريكي في البحر المتوسط للتدخل خلال ساعات لردع المعتدين ووضع قرارات الأمم المتحدة – القاضية بوقف اطلاق النار وانسحاب القوات المعتدية – موضع التنفيذ (١).

كذلك فقد بعث بولجانين برسالة إلى رئيس مجلس الأمن جاء فيها: «إن الأزمة تقتضى قيام الأمم المتحدة بإتخاذ التدابير السريعة والفعالة لسحق العدوان، وإن فشل مجلس الأمن في أداء المهام الموكولة إليه بمقتضى ميثاق المنظمة الدولية، سيثير الشكوك حول مدى فعالية المنظمة الدولية في حفظ الأمن والسلم الدوليين». كما طلب من مجلس الأمن إرسال معدات عسكرية ومتطوعين لمساندة مصر في صد العدوان الواقع عليها(٢).

ومن ناحية أخرى فقد بعث بولجانين برسائل تحذيرية أو انذارات إلى كل من رؤساء وزراء بريطانيا وفرنسا وإسرائيل لحثهم على قبول وقف إطلاق النار وسحب القوات المعتدية، وقد السمت الرسالتان الموجهتان إلى كل من إيدن وموايه بشدة لهجة التهديد والإنذار فقد جاء فيهما:

«ما هو الموقف الذي ستجد كل من بريطانيا وفرنسا نفسها فيه إذا هي هوجمت من قبل دول أقوى تمتلك كل أنواع الأسلحة التدميرية الحديثة؟ إن هناك دولاً الآن لا تحتاج إلى إرسال أسطول أو قوة جوية إلى السواحل البريطانية، ولكن يمكنها إستخدام وسائل أخرى مثل الصواريخ، ولو كانت الأسلحة الصاروخية قد إستخدمت ضد بريطانيا وفرنسا فمن المرجح أنهما كانتا ستصفان هذا بأنه

Ibid, p. 69 - 70. (Y)

The Policy of the Soviet Union in the Arab world: A short Collection of Foreign Policy (1) Documents (Progress Publishers, Moscow, 1975), p. 70-72.

عمل وحشى، فبأية طريقة يختلف مثل ذلك الهجوم عن الهجوم غير الإنسانى من قبل القوات البريطانية والفرنسية على مصر المنزوعة السلاح تقريباً، إننا قلقون بشكل بالغ من تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، فالحرب قد تمتد إلى دول أخرى وتصبح حرباً عالمية ثالثة. إننا مصممون تماماً على سحق العدوان وإعادة السلام إلى الشرق ولو تطلب ذلك استخدام القوة، ونأمل في هذه اللحظة الحرجة أن تظهروا التعقل اللازم وأن تستخلصوا ما يستتبع ذلك من نتائج»(١).

كذلك فقد تضمنت الرسالة التي بعث بها بولجانين إلى بن جوريون رئيس وزراء اسرائيل إتهاماً للحكومة الاسرائيلية بأنها تعمل كأداة للقوى الأمبريالية، وتهديداً بأن الإتحاد السوفيتي بصدد إتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع المعتدين، كما جاء في تلك الرسالة «إن اسرائيل تتلاعب بمصير شعبها على نحو غير مسئول يتعارض مع ما تدعيه من أنها دولة محبة للسلام، الأمر الذي سيترك أثاره على مستقبل إسرائيل ويضع علامة تساؤل بالنسبة لوجودها كدولة»(٢).

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الموقف السوفيتى خلال الأزمة قد إتسم بالحذر الشديد. فخلال الأربعة أيام الأولى من الهجوم لزم الاتحاد السوفيتى الهدوء سواء فى تصريحاته العلنية أو فى إطار منظمة الأمم المتحدة، بل إن موقف المندوب السوفيتى لدى الأمم المتحدة كان أكثر تحفظاً من موقف كابوت لودج مندوب الولايات المتحدة الذى أدان العدوان بشدة، ولم يصبح الموقف السوفيتى صريحاً إلا بعد أن تأكدت معارضة الولايات المتحدة للعدوان. فقبل نلك كان السوفييت يخشون من إتخاذ تدابير عنيفة قد تضطرهم تطورات الأحداث إلى التراجع عنها، لا سيما وأن السوفييت لم يكن لديهم حتى تلك اللحظة وجود عسكرى فى المنطقة يكافىء الوجود الأمريكى المتمثل فى الأسطول السادس الأمريكى فى البحر المتوسط، للنطقة يكافىء الوجود الأمريكى المتمثل فى الأسطول السادس الأمريكى فى البحر المتوسط، كذلك فلم يكن السوفييت – فى بادىء الأمر – واثقين تمام الثقة من أن الولايات المتحدة سوف تتخذ موقفاً حازماً وصارماً إلى هذا الحد تجاه حلفائها، وهكذا فقد تصور السوفييت أن الأمر ربما ينطوى على خدعة بالنسبة لهم ومن ثم فقد آثروا التقدم بحذر، ولهذا السبب فقد تركزت

<sup>(</sup>۱) محمود فوزی، مرجع سیق ذکره، ص ۱۵۸ – ۱۵۹.

جهود الديبلوماسية السوفيتية خلال الأزمة على محاولة إستغلال الإنشقاق داخل المعسكر الغربى ومحاولة الظهور بمظهر التشدد والعنف في إستنكار العدوان دون توريط أنفسهم في مواجهة غير محسوبة مم الولايات المتحدة (١).

ولعل ذلك ينقلنا إلى الإجابة عن السوال الثاني المتعلق بمدى جدية تلك الإنذارات السوفيتية ومدى إستعداد الإتحاد السوفيتي لمساندة مصير فعلاً خلال أزمة السويس، ففيما يتعلق بالمساندة السوفيتية لمصرخلال العنوان نجد أن الاتحاد السوفيتي لم يتخذ التدابير الملائمة حينما وقع الهجوم على مصر، بل إنه قد تم سحب المستشارين السوفييت والتشيكيين فوراً من مصر إلى السودان، وقد أدى هذا القرار إلى طمأنة الدول المعتدية التي كانت تخشي أن يتم استخدام هؤلاء الخبراء في قيادة طائرات الميج - ١٥، والقاذفات إيليوشن ٢٨ التي لم يكن قد تدرب على قيادتها بعد العدد الكافي من الطيارين المصريين(٢). كذلك فقد تلقى عبد النامس - خلال قمة التصعيد للأزمة - رسالة من خروتشوف جاءته عن طريق الرئيس السوري شكري القوتلي، الذي كان آنذاك في زيارة للإتحاد السوفيتي، ينبه فيها مبراحة بأن السوفييت لن يغامروا بالتورط في حرب عالمية ثالثة من أجل قناة السويس، وأنه إذا كان لابد من خوض مثل هذه الحرب، فإن السوفييت سيختارون مكاناً وزماناً أكثر ملاحة، وقد أشار خروتشوف في رسالته إلى أنه يتعين على مصر أن تسرع بعقد صلح مع بريطانيا وفرنسا لأن قواتهما المتفوقة لن يجدى معها القيام بمزيد من المقاومة، وأن الاتحاد السوفييتي سوف يقدم لمصر كل التأييد الأدبى اللازم، إلا أنه لا يستطيع تقديم أي نوع آخر من المساعدة في هذه المرحلة (٢). كذلك فبينما كان صدى إنذارات الكرملين يتردد في جميع أنصاء العالم كان خروتشوف يبلغ السغير الممرى لدى موسكو محمد عوض القوني بأن «عقبات جغرافية» تحول تماماً دون إرسال أية مساعدة مادية إلى مصر $(^{3})$ .

Eden, op. cit, p. 554 - 555.

<sup>(</sup>١)

وكذلك : مقلد، مرجع سبق ذكره ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) بيتر مانجولا، تدخل القرى العظمى في الشرق الأوسط، ترجمة : أديب شيش (دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ١٩٨٥)، ص ٣٠٩ – ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) ناتنج، نامس، مرجع سبق ذكره، ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٢٢٠.

ولعل مما يؤكد على عدم جدية السوفييت في إنفاذ تهديداتهم عدة أمور:

- (أ) أن الأحداث تؤكد دائماً على أنه إزاء المخاطر الهائلة لإستخدام الأسلحة الذرية، فإن أياً من القوى العظمى التي تملكها لا تجسر على استعمالها إلا دفاعاً عن نفسها فقط(١).
- (ب) أن قدرات الاتحاد السوفيتي أثناء أزمة السويس لم تكن تمكنه من المجازفة بالهجوم على دولتين من أعضاء حلف الأطلنطي، حيث أن ذلك كان معناه الدخول في مواجهة صريحة مع الولايات المتحدة بإعتبار أن مثل ذلك التصرف كان سيشكل تحدياً لهيبة ومكانة الولايات المتحدة بما ينطوى عليه ذلك من مضاطر التدمير الشامل والإفناء المتادل(٢).
- (ج) أن التهديد السوفيتي بإحتمال توجيه ضربة إنتقامية نووية ضد بريطانيا وفرنسا قد تزامن مع دعوة الإتحاد السوفيتي للولايات المتحدة للقيام بعمل مشترك لإنهاء القتال. وهكذا يبدوواضحاً أن قيام الاتحاد السوفيتي بإستطلاع رأى الولايات المتحدة قبل إقدامه على اتضاد مثل هذه الإجراءات الإنتقامية فعلاً يحمل على الإعتقاد بأن تلك التحذيرات لم تزد عن مجرد كونها بالون إختبار أطلقه السوفييت لجس النبض وقياس مدى صلابة رد الفعل الأمريكي(٢). ولذا فعندما تأكد السوفييت من رفض أيزنهاور القاطع لإرسال قوات أو معدات عسكرية إلى المنطقة، بدأوا يعرضون القيام بعمل مشترك مع الأمريكيين(٤).
- (د) لم يكن الإتحاد السوفيتي ليخاطر بإشعال نيران حرب عالمية ثالثة من أجل مصر في الوقت الذي كانت تطورات الأحداث تسير فيه لصالحه، فأزمة السويس قد أثارت الخلافات والإنقسامات داخل المعسكر الغربي، وهو ما كان يتفق مع مصالح السوفييت، وهكذا فقد كان من غير المجدى بالنسبة للسوفييت التدخل لمساندة مصر، أو القيام

<sup>(</sup>١) هيكل : «سنوات الغليان»، جريدة الأهرام، القاهرة، ١٩٨٨/١٠/١٠

<sup>(</sup>٢) مقلد، مرجع سبق ذكره، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) مانغواد، مرجع سبق ذكره، ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) مقلد، مرجع سبق ذكره، ص ١٣٦.

بهجوم على المعتدين، حيث أن تدخل الروس كطرف في النزاع كان سيدفع الغرب إلى تخطى خلافاته في مواجهة الخطر السوفيتي الزاحف نحو الشرق الأوسط ومن ثم فقد كان سيؤدي إلى رأب الصدع الذي أصاب التحالف الغربي وهو العنصر الذي حاول السوفييت استغلاله في تحقيق مكاسب سياسية لهم في المنطقة على حساب الغرب(١).

ومع تسليمنا بالإفتراض القائل بعدم جدية الإنذار السوفيتى فإن ذلك لا يعنى إنعدام أثر تلك الانذارات على تطور سير الأزمة، وفي هذا الصدد تجدر الإشسارة إلى أن التقييم الموضوعي لفعالية تلك الإنذارات السوفيتية يجب أن يقاس بمدى ما أحدثته تلك الإنذارات من أثر في نفس المعتدين (مدى مصداقية الإنذارات)، لا بمدى صدق نوايا من قاموا بتوجيهها (٢). وفي حالة الأخذ بذلك المعيار فسنجد أن تلك الانذارات على الرغم من عدم كونها بمفردها العنصر الحاسم والفعال في إنهاء الأزمة إلا أنها كانت بصورة غير مباشرة من العوامل المحركة التي دفعت الولايات المتحدة إلى تبنى موقفها الصارم تجاه العدوان واصرارها على انسحاب المعتدين خشية أن يستغل الاتحاد السوفيتي الفرصة للتدخل في المنطقة. وهو في حد ذاته أثر إيجابي لا يمكن إنكاره. «ويمكن القول بأن الإنذارات السوفيتية قد أدخلت على الأقل عنصر الشك في الموقف وهو ما كان عنصراً مؤثراً إلى حد ما، فحالة الشك في حد ذاتها تستوجب الحذر والمراجعة لأن المخاطر المتوقعة تفوق كل طاقات الاحتمال» (٢).

ولعل مما يعكس أثر تلك الإنذارات على صانعى السياسة الأمريكية ما جاء في الرسالة التى بعث بها السفير الأمريكي في موسكو (بوهلين) إلى دالاس في الخامس من نوفمبر والتي تضمنت «إن خطورة الموقف تدعوني إلى الإعتقاد بأنه من الخطر أن نتصور أن الاتحاد السوفيتي سوف يكتفى بالموقف الدعائي إزاء تطورات الأحداث في مصر، وأنا لا أظن أن السوفييت يمكنهم البقاء بعيداً عن التدخل»(3). ولعل مما زاد من الشك أن الإتحاد السوفيتي

<sup>(</sup>۱) ناتنج ناصر، مرجع سبق ذکره، ص ۲۲۰.

<sup>(</sup>٢) هيكل، قصة السويس، مرجع سبق ذكره، ص ٢٥٤ - ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) هيكل «سنوات الغليان»، جريدة الأهرام، القاهرة، ١٢/١٠/١٨٨١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

لم يتوقف عند حد توجيه الانذار وإنما أتبع ذلك بخطوات عملية حيث قام فى السابع من نوفمبر بتحركات عسكرية دفع فيها بأعداد كبيرة من القوات البرية والجوية تجاه الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن تلك التحركات جاحت بعدما لاحت بوادر الإنفراج فى الأزمة، إلا أنها على حد تعبير جريدة النيويورك تايمز «قد أحدثت فزعاً فى أوروبا الغربية» (١).

ويذكر أيزنهاور في مذكراته «لقد عقدت إجتماعاً لإصدار بيان رداً على رسالة بولجانين وقلت المجتمعين أن السوفييت وهم يرون فشلهم في دول الكتلة الشرقية قد يقدمون على مجازفة شرسة تماماً كما فعل هتلر في أيامه الأخيرة، فليس هناك أخطر من ديكتاتورية تجد نفسها في مثل هذه الظروف» ثم يستطرد قائلاً: « اجتمعت هيئة الأركان المستركة وقدمت اقتراحاتها بخصوص حالات الاستعداد التي يجب علينا إتخاذها وقد أمرت باستدعاء الجنود من أجازاتهم كعلامة الروس على إستعدادنا لمواجهة التهديد، واتصلت بإيدن تليفونياً وقلت له أنه من الحكمة أن يتمشى مع قرارات هيئة الأمم، الآن دون شروط، فإن هذا سيصرم السوفييت من أية فرصة لخلق المتاعب، وقد وافق إيدن» (٢).

وعلى الجانب الأوروبي نجد أن كريستيان بينو قد أخبر شيمون بيريز - مدير وزارة الدفاع الاسرائيلي إبان أزمة السويس والذي كان يزور فرنسا لإستطلاع موقفها من الإنذار السوفيتي - «إن فرنسا مستعدة أن تقتسم مع اسرائيل كل ما تملك، ولكنها لا تستطيع أن تقدم لإسرائيل ما لا تملكه.. وبمنتهي الأمانة فإننا لا نملك الوسائل التي ندافع بها عن أنفسنا ضد الصواريخ، وإذا هاجمكم الإتحاد السوفيتي وأردنا مساعدتكم بكل ما نملك من قوة فنحن أمام الصواريخ في وضع الأعزل لأننا لا نملك سلاحاً مضاداً»(٣).

وهكذا يمكننا أن نخلص إلى أن الصورة النهائية للتفاعلات السياسية بين القطبين خلال أزمة السويس قد جات على النحو التالى:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق،

<sup>(</sup>٢) أمين هويدي، مرجع سبق ذكره، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٣) هيكل، قصة السويس، مرجع سبق ذكره، ص ٢٥٦.

أول : أن إبداء الولايات المتحدة إدانتها للعدوان قد دفع الاتحاد السوفيتي إلى تصعيد حدة تهديداته سعياً وراء تحقيق مكاسب سياسية.

ثانياً: أن الانذارات السوفيتية، وما أبداه السوفييت آنذاك من رغبتهم في المشاركة في ردع المعتدين وإعادة السلام عن طريق القوة قد أثار مخاوف الولايات المتحدة، ودفعها إلى اتخاذ تدابير عاجلة وهاسمة ضد حلفائها المعتدين، مما كان يمثل خطورة بالغة وتهديداً خطيراً للعلاقات الأمريكية – الأوروبية، وهو أمر ربعا كان من المحتمل ألا تقدم الولايات المتحدة عليه إذا لم يكن السوفييت قد أبدوا إهتمامهم بمجريات الأحداث في المنطقة.

ويمكننا الآن أن نستعرض أهم النتائج التي أسفرت عنها أزمة السويس بالنسبة الكل من القوتين القطبيتين.

فبالنسبة للولايات المتحدة تمثلت أهم تلك النتائج في إدراك الولايات المتحدة أن عليها أن تحل محل بريطانيا وفرنسا لملء الفراغ الاستراتيجي في الشرق الأوسط ولإحتواء المد الشيوعي فيه، تماماً كما حلت قبل ذلك محل فرنسا للدفاع عن الهند الصينية(١).

ولعل من المناسب أن نورد هنا تقييم الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون لموقف الولايات المتحدة إبان أزمة السويس حيث قال:

«إن معارضة جهود البريطانيين والفرنسيين في الدفاع عن مصالحهم في السويس كانت أكبر خطأ ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها الخارجية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وعندى مايدعو للإعتقاد بأن ايزنهاور قد تبنى هذا الرأى هو الآخر بعد تركه لمنصبه، فالخلاصة هي أننا فشلنا في مساندة حلفائنا وجدانياً، ونتيجة لذلك فقد كف حلفاؤنا عن الاضطلاع بأبوارهم

كقوى عالمية، وبدأوا يهرواون متراجعين عن المواقع التى كانوا يحتفظون بها حول العالم، ومع انسحابهم قمنا إما بالحلول محلهم أو خاطرنا برؤية السوفييت يفعلون ذلك، وقد أخذت موسكو فرصتها، وبحلول منتصف الخمسينيات كانت منظمة حلف شمال الأطلنطي قد أمنت الجبهة الوسطي في أوروبا، ومن ثم حول الكرملين هجومه عندئذ إلى الأجنحة فكان طبيعياً أن تظهر النزعة التوسعية، الجديدة في العالم النامي مع محاولة موسكو التحرك إلى فراغ القوة الذي خلفته الأمبراطوريات الأوروبية المتقهقرة، وعلى مدى العقود التالية أصبح الاتحاد السوفيتي قوة هائلة لها قدرة على نشر قواتها حول العالم، وتهديد مصالح الغرب، والوصول إلى الطرق البحرية الاستراتيجية واحتياطيات النفط، لقد كان ذلك تحدياً لمنظمة حلف شمال الأطلنطي لم يسبق لها أن واجهت مثله، وهو تحد ماذال متعيناً على الحلف أن يضم له استراتيجية سليمة، (۱).

كذلك فقد حققت الولايات المتحدة مكاسب سياسية من وراء موقفها المعلن خلال الأزمة عن طريق تحسين صورتها أمام الرأى العام العالمي ولاسيما في دول المنطقة. فقد اعترف الرئيس جمال عبد الناصر في أعقاب أزمة السويس بأنه: « إذا كانت هناك دولة واحدة قد لعبت دوراً حاسماً في وقف الغزو الأنجلو – فرنسي، فهذه الدولة هي الولايات المتحدة». وقد أبلغ عبد الناصر السفير الأمريكي لدى القاهرة، في اليوم التالي مباشرة لإعلان وقف إطلاق النار، أنه يأمل في تحسن العلاقات مع واشنطن في المرحلة المقبلة، كما اعترف عبد الناصر صراحة بأنه وبعد اشتراك بريطانيا وفرنسا في العدوان فإن الولايات المتحدة تبقى الصديق الوصيد لصر» (٢). وقد كان من دلالات ذلك أن العلاقات بين مصر والغرب لابد من توجيهها عن طريق الولايات المتحدة وحدها (٢).

<sup>(</sup>١) ريتشارد نيكسون، نصر بلا حرب ١٩٩٩، عرض الكتاب بجريدة الأهرام، القاهرة، ١٩٨٨/١٠/٤.

<sup>(</sup>Y) محمد نصر مهنا، السوفييت وقضية فلسطين، (دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٠)، من ٢٤.

<sup>(</sup>٣) ناتنج، نامس، مرجع سبق ذکره، ص ٢٢٠.

ومن ناحية أخرى فبعد أن تأكد عبد الناصر من أن السوفييت قد خذاوه، أراد أن يقنع واشنطن بأنه ليس ألعوبة في يد السوفييت – مثلما زعم إيدن وموليه – فأمر بنشر مقال كانت مجلة لايف الأمريكية قد نشرته وكشفت فيه عن عمليات القمع الوحشية التي قام بها السوفييت ضد ثورة المجر(١).

غير أنه على الرغم من المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة خلال أزمة السويس، فقد تركت تلك الأزمة آثاراً سلبية في غاية الأهمية على علاقات الولايات المتحدة بحلفائها الغربيين، فقد كان من جراء الموقف الأمريكي إبان الأزمة حدوث تصدع داخل التحالف الغربي، حيث أدى تجاهل الولايات المتحدة للإنذار السوفيتي ضد كل من فرنسا وبريطانيا إلى التشكيك في مدى محداقية المساندة الأمريكية لأوروبا خلال أوقات الأزمات، كما شكك في مدى جدية الحديث عن المظلة النووية الأمريكية للقارة الأوروبية. وقد أدى ذلك إلى انماء الشعور القومي المعادي للولايات المتحدة في أوروبا، وقد بدا ذلك واضحاً في فرنسا التي راحت منذ ذلك الحين تعيد النظر في سياستها العسكرية والدفاعية، مما نتج عنه فيما بعد السحابها من الجناح العسكري لحلف شمال الأطلنطي (٢).

وهكذا فكما أدت الأزمة المجرية إلى زعزعة تضامن دول حلف وارسو، أدت أزمة السويس إلى زعزعة تماسك دول حلف الأطلاطي.

أما بالنسبة للاتحاد السوفيتى فعلى الرغم من أن مواقفه خلال الأزمة قد غلب عليها الطابع الدعائى، إلا أن الانذارات السوفيتية – رغم عدم جديتها – قد أحدثت أصداء واسعة في العالم العربي، حيث أشادت الدول العربية بالموقف السوفيتي المساند الحقوق العربية وبدور السوفييت في ردع العدوان. وقد حاول السوفييت إنماء تلك الشعبية المتزايدة فقاموا بشحن كميات كبيرة من الأغذية والأسلحة إلى كل من مصر وسوريا، كما أعلنوا موافقتهم على تمويل

Hammond, op. cit, p. 91.

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق، ص ۲۱۰،

المرحلة الأولى من مشروع السد العالى وقدموا لمصر قرضاً ميسراً بلغت قيمته حوالى ١٧٥ مليون دولار<sup>(١)</sup>.

وتجدر الاشارة في نهاية عرضنا لأزمة السويس إلى بعض الملاحظات على احداث تلك الأزمة وعلى مواقف الأطراف المشاركة فيها، ومن ابرز هذه الملاحظات ما يلي:

- (أ) أن كلاً من القطبين قد أدرك أن هناك حدوداً على استخدامه لقوته، وأن اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية لن يتم إلا في حالات الدفاع عن النفس أو عن المصالح الحيوية فقط، وقد بدا ذلك واضحاً خلال تلك الأزمة حيث لم يكن الاتحاد السوفيتي جاداً في استخدام صواريخه الذرية من أجل الدفاع عن مصالح مصر؛ ولا كان من المكن أن تدخل الولايات المتحدة في مواجهة نووية مع الاتحاد السوفيتي دفاعاً عن المصالح الأوروبية، وهكذا فقد انتهت أزمة السويس (١٩٥٨) كما انتهت من قبل أزمة برلين (١٩٤٨)، وذلك عندما وجد كل من القطبين أن أمامه خياران لا ثالث لهما: فإما التراجع وإيثار السلام، وإما الدمار الشامل والانتحار المتبادل.
- (ب) أوضحت أزمة السويس هيراركية (تدرج) قوى النسق الدولى، فبينما كانت كل من بريطانيا وفرنسا تخطط لاستخدام اسرائيل في خدمة أهدافها (من خلال تحريضها على مهاجمة مصر ثم اتخاذ هذا الهجوم كمبرر للتدخل بقواتهما دفاعاً عن مصالحهما الحيوية في المنطقة). كانت الولايات المتحدة تخطط بدورها لإستغلال كل من بريطانيا وفرنسا لخدمة أهدافها هي تحقيقاً لمكاسب سياسية على حسابهما وتمهيداً لكي تحل مطهما في منطقة الشرق الأوسط.
- (ج) أوضحت أزمة السويس بجلاء أن الهيمنة داخل كل من المعسكرين الشرقى أو الغربى على السواء هي للنولة القطبية التي تتزعم ذلك المعسكر، ومن ثم فليس في مقدور أي من النول التابعة التي تدور في فلك الدولة القطبية أن تتحدى تلك الهيمنة أو أن تنهج

Hiro, Dilip; Inside the Middle East (Routledge & Kegan Paul, London, 1982), p. 250- (\) 251.

نهجاً استقلالياً لا يتفق مع الأهداف والمصالح الاستراتيجية للدولة القطبية، ثم أنه حتى مع إفتراض قيام أى من الدول التابعة بمثل تلك المحاولة – كما حدث في أزمة السويس- فإن اعتبارات المصلحة القومية للدولة القطبية تفوق من حيث أولويتها أية اعتبارات أخرى بما فيها اعتبارات التجانس الايديولوجي أو الحفاظ على تماسك الكتل،

- (د) أنه قد بات من الواضح في ظل النسق الدولي ثنائي القطبية وفي ظل ميزان الرعب النووي أن الصراع على مناطق النفوذ في العالم الثالث أمر مقصور على الدولتين القطبيتين فقط دون غيرهما من بقية دول الدرجة الثانية (وفي ذلك تأكيد على مدى موضوعية فكرة ثنائية التواجد القطبي في العالم الثالث)، وأنه إذا ما حاول طرف ثالث منازعة القطبين انفرادهما بالصراع الدائر في مناطق العالم الثالث المختلفة، فإن القطبين سيتحالفان معاً لإبعاد ذلك الطرف الثالث من حلبة الصراع الدائر بينهما، ولعل في ذلك ما يبرر اتفاق مواقف كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على ضرورة الانسحاب الفوري للقوات المعتدية من منطقة الشرق الأوسط، وإنطلاقاً مما سبق يمكن القول بأن أزمة السويس كانت ايذاناً بإسدال الستار نهائياً على النفوذ البريطاني والفرنسي في منطقة الشرق الأوسط والذي ظل اسنوات طوال يشكل عائقاً في وجه تطلعات القطبين لبسط نفوذهما على المنطقة، وبمعني آخر فقد كانت أزمة السويس إيذاناً ببداية عهد جديد اقتصر فيه الصراع على المنطقة على القطبين وحدهما دون غيرهما بحكم انفرادهما بالهيمنة الثنائية على النسق العالي.
- (هـ) أن منظمة الأمم المتحدة، كمنظمة عالمية الأمن الجماعى مهمتها الحفاظ على الأمن والسلم المعليين، لا يمكنها القيام بدورها الموكول إليها بالكفاءة أو الفعالية المطلوبة إلا إذا كان ثمة توافق في ارادات القطبين بخصوص القضايا المعروضة عليها، ولعل في ذلك مايقطع بأن تلك المنظمة ليست في حقيقتها إلا تقنيعاً قانونياً لميزان القوة القائم بين القطبين، وأنها وحدها عاجزة تماماً عن القيام بأي دور فعال في حسم القضايا والنزاعات الدولية.

هذا وتجدر الاشارة إلى أن الاتفاق العارض في مواقف القطبين إبان أزمة السويس ما لبث أن انقشع مفسحاً المجال أمام الصراعات لكى تطفى على السطح من جديد، حيث تصاعدت حدة الخلاف بين انصار الاتجاه القومي الذي كان السوفييت من مؤيديه، وبين النظم المحافظة التقليدية الموالية للغرب، الأمر الذي تطلب اضطلاع الولايات المتحدة بمسئولياتها في حماية الأنظمة الموالية لها في المنطقة، فكان مبدأ أيزنهاور والذي يمثل موضوع الفصل التالي.

الفصل الرابع مبدأ ايزنهاور



### القصيل الرابع

# مبدأ ايزنماور

أدت حرب السويس كما سبق أن ذكرنا إلى تزايد قوة التيار الثورى في العالم العربي بزعامة جمال عبد الناصر، فقد أدت مواقفه المنابة للقوى الاستعمارية القديمة إلى زيادة مؤيديه وأنصار سياساته في كافة الدول العربية الأخرى، الأمر الذي نتج عنه تصاعد الضغوط على الحكومات العربية الموالية للغرب كالعراق ولبنان والأردن، ففي الأردن على سبيل المثال أسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر ١٩٥١ عن تشكيل حكومة ذات اتجاه قومي عربي موال للتيار الناصرى، وسرعان ما قامت الملكة الأردنية في ٢٦ فبراير ١٩٥٧ بإلغاء معاهدة التحالف البريطانية – الأردنية، وطالبت بسحب القوات البريطانية المرابطة في أراضيها، كما أعلنت اعترافها بالاتحاد السوفيتي والصين الشعبية وبدأت في انتهاج سياسات متمشية مع السياسات المصرية والسورية (١). كذلك فقد تصاعدت الضغوط ضد سياسات متمشية مع السياسات المعرية والسورية (١). كذلك فقد تصاعدت الضغوط ضد بريطانيا وفرنسا في أعقاب قيامهما بالعدوان على مصر (٢). وقد أدت كل تلك التطورات إلى تزايد المخاوف من التيار القومي الناصري وآثاره السلبية على المصالح الغربية في منطقة الشدة الأوسط.

ومن ناحية أخرى فقد واكب ذلك تصاعد نفوذ الاتحاد السوفيتى فى المنطقة، فقد بدأ وإضحاً أن الاتحاد السوفيتى بما يعلنه من مساندة للحركات القومية والتحررية، وبما يقدمه من مساعدات اقتصادية وعسكرية لدول الشرق الأوسط إنما يسعى إلى دعم وجوده فى المنطقة (٢). كذلك فقد كان نفوذ الشيوعيين في سوريا أخذاً في التزايد بصورة تنبىء بإقتراب

<sup>(</sup>١) توماس بريسون، الملاقات الديبلوماسية الأمريكية مع الشرق الأوسط ١٧٨٤ – ١٩٧٥ (دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ١٩٨٥)، ص ٩٧٣.

D. Chevallier (ed.); Renouvellements du Monde Arabe 1952-1982 (Librairie Armand (Y) Colin, Paris, 1987), P. 72.

<sup>(</sup>٣) اسماعيل صبرى مقلد، الاستراتيجية والسياسة الدولية (مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ١٩٨٥)، ص٥٤٤٠.

تحولها إلى منطقة نفوذ شيوعية حيث حصلت سوريا على مساعدات اقتصادية وعسكرية من السوفييت، كما كان الحزب الشيوعي السوري في وضع متميز نسبياً عن بقية الأحزاب الشيوعية في الدول العربية الأخرى، ذلك فضلاً عن أن أحد كبار الضباط السوريين المعروفين بتوجهاتهم الشيوعية – وهو عفيف البزري – كان قد استطاع الوصول إلى تولى رئاسة أركان الجيش السوري(١).

وقد كان من بين العوامل التي ساعدت على انجاح السياسة السوفيتية في الشرق الأوسط مايلي:

- أولاً: عدم وجود رواسب تاريخية قديمة تشوب العلاقات العربية السوفيتية جعل الدول العربية لا تستشعر خطورة الزحف الشيوعي، وذلك على عكس الحال بالنسبة للعلاقات العربية مع الدول الغربية التي كانت تمثل المستعمر القديم(٢).
- ثانياً: مساندة السوفييت الديبلوماسية للمواقف العربية في المحافل الدولية، إلى جانب ماقدموه من مساعدات اقتصادية وعسكرية للدول العربية ولاسيما في صراعها مع اسرائيل(٣)، وقد تجلت تلك المساندة الديبلوماسية خلال أزمة السويس،
- ثالثاً: تزايد اعجاب الدول العربية بالنمو الاقتصادى السوفيتى، دفعها إلى أن تحذو حذو الاتحاد السوفيتى وأن تأخذ بالحلول الاشتراكية لمشكلاتها الاقتصادية ذلك فضلاً عن أن المساعدات التى كان السوفييت يقدمونها للدول العربية فى تلك المرحلة لم تكن مشروطة بشروط سياسية(٤).

Jean-Pierre Alem, Le Proche-Orient Arabe (Coll. Que Sais-je?, Presses Universitaires (\) de France, Paris, 1982), P. 39.

Walter Laqueur, The Struggle for the Middle East: The Soviet Union and the Middle (Y) East 1958-1968. (Routledge & Kegan Paul, London, 1970), P.12.

Morroe Berger, The Arab World Today (weidenfeld & Nicolson, London, 1962), P.363 (7)
Ibid.

وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى مهارة استخدام السوفييت لأداة العون الاقتصادي حيث كانوا يستخدمونها لربط الدول العربية بهم على المدى الطويل ومن ثم فلم يكونوا متعجلين في الحصول على مقابل سريع ومباشر نظير تلك المساعدات كما كان الحال بالنسبة للسياسة الأمريكية التي كانت سرعان ما تطالب بالمقابل بل ريما كانت تشترط الحصول على المقابل قبل تقديم المعونة فعلاً وهو الأمر الذي كان يثير حساسية شديدة لدى الدول العربية التي كانت تعتز في تلك المرحلة باستقلال إرائتها السياسية.

وابعاً: الوضع المتميز نسبياً للسياسة السوفيتية تجاه دول المنطقة في مواجهة السياسات الأمريكية والغربية، فعلى حين كانت الدول الغربية تسعى إلى فرض تحالفات دفاعية موالية لها على دول المنطقة لضعان الابقاء على نفوذها، كان حياد المنطقة في حد ذاته يشكل مكسباً للسياسة السوفيتية (۱). ومن ثم كان توحد أهداف الشيوعيين والقوميين العرب والتقاؤها عند تصفية النفوذ الغربي في المنطقة يساعد على إظهار السوفييت بمظهر المساند للحق العربي، كذلك فعلى حين كانت دول أوروبا الغربية في حاجة ماسة إلى بترول الشرق الأوسط، كان السوفييت يتمتعون بقدر من الاكتفاء الذاتي يغنيهم في تلك المرحلة عن التطلع إلى بترول منطقة الشرق الأوسط (۱)، ومن ثم كانت الدول الغربية تظهر بمظهر الدول المستغلة في حين كان الاتحاد السوفيتي يظهر بمظهر الدول المستغلة في حين كان الاتحاد السوفيتي يظهر

خامساً: كانت القيادات السياسية في النول العربية ذات النزعة القومية تتكون سواء من التكنوقراط الذين لا يرتبطون بصورة مباشرة بعلاقات مصلحة مع النول الغربية أو من العسكريين الذين يميلون إلى الأخذ بنظم الحكم الشمولية كنظام الحزب الواحد، إضافة إلى ذلك كانت القيادات السياسية في تلك النول ترفع شعارات التنمية

Laqueur, Op. Cit., P. 12. (1)

Ibid. (Y)

217

والعدالة الاجتماعية ومن ثم فقد كان من بين أهدافها محاربة الرأسمالية من خلال اللجوء إلى أساليب التأميم ودعم القطاع العام والاهتمام بالتصنيع والتحديث والأخذ بنظم التخطيط المركزى وهي كلها تشكل خطوات هامة نحو تطبيق الأيديولوجية الشيوعية(١),

سادساً: على الرغم من أن عنصر الدين كان يشكل -- من وجهة النظر الغربية -- ستاراً وقائياً ضد تغلغل السوفييت في المنطقة بسبب ارتباط الشيوعية بالإلحاد، إلا أن السياسة السوفيتية نجحت في تخطى تك العقبة لعدة أسباب منها(٢):

- (أ) محاولة السوفييت عدم التركيز على الجانب العقائدى في دعايتهم في الدول العربية تجنباً لإثارة الشعور الديني.
- (ب) المرونة التي اظهرتها القيادة السوفيتية في الفصل بين علاقاتها مع الدول العربية، وبين مواقف حكومات تلك الدول تجاه الأحزاب الشيوعية المحلية على إعتبار أن تلك المواقف تعد من قبيل الشئون الداخلية التي لا يصبح التدخل فيها.
- (ج) محاولة السوفييت إظهار قدر من السماح بحرية العقيدة في المناطق التي يدين أهلها بالاسلام داخل الاتحاد السوفيتي.
  - (د) تراجع قوة التيار الديني في الدول العربية في تلك الفترة.

وهكذا فعلى الرغم من إدراك القادة السوفييت لتلك العقبة التى تعول دون قبول الايديولوجية الشيوعية في العالم العربي، إلا أنهم كانوا على قناعة بأن تشابك المصالح العربية السوفيتية سيؤدى في نهاية الأمر إلى تحقيق نوع من التقارب بين الطرفين(٣).

Ibid. (1)
Berger, Op. Cit., P. 353. (7)
Laqueur, Op. Cit., P. 63. (7)

كذلك فقد بات واضحاً أن المواجهة بين القوتين العظميين قد انعكست على ساحة العالم العربى في صورة الصراع بين القوى «الشورية» أو «التقدمية» التي يساندها الاتصاد السوفيتي، وبين القوى «المحافظة» التي لم تكن على استعداد للتضحية بعلاقاتها بالغرب والتي كانت تخشى من تعاظم قوة مصر بعد انتصارها السياسي في معركة السويس(١).

وفي ضوء تلك المتغيرات بدأت الولايات المتحدة منذ ديسمبر ١٩٥٦ في إعادة تقييم سياستها تجاه الشرق الأوسط، فعلى الرغم من تخليها عن مساندة حلفائها إبان أزمة السويس إلا أنها لم تكن لتقبل بأن يقوم الاتعاد السوفيتي بملء الفراغ الذي أحدثه انحسار نفوذ الأمبراطوريات الأوروبية الاستعمارية القديمة عن المنطقة (٢). وهكذا فقد أدركت الولايات المتحدة أن عليها أن تقوم برد فعل يتناسب مع حجم التهديد الذي تتعرض له المصالح الغربية الحيوية في المنطقة، بهدف احتواء التوسع السوفيتي في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها تشكل مسرحاً للحرب الباردة والصراع بين الدولتين العظميين.

ومن هنا جاء إعلان الرئيس الأمريكي أيزنهاور عن سياسته الجديدة تجاه الشرق الأوسط في صورة رسالة وجهها إلى الكونجرس في الخامس من يناير ١٩٥٧(٣) وقد استهدفت تلك السياسة الجديدة احلال نفوذ الولايات المتحدة محل نفوذ كل من بريطانيا وفرنسا في المنطقة.

<sup>(</sup>۱) محمد حافظ اسماعيل، أمن مصر القومي في عصر التحديات (مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٨٧). حن ٧٣.

<sup>(</sup>٢) شارل زور غبيب، سياسة الكبار في البحر الأبيض المتوسط، ترجمة : خضر خضر (سلسلة أفاق دولية «١) « «١»، توزيع جروس – برس، بيروت، بدون تاريخ)، ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) جاء في رسالة ايزنهاور إلى الكونجرس: «أن الولايات المتحدة تعتبر المحافظة على استقلال أمم الشرق الأوسط ووحدتها أمراً حيوياً للمصلحة القومية والسلام العالمي، لهذه الغاية فالولايات المتحدة مصممة على تقديم العون أو استخدام القوة المسلحة لمساعدة أية أمة أو مجموعة من الأمم عندما تطلب العون ضد العدوان المسلح من جانب أي قطر خاضع للشيوعية الدولية».

ورد في: بيتر مانفواد، تدخل الدول العظمى في الشرق الأوسط، ترجمة: أديب شيش (دار طلاس الدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ١٩٨٥)، ص ٨٧.

فقد استعرض الرئيس الأمريكي في خطابه إلى الكونجرس أهمية المنطقة بحكم كونها تمثل همزة الوصل بين قارات أوروبا وأسيا وإفريقيا فضلاً عما تحويه أراضيها من إحتياطيات هائلة من البترول كسلعة ذات أهمية حيوية بالنسبة للعالم الغربي إلى جانب الأهمية الروحية والدينية للمنطقة (١).

وقد جاء الاعلان عن مبدأ ايزنهاور في صورة إعلان رسمى من جانب الحكومة الأمريكية لكي تظهر عزمها واصرارها على التصدي للسياسة السوفيتية بمختلف الوسائل المتاحة (٢).

وقد أثار الاعلان عن مبدأ أيزنهاور خلافات واسعة داخل الكونجرس، فعلى حين أيده ممثل مصالح صناعة البترول المؤيدون للدول العربية المحافظة وكذلك الموالون لإسرائيل، عارضه الأعضاء المؤيدون لمصر على اعتبار أن ذلك التوجه الجديد في السياسة الأمريكية سينتج آثاراً سلبية تؤدى إلى ضياع المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة في العالم العربي نتيجة موقفها المساند لمجر خلال أزمة السويس(٣).

ورغم تلك الخلافات فقد وافق الكونجرس بمجلسيه في التاسع من مارس ١٩٥٧ على مبدأ ايزنهاور. وبتصديق الكونجرس أصبح مبدأ ايزنهاور يشكل إنذاراً موجهاً إلى السوفييت بأن عليهم أن يدركوا أن هناك حدوداً لا يتعين عليهم تخطيها في تطلعهم لتوسيع دائرة نفوذهم في الشرق الأوسط(٤).

وقد قام مبدأ ايزنهاور إستناداً إلى آراء المخططين الاستراتيجيين الأمريكيين الذين كانوا يرون أنه في ظل فراغ القوة الجديد في الشرق الأوسط فإن التهديد السوفيتي لتلك المنطقة قد يتخذ إحدى صورتين(٥):

D. Chevallier, Op. Cit., P. 65, 66.

<sup>(</sup>١)

<sup>(</sup>٢) اسماعيل صبري مقلد، مرجم سيق ذكره، ص ٤٢٥.

Steven Spiegel, The Other Arab-Israeli Conflict (The University of Chicago Press, Chi- (\*) cago 1985), P. 85.

<sup>(</sup>٤) زور غبيب، مرجع سبق ذكره، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٥) مقلد، مرجع سبق ذكره، ص ٤٢٧.

- أولاً: صورة الهجوم العسكرى المباشر، وهذه الصورة وإن كانت أقل احتمالاً إلا أن التصدى لها يكون من خلال تصعيد درجة المخاطر التي يمكن أن يلاقيها السوفييت إذا ما أقدموا على مثل ذلك الهجوم، ويتأتئ ذلك من خلال الإعلان بصورة رسمية عن تعهد أمريكي بمواجهة أية تهديدات تتعرض لها الدول الموالية للغرب من جانب الاتحاد السوفيتي أو الدول الموالية له.
- ثانياً: صورة التدخل غير المباشر من خلال «القوى المحلية أو الاقليمية التي تسيطر عليها الشيوعية الدولية». وتجدر الاشارة إلى أن تلك العبارة الأخيرة كان يقصد بها في المنظور الأمريكي والغربي ذلك التيار القومي العربي الثوري الذي كان يتزعمه عبد الناصر في مصر (۱). والتصدى لذلك النوع من التخريب السياسي من وجهة النظر الأمريكية كان يتمثل في دعم أنظمة الحكم الموالية للغرب من خلال تقديم المعونة الاقتصادية والعسكرية لها لضمان تحقيق الاستقرار السياسي والأمن الداخلي في مواجهة الفئات المعارضة التي تعمل على إثارة الاضطرابات الداخلية.

وإنطلاقاً من التصور الاستراتيجي الأمريكي لمصادر التهديد السوفيتي المحتملة ارتكزت سياسة ملء الفراغ على أداتين رئيسيتين(٢):

الها: المساعدة المسكرية: لتمكين دول الشرق الأوسط من صد أى عدوان خارجى أو أية محاولات للتخريب أو الشورة الداخلية أو إثارة القلاقل إلى غير ذلك من أساليب المدوان غير المباشر، فقد فوض الكونجرس الرئيس الأمريكي في استخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة لمساعدة أية دولة تتعرض لهجوم مسلح من قبل الشيوعية الدولية، إلى جانب تقديم جميع التسهيلات والمساعدات المسكرية إلى قوات الطوارى، الدولية في الشرق الأوسط للمحافظة على الهدنة في هذه المنطقة (٢).

L. Aroian & R. Mitchell, The Modern Middle East and North Africa (Collier- (1) Macmillan Publishers, London, 1984), P. 337.

<sup>(</sup>۲) زور غبیب، مرجع سبق ذکره، ص ۱۹ – ۲۰.

<sup>(</sup>٢) يحيى أحمد الكعكي، الشرق الأوسط والصراع الدولي (دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٨٦)، ص ٢٢٢.

ثانياً: المعهنة الاقتصادية: ادعم استقرار نظم الحكم الموالية للغرب واثنائها عن قبول المساعدات السوفيتية، ولعدم اتاحة الفرصة أمام السوفييت لاستغلال ظروف تدهور الأوضاع الاقتصادية في تلك الدول لنشر الأفكار الشيوعية، وفي هذا المعدد اقترح الرئيس الأمريكي إنشاء جهاز إقتصادي خاص بالشرق الأوسط وتخصيص اعتمادات مالية سنوية لدول الشرق الأوسط خلال عامي ٥٨ – ٥٩ تبلغ قيمتها حوالي ١٠٠ مليون دولار سنوياً، مما يمكن الولايات المتحدة من زيادة استثماراتها الخارجية في تلك المنطقة لدعم وجودها الاقتصادي بها،

وفى أمقاب إقرار الكونجرس للسياسة الجديدة وتصديق الرئيس عليها فى  $^{9}$  مارس  $^{19}$  مارس الرئيس ايزنهاور مبعوثه الخاص جيمس ريتشاردز إلى منطقة الشرق الأوسط فى محاولة لإقناع قادة دول المنطقة بتأييد مبدأ ايزنهاور $^{(1)}$ .

ومع الاعلان عن مبدأ ايزنهاور وجد السوفييت أنفسهم في مواجهة التحدى الأمريكي المعارض لتطلعاتهم (٢)، ومن ثم فقد أخنوا ينددون به حيث أعلن الاتحاد السوفيتى في ١٧ يناير ١٩٥٧ «أن الاعلان عن مبدأ ايزنهاور يعد إحياءً للأفكار الأمبريالية القديمة» كما وصفوه بأنه نو طبيعة عنوانية، كما انتقد السوفييت الولايات المتحدة على اعتبار أنها تعود مرة أخرى إلى اللجوء إلى سياسة القوة التي أثبتت تجربة السويس عدم جنواها (٣).

<sup>(</sup>۱) تجدر الاشارة إلى أن الولايات المتحدة قد مارست ضغوطاً ديبلوماسية على اسرائيل خلال الفترة من يناء يناير إلى مارس ٥٧ لعملها على الانسحاب من المناطق التي كانت لاتزال تحتلها من صحراء سيناء المصرية (تم ذلك بالكامل في أول مارس ٥٧)، في محاولة من جانبها للتقرب من النظام المصري على أمل حثه على تغفيف حدة معارضته السياسة الأمريكية الجديدة في المنطقة.

Karen Dawisha, Soviet Foreign Policy towards Egypt (The Macmillan Press, London, (Y) 1979), P. 16.

<sup>(</sup>۲) اسماعيل صبرى مقلد، الصراع الأمريكي – السوفيتي حول الشرق الأوسط (منشورات ذات السلاسل، الكويت، ۱۹۸۸)، ص ۱٤٩.

وفى تحرك مضاد قام السوفييت بحملة معادية لمبدأ ايزنهاور فى محاولة لإقناع دول المنطقة بعدم تأييده، كما تقدم الاتحاد السوفيتى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى فبراير ١٩٥٧ بطلب مناقشة مبدأ ايزنهاور باعتباره يشكل تهديداً للسلام العالمي(١).

ولم يقتصر رد الفعل السوفيتي على مجرد إدانة مبدأ ايزنهاور بل دعت الحكومة السوفيتية في ١١ فبراير ١٩٥٧ الدول الغربية الثلاث (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) التوقيع على إلتزام مشترك – في إطار ما عرف بخطة شيبيلوف Chepilov – يستهدف الاتفاق على مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الدول الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وقد كان من بين ما تضمنته خطة شيبيلوف(٢):

- (1) حل المنازعات الاقليمية في منطقة الشرق الأوسط بالوسائل السلمية.
- (ب) عدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة واحترام سيادتها واستقلالها.
- (ج) عدم السعى إلى ربط دول المنطقة بالتكتلات العسكرية التابعة للدول الكبرى.
- (د) تصفية القواعد المسكرية الأجنبية وانسحاب القوات الأجنبية الموجودة بدول المنطقة.
  - (هـ) فرض حظر مشترك على صادرات السلاح إلى دول المنطقة.
- (و) عدم ربط المساعدات التي تقدمها الدول الكبرى إلى دول المنطقة بأية شروط سياسية أو عسكرية.

وقد كان واضحاً من خطة شيبيلوف أن الاتحاد السوفيتى إنما يريد أن يؤكد على دوره كدولة عظمى تحق لها المشاركة في تقرير الأوضاع في المنطقة، وأمل مما يؤكد على ذلك تلك العبارة التي وردت بالاعلان السوفيتي والتي جاء فيها تعقيباً على الاعلان عن مبدأ ايزنهاور:

"This aggravation [of the situation in the Middle East] stems above all from the fact that one of the great powers intends to

<sup>(</sup>۱) زور غبیب، مرجع سبق نکره، ص ۲۰ -۲۱.

The Policy of the Soviet Union in the Arab World: A short Collection of foreign Policy (Y) Documents (Progress Publishers, Moscow, 1975), P. 82.

use armed forces unilaterally in the Middle East, without the agreement of the United Nations, at its own discretion, for intervention in the internal affairs of the region".(1)

ويتضح من صبياغة العبارة المذكورة مدى موضوعية فكرة ثنائية التواجد القطبى التى سبقت الاشارة إليها، بمعنى أن أى من القوتين القطبيتين تأبى أن تنفرد القوة القطبية الأخرى بتقرير الأوضاع في منطقة ما من مناطق العالم الثالث المتنازع عليها دون مشاركة من جانبها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية قد رفضت تلك المقترحات السوفيتية واعتبرتها محاولة من جانب السوفييت لإيجاد مدخل لهم التدخل في شئون المنطقة، بل أن مصر – الدولة التي كانت على علاقات طيبة بالاتحاد السوفيتي حينئذ – رفضت هي الأخرى خطة شيبيلوف واعتبرتها تدخلاً في شئون المنطقة لا يختلف كثيراً عن مبدأ ايزنهاور(٢). ويمكننا تفسير الرفض المصرى لخطة شيبيلوف بسبب ما تضمئته من دعوة إلى فرض حظر مشترك على صادرات السلاح إلى دول المنطقة.

أما فيما يتعلق بردود الفعل التي أحدثها إعلان الولايات المتحدة عن مبدأ ايزنهاور في الشرق الأوسط فقد تباينت بين التأييد الكامل والتحفظ في القبول والرفض القاطع.

فقد أعلنت كل من تركيا وإيران والعراق ولبنان واسرائيل ترحيبها بمبدأ ايزنهاور، أما اليمن والسودان فلم يفصحا عن موقفيهما من المبدأ بصورة قاطعة، في حين رفضته كل من مصر وسوريا والملكة العربية السعودية والأردن(٣)، حيث اجتمع قادة تلك الدول في القاهرة

Ibid, P. 82.

Alem, Op. Cit., P. 40.

<sup>(</sup>٣) تجدر الاشارة إلى أن كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية قد أعلنت بعد ذلك قبولها لمبدأ الإنهاد إثر خلافهما مع عبد الناصر وتخوفهما من اتساع نفوذه في المنطقة ولاسيما في أعقاب الأزمة الأردنية كما سيرد نكرها.

في ١٩ يناير ١٩٥٧، وأعلنوا رفضهم لنظرية الفراغ الأمريكية، وأشاروا إلى أن المنطقة العربية لن تكون منطقة نفوذ لأية قوة أجنبية، وأن الوحدة القومية العربية هي وحدها القادرة على مل، ذلك الفراغ المزعوم(١). كما جاء في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر «أن التهديد الحقيقي الذي تتعرض له دول المنطقة هو من جانب اسرائيل وليس من جانب الاتحاد السوفيتي»(٢). كذلك فقد أدى الاعلان عن مبدأ ايزنهاور إلى تكريس عمليات الاستقطاب إلى جانب كل من القطبين وازدياد حدة الحرب الباردة على المستويين العالمي والعربي، فنجد على سبيل المثال أن رفض مصر لمبدأ ايزنهاور قد شكل بادرة الخلاف المصري – الأمريكي بعد التحسن النسبي الذي طرأ على علاقاتهما في أعقاب أزمة السويس. وقد ردت الولايات المتحدة على معارضة قد طلبتها على وجه السرعة(٢)، كما رفضت الغاء قرار تجميد الأرصدة المصرية ادى الولايات المتحدة (٢٧ مليون دولار) والذي كانت قد أصدرته في أعقاب قرار مصر بتأميم شركة قناة السويس. وقد أدى تدهور العلاقات المصرية الأمريكية إلى دفع العلاقات المصرية السوفيتية السوفيتية قدما نحو مستويات وأفاق جديدة(٤) تمثلت في تصول العلاقات بين الطرفين من مجرد المتحدارها على الطابع التجاري لتتخذ أبعاداً سياسية وعسكرية، كما تحوات السياسة قدما ناها الطابع التجاري لتتخذ أبعاداً سياسية وعسكرية، كما تحوات السياسة المتحدة السوفيت السياسة وعسكرية، كما تصول السياسة وعسكرية، كما تحوات السياسة

وكذلك يرجع إلى:

Chevallier, Op. Cit., P. 67.

<sup>(</sup>۱) مقلد، مرجع سبق ذکره، ص ۱٤٨.

<sup>(</sup>٢) نشر البيان الختامي الصادر عن المؤتمر في جريدة الأمرام، القاهرة، ٢٠ يناير ١٩٥٧،

<sup>(</sup>٣) طلبت مصد من الولايات المتحدة إمدادها بالقمح، حيث كان المخزون لديها منه لا يكاد يكفي استهلاكها لمدة شهر فإشترطت الولايات المتحدة أن يتم الدفع بالدولار الحر.

وفي رد فعل مباشر أطن الاتعاد السوفيتي عن موافقته على إمداد مصر بحوالي ٤٠٠ ألف طن من القمح مقابل عملة مصرية، كما حصلت مصر على الأدوية التي كانت تحتاجها من أسواق شرق أبنوبا بتخفيض ٥٠٪ عن الثمن الذي كانت تشتري به مصر من الدول الغربية.

ورد في : محمد فتحى الطويجي، أزمة السياسة الأمريكية (سلسلة كتب سياسية، القاهرة، ١٩٥٨) حن ٤١، ٤٢.

<sup>(</sup>٤) محمد حافظ اسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص ٧١.

الخارجية المصرية ذات الطابع الحيادى إلى سياسة أكثر تمشياً مع السياسة الخارجية السوفيتية (۱)، وفي تلك الأثناء قام المشير عبد الحكيم عامر بزيارة الاتحاد السوفيتي في نوفمبر ١٩٥٧، وقد وافق السوفييت خلال تلك الزيارة على مطالب مصر من الأسلحة والمعدات المسكرية لتعويض خسائرها في حرب ١٩٥١ (٢).

وهكذا أدى مبدأ ايزنهاور إلى إزكاء حدة الضلافات بين الأنظمة العربية ذات النزعة المحافظة وبين الأنظمة ذات النزعة التقدمية، وقد شهدت المنطقة العربية خلال الفترة من ١٩٥٧ وحتى ١٩٦٧ سلسلة من الأزمات المتلاحقة مما دفع البعض إلى تسمية تلك الفترة من العلاقات العربية بفترة «الحرب الباردة العربية» (٣).

وسنعرض فيما يلى لأهم تلك الأزمات بهدف ابراز سلوك كل من القوتين القطبيتين تجاه الأطراف الاقليمية المتصارعة وفقاً لمقتضيات التجالف أو العداء.

#### الأزمة الأردنية ١٩٥٧ :

تحسنت العلاقات المصرية - الأردنية تدريجياً بعد قيام الملك حسين بطرد الجنرال جلوب باشا<sup>(3)</sup>، وبعد قطع الأردن لعلاقاته الديبلوماسية مع بريطانيا في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر، وإلغائه لمعاهدة التحالف الأنجلو - اردنية الموقعة عام ١٩٤٨، ومطالبته بسحب القوات البريطانية المرابطة في الأردن<sup>(0)</sup>. كذلك فقد قام الأردن بالتوقيع على ميثاق القيادة العربية المستركة مع كل من مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية حيث تعهدت الدول الثلاث بتعويض الأردن عن الدعم المالي السنوي الذي كان يحصل عليه من بريطانيا بمقتضى معاهدة التحالف المفاق (١).

W. Laqueur, Op. Cit., P. 11.

<sup>(</sup>١)

<sup>(</sup>٢) محمد حافظ اسماعيل، مرجع سبق ذكره، نفس المكان.

Malcolm Kerr, The Arab Cold War: Nasir and his Rivals (Oxford University Press, (7) New York, 1973).

<sup>(</sup>٤) تم تعيين اللواء/ على أبو نوار خلفاً لجلوب باشا في قيادة الجيش الأردني.

<sup>(</sup>٥) أنتونى ناتنج، ناصر (مكتبة مدبولى، القاهرة، ١٩٨٥)، ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) محمد رفعت، التوجيه السياسي للفكرة العربية الحديثة (دآر المعارف، القاهرة، ١٩٦٤)، ص ٣٣٣.

غير أن الأمور لم يقدر لها أن تستمر على نفس المنوال فسرعان ما بدأت مخاوف الملك حسين تتزايد نتيجة لتصاعد قوة التيار القومي الثوري الذي حصل على تأييد حكومة الأردن ذات التوجهات القومية بزعامة سليمان النابلسي وعلى تأييد قطاعات واسعة من الشعب الأردني ولا سيما هؤلاء الذين ينحدرون من أصول فلسطينية (١)،

وفي ربيع ١٩٥٧ مارست الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة على الأردن لحمله على قبول مبدأ ايزنهاور، إلا أن تلك الضغوط تسببت في إثارة الشعور القومي داخل الأردن الأمر الذي حمل النابلسي على التنديد بالضغوط الأمريكية حيث أعلن في ٦ أكتوبر ١٩٥٧ : «إننا كعرب لنا مبادئنا القومية المستمدة من طبيعتنا وتقاليدنا، ولسنا في حاجة إلى من يقودنا»، ثم علق على مبدأ ايزنهاور بقوله : «إنهم يتحدثون عن الفراغ، ولكن هذا الفراغ لا يوجد إلا في عقول الذين يتحدثون عنه، والدفاع عن الأمة العربية لا يمكن أن يقوم به غير أبناء الأمة العربية»(٢) وإزاء تنامي قوة التيار القومي داخل الأردن، تصاعدت مخاوف الملك حسين – ولا سيما بعد أن وجد نقسه معزولاً عن بريطانيا حامية عرشه التقليدية – فأعلن – في ١١ إبريل ١٩٥٧ – إقالة حكومة النابلسي التي كانت تعمل على دفع الأردن تجاه التقارب مع المعسكر الشرقي، وكلف حسين الخالدي بتشكيل حكومة جديدة من عناصر موالية له وذات توجهات غربية (٢).

وقد أرجع الملك حسين التحول الذي طرأ على موقفه إلى سببين رئيسيين:

أولاً: إعلانه عن كشف مؤامرة للإطاحة بنظام حكمه واغتياله خططت لها القوى الموالية للتيار الشيوعي والتيار الناصري، كما أعلن عن فرار قادة التمرد وعلى رأسهم اللواء على أبو نوار إلى سوريا الأمر الذي استند إليه الملك حسين لإتهام كل من مصر وسوريا بالتعاون مع المتمردين لقلب نظام حكمه (٤)، كما قام بحركة تطهير واسعة في

Charles Cremeans, The Arabs and the World: Nasser's Arab Nationalist Policy (1) (Frederick Praeger Publishers, N.Y., 1963), P. 158.

<sup>(</sup>۲) محمد حسنين هيكل، «سنوات الفليان»، جريدة الأهرام، القاهرة، ۲۹/۱۰/۱۸۸۱.

<sup>(</sup>٣) محمد رفعت، مرجع سبق ذكره، ص ٣٣٣.

Cremeans, Op. Cit., P. 159.

الجيش لعزل الضباط نوى التوجهات الشيوعية والناصرية (١). ويعتقد البعض أن الملك حسين هو الذى دبر فكرة محاولة التآمر ضد نظام حكمه مع بعض ضباطه (على أبو نوار ثم على الحيارى من بعده) ليتخذ منها ذريعة لتحويل موقفه السياسى ضد كل من مصر وسوريا، وانحيازه إلى جانب المملكة السعودية التى كانت هى الأخرى قد بدأت تتشكك في توجهات عبد الناصر الاشتراكية ونواياه التى تستهدف فرض هيمنته على العالم العربي (٢)، ويستند أصحاب هذا الرأى إلى أن الملك حسين قد عين أبو نوار بعد ذلك بعدة سنوات سفيراً للأردن في باريس (٣)،

ثانياً: أعلن الملك حسين أن الدول العربية التي تعهدت بتقديم معونات اقتصادية إلى الأردن لم تلتزم بتعهداتها (باستثناء المملكة السعودية)، وإذا فإن الأردن يجد نفسه مضطراً لقبول المساعدات والمعونات الاقتصادية والعسكرية من الولايات المتحدة (٤).

وقد اعتبرت الجماهير الأردنية تلك التطورات المتلاحقة بمثابة تمهيد للاعلان عن قبول مبدأ ايزنهاور فتزايدت حدة التذمر الشعبى، كما هددت سوريا بالتدخل في الأردن، إلا أن الولايات المتحدة سارعت باصدار بيان أعلنت فيه أنها تعتبر أمن واستقرار الأردن يشكل أهمية حيوية بالنسبة للمصالح الأمريكية، كما طالبت فيه كل من مصر وسوريا بأن تلتزم الحكمة وضبط بالنسبة للمصالح الأمريكية، كما طالبت فيه كل من مصر وسوريا بأن تلتزم الحكمة وضبط النفس وأن تتجنب تصعيد الموقف داخل الأردن، كما صدرت الأوامر للاسطول السادس الأمريكي بالتحرك إلى منطقة شرق البحر المتوسط تأهباً لنجدة الأردن إذا ما طلب العون(٥)،

John Spanier, American Foreign Policy Since World War II (Pall Mall Press, London, (1) 1962), P. 124.

<sup>(</sup>٢) جميل مطر، على الدين هلال، النظام الاقليمي العربي (دار المستقبل العربي، القاهرة، ١٩٨٣)، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٣) انتونی ناتنج، مرجع سبق ذکره، ص ٢٣٩.

Bernard Vernier, Armée et Politique au Moyen - Orient (Payot, Paris, 1966), P. 88. (٤) وتجدد الاشارة في هذا الصدد أن الولايات المتحدة قد قدمت للأردن إنذاك حوالي ٢٠ مليوناً من الولارات : محمد رفعت، مرجع سبق ذكره، ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) بيتر مانفولد، مرجع سبق ذكره، ص ٢٧٩.

وبالفعل فقد نجح استعراض القوة الأمريكي في دعم نظام الملك حسين الذي استعاد سيطرته على الأمور مرة أخرى بحلول نهاية شهر ابريل ١٩٥٧.

وتجدر الاشارة إلى أن الأسباب الحقيقية للخلاف بين الملك حسين وبين التيار القومى – المتمثل أنذاك في المحور المصرى – السورى – كانت تكمن في أن المصالح والأهداف غير المعلنة للملك حسين كانت أكثر ميلاً تجاه كل من السياسة السعودية والسياسة العراقية اللتين كانتا تخدمان أنذاك أهداف ومصالح السياسة الأمريكية في المنطقة، فضلاً عن أن الأمريكيين كانوا يرون في عرش الملك حسين ضماناً لعدم قيام جبهة عربية موحدة ضد اسرائيل، وهكذا فقد كانت كل من مصر وسوريا ترى أن نظام الملك حسين يقف حائلاً دون قيام تلك الجبهة الموحدة ومن ثم فإن اسقاط نظام الملك حسين كان يشكل أولى الخطوات على طريق بلوغ ذلك الهدف(١).

وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية لفلق محور معادي لعبد الناصر بهدف عزله واحتوائه، فقد بدأ التخطيط لذلك منذ أواخر عام ١٩٥١ حين استشعرت الادارة الأمريكية أن تزايد قوة المراكز الثورية في العالم العربي ولاسيما في مصر، يشكل عائقاً أمام السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. ومن ثم بدأت في العمل على تصفية تلك المراكز أو عزلها. فبدأت بمحاولة إبعاد الملك سعود عن مساندته لمصر حيث كانت ترى أن التعاون بين الثروة السعودية والثورة المصرية يزيد من فعالية وقوة تأثير التيار القومي الناصري في العالم العربي(٢)، فوجهت الدعوة للملك سعود لزيارة واشنطن في أوائل عام ١٩٥٧. وخلال تلك الزيارة شرح ايزنهاور للملك سعود الأسس التي تقوم عليها سياسته الجديدة في الشرق الأوسط(٢)، كما أقنعه بخطورة تزايد قوة المحود المصري – السوري على

<sup>(</sup>۱) كريستوف فون ايمهوف، مبارزة في البحر المتوسط (هيئة الاستعلامات، وزارة الاعلام، القاهرة، سلسلة كتب مترجمة رقم ۷۰۷)، ص ۳۹.

<sup>(</sup>٢) محمد حسنين هيكل، «سنوات الغليان»، جريدة الأهرام، القاهرة، ٥١/٨٠/١٠.

<sup>(</sup>٣) توماس بريسون، مرجع سبق ذكره، ص ٥٧١.

استقرار النظم المحافظة في المنطقة، وبأن المصالح السعودية أكثر ارتباطاً بالولايات المتحدة منها بمصر أو بالاتحاد السوفيتي، ويبدو أن تلك الزيارة لم تحقق مع ذلك الفرض المرجو منها في أول الأمر، حيث أرسل الملك سعود – قبل مغادرته واشنطن – أخاه فيصل لاطلاع عبد الناصر على ما تم خلال الزيارة. وقد ذكر الرئيس ايزنهاور في مذكراته فيما بعد «أنه لم يتم إحراز أي تقدم خلال تلك المحادثات مع العاهل السعودي»(١). ولعل الكسب الوحيد الذي حقته تلك الزيارة للولايات المتحدة هو تجديد عقد استنجار قاعدة الظهران لمدة خمس سنوات جديدة. فقد وقتت تلك الزيارة مع موعد تجديد اتفاقية الظهران، وفي هذه الأثناء كان الأمير فيصل ولي العهد السعودي قد أعلن أنه من الأفضل أن تخلي الولايات المتحدة القاعدة حيث فيصل ولي العهد السعودية باعتبار أنها مازالت محتلة من قبل القوات الأجنبية، كما أن الايجار الرمزي الذي تحصل عليه الملكة السعودية لا يساوي المغامرة بمواجهة مخططات ناصر لقلب النظام الملكي السعودي، غير أن تعهد الولايات المتحدة ببناء مطار مدني جديد في ناصر لقلب النظام الملكي السعودي، غير أن تعهد الولايات المتحدة ببناء مطار مدني جديد في الأسطول البحري السعودي قد ساعد على اقناع السعوديين بالموافقة على تجديد الاتفاقية (١).

ويبدو أن أحداث الأزمة الأردنية الأولى قد أقنعت الملك سعود بخطورة التهديد الذى تتعرض له الملكيات في الشرق الأوسط فبدأ ينحاز إلى الولايات المتحدة حيث أعلن موافقة السعودية على مبدأ ايزنهاور وعمل على التقارب مع المحور العراقي المعارض لسياسات مصر في المنطقة، ولا سيما بعد المحاولات التي قامت بها الولايات المتحدة لإزالة الخلافات بين الأسرتين المالكتين الهاشمية والسعودية، من خلال اقناعهما بأن ما يجمع بينهما من مصالح يفوق كثيراً ما يفرق بينهما من خلافات، ولا سيما إذا أخذ في الاعتبار الخطر الذي يشكله التيار القومي الناصري على كل من الأسرتين المالكتين في السعودية والعراق. وقد نجحت الولايات المتحدة بالفعل في إزالة الخلافات، وإقامة محود سعودي – عراقي – أردني لمواجهة الولايات المتحدة بالفعل في إزالة الخلافات، وإقامة محود سعودي – عراقي – أردني لمواجهة

Spiegel, Op. Cit., P. 83.

<sup>(</sup>۲) ولبركرين ايفلاند، حيال من رمل، ترجمة : سهيل زكار (دار طلاس الدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ١٩٨٥)، ص ٤٣١ - ٤٣٢.

المحور المصرى – السورى، حيث قام الملك سعود بزيارة العراق للمشاركة فى مؤتمر بغداد الذى عقد خلال الفترة من ١٢ – ١٤ مايو ١٩٥٧ بحضور ملوك العراق والسعودية والأردن والذى اتفقت فيه الدول الثلاث على تنسيق الجهود بينها لمواجهة التيارات الثورية فى المنطقة(١).

كذلك فقد عملت الولايات المتحدة على الفصل بين مصر وسوريا من خلال عدة محاولات قامت بها المخابرات المركزية الأمريكية إلى جانب بعض الجهات الموالية للغرب في تركيا والعراق للقيام بانقلاب عسكرى في سوريا يطيح بالحكومة الموالية لمصر، حيث كانت سوريا تمثل معقل التيار القومي العربي في الشرق العربي(٢). ومن ناحية أخرى تم الاتفاق على أن تقوم المخابرات المركزية الأمريكية بمنح الملك سعود قرضاً ليقوم بمشروع جديد في المنطقة لمجابهة عبد الناصر، ومحو نفوذه في سوريا، كما تم التنسيق سراً في بيروت بين مجموعات من عملاء المخابرات في كل من بريطانيا والعراق والأردن ولبنان لتحقيق نفس الهدف(٢).

ويمكننا القول بأن الأوضاع الداخلية في الأردن قد استقرت نسبياً منذ أن استطاع الملك حسين استعادة سيطرته على الأمور في أبريل ١٩٥٧، إلا أن الأزمة ما لبثت أن اشتعلت من جديد في أعقاب قيام الثورة العراقية بقيادة عبد الكريم قاسم في يوليو ١٩٥٨. فقد أطاحت الثورة العراقية بحكم الملك فيصل الثاني وبرئيس وزرائه نورى السعيد المواليين للغرب. وقد رحبت الجمهورية العربية المتحدة بالثورة العراقية وبنظام قاسم الثورى الأمر الذي حمل على الاعتقاد بأن هذه الثورة قد دبرها أعوان ناصر – الموافون له وللتيار القومي في العراق – فتصاعدت مخاوف النظم المحافظة الموالية للغرب في المنطقة كالأردن ولبنان والملكة العربية السعودية، وقد استنجد الملك حسين ببريطانيا لمساندة نظام حكمه ولمساعدته في القيام بثورة مضادة في العراق باعتباره الرئيس الجديد لدولة الاتحاد العربي الهاشمي – بعد مصرح الملك

Eugene Berg, Chronologie Internationale 1945 - 1977 (Coll. Que Sais-je?, Presses Uni- (\) versitaires de France, Paris, 1979), P. 47.

<sup>(</sup>٢) محمد حسنين هيكل، مرجع سبق ذكره، نفس المكان.

<sup>(</sup>٣) وابركرين ايفلاند، مرجع سبق ذكره، ص ٤٣٢.

فيصل الثانى ملك العراق<sup>(۱)</sup>. كما أجرى ايزنهاور اتصالاً بهارولد ماكميلان رئيس وزراء بريطانيا ليحثه على تقديم الدعم للنظام الملكى الأردنى<sup>(۲)</sup>. وبالفعل فقد استجابت بريطانيا لمطالب الملك حسين خشية أن يمتد لهيب الثورة فيلتهم البقية الباقية من النفوذ الغربى فى المنطقة فقامت بعملية إبرار جوى للجنود المظليين البريطانيين في عمان خلال يومى (7). إلا أن الغرب رفض الاستجابة لمطلب الملك حسين بالقيام بثورة مضادة ضد ثورة قاسم فى العراق نظراً لحساسية موقع العراق بالنسبة للاتحاد السوفيتى، ونظراً لأنه لم يثبت أن للاتحاد السوفيتى دوراً رئيسياً فى التخطيط لتلك الثورة (3). وقد أعقب ذلك عقد اتفاقية أردنية – بريطانية جديدة سمح بمقتضاها للقوات المسلحة البريطانية باستخدام القواعد العسكرية الأردنية من جديد (6). وهكذا استطاع الملك حسين أن يتصدى مرة أخرى لتهديدات التيار الناصرى فى الأردن بفضل المساندة الغربية لنظام حكمه ولم تلبث الحال أن هدأت فى مدى شهرين وتم جلاء القوات البريطانية عن الأردن.

## الأزمة السورية ١٩٥٧

تكمن أهمية دراسة الأزمة السورية في كونها تعد المناسبة الهامة الوحيدة التي استخدمت فيها الولايات المتحدة مبدأ ايزنهاور ليس بصورته التقليدية كسياسة تهدف للأبقاء على الوضع القائم Policy of Status Quo وإنما بصورة تصحيحية Revisionist تهدف إلى التعديل في الوضع القائم الذي لا يتفق مع مصالحها، وذلك على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تتدخل بصورة مباشرة لتطبيق مبدأ ايزنهاور وإنما لجأت إلى حليفاتها من القوى الاقليمية لكي تقوم بذلك الدور نيابة عنها.

<sup>(</sup>١) محمد رفعت، مرجم سبق ذكره، ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) بريسون، مرجع سبق ذكره، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) بوجوش وآخرون، السياسة الخارجية السوفيتية بين عامى ١٩٥٥ -- ١٩٦٥، تعريب : خيرى حماد (دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٦٨)، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) كريستوف فهون ايمهوف، مرجع سبق ذكره، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٥) بوجوش وأخرون، مرجع سبق ذكره، نفس المكان.

وترجع بدايات الأزمة السورية إلى النصف الأول من عام ١٩٥٧، حيث كانت الضغوط الخارجية التي تعرضت لها سوريا قد أدت إلى تكوين مجلس ثورى يضم كل الاتجاهات السياسية في الجيش السوري $\binom{1}{2}$  حيث كان يضم عناصر بعثية إلى جانب بعض العناصر الشيوعية $\binom{7}{2}$ . ونتيجة للضغوط التي تعرضت لها سوريا آنذاك من جانب العراق – الذي كان لا يزال يتطلع إلى ضع سوريا إلى حلف بغداد – تدهورت علاقات سوريا بالمعسكر الغربي.

وقد أدى ذلك إلى تحسن العلاقات السورية – السوفيتية حيث تم التوقيع في أغسطس 190 المنافية التعاون العسكرى والاقتصادى مع الاتحاد السوفيتى ( وقعها خالد العظم وزير الدفاع السورى أنذاك وكان ذا توجهات يسارية) (7)، فقد رأت سوريا أنذاك أنه يمكنها أن تحقق تفوقاً على مصر في معاداة اسرائيل وأن تصبح أكثر تقدمية فتزداد تقرباً من الاتحاد السوفيتى ومن ثم يزداد ما تحصل عليه منه من إمدادات الأسلحة والمعونة الفنية (3). وقد حصلت سوريا بالفعل بمقتضى تلك الاتفاقية على مساعدات اقتصادية بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار 100 وفي أعقاب عودة خالد العظم من موسكو تم الاعلان في دمشق عن كشف مؤامرة لقلب نظام الحكم لعبت السفارة الأمريكية في دمشق دوراً في التمهيد لها وتم اخطار ثلاثة من الديبلوماسيين الأمريكيين بأنهم يعتبرون أشخاصاً غير مرغوب فيهم 100 (وكان من بينهم الملحق العسكرى الأمريكيين بأنهم يعتبرون أشخاصاً غير مرغوب فيهم 100 أديب الشيشيكلي لقلب نظام الحكم 100

كذلك فقد تم الاعلان عن تعيين عفيف البزرى – وهو أحد الضباط المعروفين بميولهم اليسارية – في منصب رئيس أركان القوات المسلحة السورية $(\Lambda)$ . وقد أدى تزايد واردات

Cremeans, Op. Cit., P. 160.

Dawisha, Op. Cit., P. 16-17. (r)

(٤) كريستوف فون ايمهوف، مرجع سبق ذكره، ص ٤٠.

(ه) السيد أمين شلبي، قرامة جديدة للحرب الباردة، (دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٣)، ص ١٢٨.

Cremeans, Op. Cit., P. 160.

Dawisha, Op. Cit., P. 17.

Ibid.

<sup>(</sup>۱) محمد حافظ اسماعیل، مرجع سبق ذکره، ص ۷۲.

سوريا من السلاح السوفيتي وتصعيد حدة الحملات الدعائية وتحرشات الحدود التي شجع السوفييت السوديين على القيام بها ضد جيرانهم إلى تزايد مخاوف الدول الغربية (١). حيث بات واضحاً للدول الغربية أن سوريا توشك على الوقوع في براثن الشيوعية نتيجة لتزايد النفوذ السوفيتي فيها بما ينطوي عليه ذلك من اخطار تهدد المصالح الغربية في المنطقة، والتي منها على سبيل المثال وضع أنابيب البترول التي تنقل البترول العراقي إلى دول المعسكر الغربي – عبر الأراضي السورية – تحت سيطرة السوفييت، فضلاً عن أن سقوط سوريا في أيدى الشيوعيين كان يعنى حصار تركيا بالخطر السوفيتي من كل حدودها الشمالية والجنوبية(٢)،

ولم يكن باستطاعة الولايات المتحدة أن تقف موقف المتفرج من تزايد النفوذ الشيوعي في سوريا، إلا أنها مع ذلك كانت لا تستطيع الاستناد إلى مبدأ ايزنهاور - باعتبار أن ما يحدث داخل سوريا هو مسألة داخلية لا توجد مبرراً لكي تتدخل الولايات المتحدة في سوريا(٢) - لذا فقد آثرت الولايات المتحدة أن تعتمد على حلفائها في التصدي لذلك التهديد، فأوفدت في أغسطس ١٩٥٧ لوي اندرسون مساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للتباحث مع قادة كل من العراق والأردن وتركيا ولبنان حول خطورة الموقف في سوريا. ويروي ايزنهاور في مذكراته عن تلك الفترة أنه كان هناك شبه اجماع بين قادة هذه الدول على وجوب الاطاحة بالنظام القائم في سوريا أنذاك(٤). وقد تم الاتفاق خلال تلك الزيارة على أن يبادر العراق بالهجوم بينما تقوم الدول الثلاث الأخرى بحشد قواتها على الحدود مع سوريا، وقد تعهدت الولايات المسكرية اللازمة لتعويض تلك الدول عن خسائرها، كما تعهدت بحمايتها من أي تدخل عسكري تقوم به أية قوة خارجية، إضافة إلى ذلك فقد اتخذت الولايات بحمايتها من أي تدخل عسكري تقوم به أية قوة خارجية، إضافة إلى ذلك فقد اتخذت الولايات بحمايتها من أي تدخل عسكري تقوم به أية قوة خارجية، إضافة إلى ذلك فقد اتخذت الولايات بعمايتها من أي تدخل عسكري تقوم به أية قوة خارجية، إضافة إلى ذلك فقد اتخذت الولايات بعمايتها من أي تدخل عسكري تقوم به أية قوة خارجية، إضافة إلى ذلك فقد اتخذت الولايات وضعت

<sup>(</sup>۱) مقلد، مرجع سبق ذکره، ص ۱۵۸.

<sup>(</sup>٢) السيد أمين شلبي، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٨ - ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) توماس بريسون، مرجع سيق ذكره، ص ١٦ه.

قانفات القنابل الذرية للقيادة الجوية الاستراتيجية في حالة تأهب بالاضافة إلى نقل طائرات السلاح الجوى الأمريكي من غرب أوروبا إلى جنوب تركيا $\binom{1}{1}$ ، كما صدرت التعليمات للأسطول السيادس الأمريكي بالتوجه إلى شرق البحر المتوسط تجاه السواحل السورية $\binom{7}{1}$ . كذلك فقد قامت اسرائيل بافتعال بعض الحوادث الحدودية مع سوريا $\binom{7}{1}$ .

وقد انتهز السوفييت الفرصة للتأكيد على دورهم كدولة عظمى لها مصالح فى الشرق الأوسط فقاموا بحملة دعائية للتنديد بالتحركات التى تقوم بها الدول الموالية للغرب ضد سوريا، وهددوا بتصعيد حدة المواجهة (٤)، كما وجهت الحكومة السوفيتية نداءً إلى حكومات الولايات المتحدة والدول الغربية للامتناع عن استخدام القوة أو التدخل في الشئون الداخلية لدول منطقة الشرق الأوسط (٥).

إلا أنه بحلول سبتمبر ١٩٥٧ تراجعت الدول العربية المجاورة لسوريا عن مهاجمتها، فقد خشى العراق أن يؤدي اشتراكه في مهاجمة سوريا إلى تفجير خطوط أنابيب بتروله التي تمر عبر الأراضي السورية، كذلك فقد أثر كل من الأردن ولبنان السلامة بعد الحملات الاذاعية التي تعرضا لها من جانب اذاعات القاهرة، كما خشياً أن يؤدى اشتراكهما في مهاجمة سوريا إلى إثارة القلاقل والاضطرابات الداخلية من جانب أنصار التيار القومي والناصري، وهكذا فلم يبق من بين الدول التي كان قد تم الاتفاق معها على مهاجمة سوريا سوى تركيا التي حشدت خمسين ألفاً من جنودها على الحدود مع سوريا(٢).

وإزاء استمرار تجاهل الولايات المتحدة للمصالح السوفيتية في المنطقة، أعلن خروشوف «أن الاتحاد السوفيتي ليس معنياً فحسب بالشرق الأوسط بل أنه مستعد لاستخدام القوة

(٤)

Dawisha, Loc. Cit.

<sup>(</sup>۱) مانفواد، مرجع سبق ذکره، ص ۲٦٨.

<sup>(</sup>۲) بریسون، مرجع سبق ذکره، ص ۱۲ه.

<sup>(</sup>٣) بهجوش وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) بهجوش وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ١٣١.

<sup>(</sup>١) بريسون، مرجع سبق ذكره، ص ١٦٥٠

المسلحة إذا لزم الأمر للدفاع عن مصالحه في المنطقة»، ثم اتهم دالاس بتحريض تركيا على مهاجمة المسلحة إذا لزم الأمر للدفاع عن مصالحه في حث الدول العربية على مهاجمتها (1) كما هدد باستخدام الصواريخ النووية السوفيتية (1) إذا ما تعرضت سوريا لهجوم من جانب تركيا أو أي من دول حلف بغداد (1) وعلى صعيد آخر قامت وحدات من الأسطول السوفيتي بزيارة ميناء اللانقية (كئول زيارة لميناء عربي، وقد استمرت الزيارة من 1 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 1 ألاسود 1 ألا عربي الاعلان عن مناورات بحرية سوفيتية ضمت وحدات من أسطول البحر الأسود 1 وعلى الرغم من ذلك فقد صعدت الولايات المتحدة من حدة الأزمة فأعلنت أن تركيا هي دولة عضو في حلف شمال الأطلنطي، وحذر دالاس من أن أي هجوم سوفيتي على الأراضي التركية سوف يقابل بضربة انتقامية تقوم بها الولايات المتحدة ضد الأراضي

كذلك فقد انتقلت المواجهة بين القطبين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التى كانت تعقد انذاك بورتها الثانية عشرة حيث أعلن دالاس في 1 سبتمبر 1 «أن تركيا تتعرض الآن لخطر عسكرى من جراء تزايد الوجود العسكرى السوفيتى في سوريا» (1). وفي اليوم التالى مباشرة أعلن جروميكو «أن الاتحاد السوفيتي لن يقف موقفاً سلبياً بينما تتحول المنطقة الملاصقة لحدوده الجنوبية إلى بؤرة للصراعات المسلحة (1) وقد استطاعت سوريا بمساندة الاتحاد السوفيتي أن تتقدم بشكواها ضد تركيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أيد

<sup>(</sup>١) السيد أمين شلبي، مرجع سبق ذكره، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>Y) تجدر الاشارة إلى أن الاتحاد السوفيتي قد أطن بعد ذلك بفترة وجيزة ﴿ في ٤ أكتوبر ٥٧ - عن نجاح أول تجرية لإطلاق القمر الصناعي سيوتنيك إلى الفضاء الخارجي.

Chevallier, Op. Cit., P. 51.

<sup>(</sup>٢)

<sup>(</sup>٤) مانفولد، مرجع سبق ذكره، ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) السيد أمين شلبي، مرجع سبق ذكره، نفس المكان.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٩.

D. Fleming, The Cold War and its origins 1917-1960 (Garden City, (V) N.Y., 1961), P. 889.

الاتحاد السوفيتي اقتراح سوريا إرسال لجنة لتقصى المقائق على الحدود التركية - السورية(١).

وإزاء المناخ العام المساند لسوريا تراجعت الولايات المتحدة عن حث تركيا على مهاجمة الأراضي السورية وأعلن دالاس أن الولايات المتحدة لا ترى ضرورة لتطبيق مبدأ ايزنهاور فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في سوريا وأنها ستلجأ إلى الوسائل التفاوضية (٢).

وتجدر الاشارة إلى أن تركيا لم تكن في حقيقة الأمر قادرة بمفردها على القيام بهجوم عسكرى على سوريا – بعد تراجع بقية الدول العربية عن الاشتراك في الهجوم – لأن معنى ذلك أنها كانت ستعرض نفسها لهجوم سوفيتي عبر حدودها المتدة مع الاتحاد السوفيتي (٢).

وهكذا فقد انتهت الأزمة بنهاية سبتمبر ١٩٥٧. إلا أنه على الرغم من انتهاء الأزمة فقد أعلن عبد الناصر في ١٣ أكتوبر عن إرسال قوات مصرية لمساندة سوريا في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها. كما أعلن السوفييت في ٢٤ أكتوبر عن مناورات سوفيتية برية بحرية مشتركة في منطقة القوقاز ومنطقة البحر الأسود<sup>(٤)</sup>، وقد أدت هذه التحركات – على الرغم من كونها ذات طابع دعائي – إلى تدعيم قوة التيار القومي في سوريا<sup>(٥)</sup>.

غير أنه على الرغم من زوال خطر التهديد الخارجي، فقد كانت الأوضاع الداخلية في سوريا، سوريا غير مستقرة حيث تزايدت مخاوف البعثيين من تصاعد نفوذ الشيوعيين في سوريا،

<sup>(</sup>١) بوجوش وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ١٣١.

<sup>(</sup>۲) مقلد، مرجع سبق ذکره، ص ۱۵۹ – ۱۲۰.

<sup>(</sup>٣) محمد حسنين هيكل، «سنوات الغليان»، جريدة الأهرام، القاهرة، ٥/١/٨٨/١.

<sup>(</sup>٤) تجدر الاشارة إلى أن تلك المواقف السوفيتية كانت على سبيل الدعاية فقط حيث كان خروتشوف قيد رفض تقديم ضمانات سوفيتية بمساندة مصر إذا ما اضطرت التدخل إلى جانب سوريا في حالة قيام تركيا بالهجوم عليها وقال لعبد الناصر: «أعتقد أن الأمريكيين قد خرجوا عن صوابهم ولكننا بصراحة اسنا مستعدين المواجهة أو الدخول في حرب عالمية ثالثة» وقد إكتفى السوفييت فقط تحت ضغط الالحاح الشديد من جانب عبد الناصر بالاعلان عن اجراء المناورات المشار إليها، إلا أن خروتشوف عاد ليؤكد لعبد الناصر مرة أخرى: «أنها مجرد مناورة، أرجوك ياسيادة الرئيس أن تتذكر أن لا شيء يتعدى المناورة». ورد في: السيد أمين شلبي، مرجم سبق ذكره، ص ١٣٢٠.

وفي نفس الوقت لم يكن في استطاعة العناصر البعثية – التي ترى في الشيوعيين منافسين أيديولوجيين لها – أن تلجأ إلى الولايات المتحدة حتى لا تدفع السوفييت إلى مساندة الشيوعيين ضدها (١). وهكذا فلم يكن أمام تلك العناصر البعثية إلا أن تلجأ إلى الوحدة مع مصر للحصول على مساندة النظام المصرى الذي تلاقت مصالحه أنذاك مع مصالح البعثيين فتمت الوحدة على النحو الذي سنعرض له بالتفصيل اللاحق.

## الوحدة المصرية – السورية ١٩٥٨ – ١٩٦١

ذكرنا فيما سبق كيف أن القيادة السورية كانت منقسمة إلى تيارين: أحدهما يضم العناصر الشيوعية التى كانت ترغب فى توطيد علاقات سوريا مع الاتحاد السوفيتى، والآخر يضم العناصر البعثية ذات التوجهات القومية والتى كانت متخوفة من التقارب السورى السوفيتى، وكانت ترى فى الوحدة مع مصر السبيل الوحيد للإفلات من سيطرة الشيوعيين على سوريا(٢).

وإزاء تصاعد النفوذ الشيوعي في سوريا ساد الاعتقاد بين القيادات القومية بأنه لابد من الضغط على مصر لتجسيد فكرة الوحدة القومية في شكل وحدة سياسية بين الدولتين تعتبر كنواة الوحدة القومية المربية الشاملة(٢). وهكذا فقد جات مبادرة الوحدة من جالب سوريا

L. Aroian & R. Mitchell, Op. Cit., P. 337.

<sup>(</sup>٢) كانت سوريا تمثل معقل التيار القومي العربي حيث أسس ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار حزب البعث العربية العربية الشاملة من خلال إقامة البعث العربية العربية الشاملة من خلال إقامة دولة عربية واحدة على أساس القومية العربية، وقد بدأت التوجهات الاشتراكية لحزب البعث في الظهور بعد اتحاده مع الحزب العربي الاشتراكي بزعامة أكرم الحوراني عام ١٩٥٤ حين أصبح يعرف بحزب البعث العربي الاشتراكي وقد تزايدت شعبية حزب البعث في سوريا آنذاك ولا سيما في صفوف القوات المسلحة. يرجع إلى:

Chevallier, Op. Cit., P. 69.

<sup>(</sup>٣) جميل مطر، على الدين هلال، مرجع سبق ذكره، ص ٧٧.

حيث ترأس شكرى القوتلى الوقد السورى إلى مصر لإقناع عبد الناصر بقبول الوحدة (ضم الوقد السورى عبد الحميد السراج وعفيف البزرى...) وعلى الرغم من أن الفكرة كانت سابقة لأوانها إلا أن عبد الناصر قبل بها لمواجهة التحديات التي تعرضت لها سوريا أنذاك سواء من جانب القوى الموالية للغرب<sup>(۱)</sup> أو القوى الشيوعية<sup>(۲)</sup>، فضلاً عن أن العرض السورى بقيام الوحدة مع مصر تحت زعامة عبد الناصر كان يشكل دعماً لنفوذه ومكانته الشخصية على الساحتين العربية والعالمية، كذلك فلم يكن باستطاعة عبد الناصر – رغم عدم ترحيبه في البداية بفكرة الوحدة – أن يقابل الدعوة السورية بالرفض بينما كان يرفع لواء الوحدة القومية العربية (۲).

ويرجع تردد عبد الناصر في قبول فكرة الوحدة آنذاك إلى أنه لم يكن راغباً في الدخول في وحدة مع سوريا في الوقت الذي كانت تسيطر عليها فيه قيادة غير متجانسة التوجهات تضم أغلبية ذات توجه شيوعي وأقلبة بعثية وكان يغضل التريث حتى يستطيع حزب البعث السوري أن يفرض هيمنته على الأوضاع داخل سوريا ثم يبدأ بعد ذلك التفكير في إقامة دولة الوحدة على أسس صلبة ومستقرة (٤).

وعلى الجانب المقابل لم تكن دوافع البعث خالية بدورها من الطموح السياسى، فقد كان قادة البعث السورى يدركون أن الوحدة مع مصر - فى ذلك الوقت الذى كانت الحكومة المصرية لا تظهر فيه أى تعاطف تجاه الشيوعيين - ستجعل من البعثيين المنظرين

<sup>(</sup>١) كانت سوريا تتعرض لضفوط من جانب فرع الهاشميين بالعراق لتكوين دولة الهلال الخصيب التي كان يطم بها وقد حاولت حكومة العراق جذب بعض الأحزاب السورية إليها وتشجيع قيام الانقلابات في سوريا لتنفيذ الوحدة معها، ذلك فضلاً عن بث الاشاعات التي تضخم من انتشار الشيوعية في سوريا لإتاحة الفرصة أمام العراق التدخل عسكرياً في سوريا ولمزيد من التفصيل يرجع إلى:

نبيه بيومى عبد الله، تطور فكرة القومية العربية في مصار، (الهيئة المسارية العامة للكتاب، القاهرة، ما ١٩٧٧ – ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) محمد حافظ اسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣) مجيد خدورى، الاتجاهات السياسية في العالم العربي، (الدار المتحدة للنشر، بيروت، ١٩٨٥)، ص ١٩٧٢ مجيد خدورى، الاتجاهات السياسية في العالم العربي، (الدار المتحدة للنشر، بيروت، ١٩٨٥)، ص

الايديوالجيين لنولة الوحدة الجديدة وبذلك يتراجع نفوذ الشيوعيين في سوريا لمصلحة حزب المعد(١).

وإزاء الالحاح السوري قبل عبد الناصر بالوحدة ولكن بشروط (٢) تمثلت فيما يلي:

أول : امتناع تدخل الجيش السوري في الحياة السياسية.

ثَانِياً ؛ حل جميم الأحزاب السياسية القائمة في سوريا آنذاك.

ثالثاً: تشكيل مجلس نيابي في سوريا يضم تنظيم سياسي موحد على غرار الاتحاد القومي في مصر

رابعاً : أن يكون الدولة الجديدة سياسة خارجية موحدة وسياسة اقتصادية موحدة.

وقد كان من الواضح من هذه الشروط أن عبد الناصر يريد أن يحكم قبضته على سوريا من خلال تصغية جميع القرى السياسية التى قد تعارض هيمنته، تماماً مثلما كان قد فعل فى مصر قبل ذلك بسنوات، وقد استجاب البعثيون لمطالب عبد الناصر حيث أدركوا أن هذا هو الثمن الذى يتعين عليهم أن يدفعوه فى سبيل الوحدة مع مصر (٢), وبالفعل ففى أعقاب قيام دولة الوحدة قام عبد الناصر بزيارة الاقليم الشمالى (سوريا) حيث استقبل إستقبالاً شعبيا رائعاً. وما كاد عبد الناصر يشعر بإحكام سيطرته على سوريا حتى قام بحملة تطهير واسعة فى الجيش السورى فأقال عفيف البزرى ذا التوجهات اليسارية وزج بالعناصر غير المرغوب في الجيش السجون واعتبر الشيوعيين خارجين على القانون كما قام بحل الحزب الشيوعي ألسورى الذى لم يكن حتى ذلك الحين قد حل نفسه مثلما فعلت بقية الأحزاب السورية. وقد السورى الذى لم يكن حتى ذلك الحين قد حل نفسه مثلما فعلت بقية الأحزاب السورية، والذى مدرح بعد ذلك : «إننا نرحب بالوحدة إذا ضمنت حرية الأحزاب، ونلعنها إذا خنقت حريتها فى سوريا فى الذبول مرة فى سوريا كما خنقتها فى مصره (٤)، وهكذا بدأ نفوذ الشيوعيين فى سوريا فى الذبول مرة أخرى بقيام الوحدة.

Ibid.

Dawisha, Op. Cit., P. 18-19.

Aroian & Mitchell, Op. Cit., P. 337.

<sup>(</sup>٤) كريستوف فون إيمهوف، مرجع سبق ذكره، ص ٤١.

وقد سارع اليمن بطلب الانضمام إلى دولة الوحدة نتيجة سعى إمام اليمن إلى دعم نفوذه الداخلى حيث تم الاعلان في ٨ مارس ١٩٥٨ عن نشأة اتحاد الدول العربية في شكل اتحاد كونفيديرالى بين اليمن والجمهورية العربية المتحدة بسبب اختلاف انظمة الحكم في الدولتين. وقد أثار انضمام اليمن مخاوف حكام دول الجزيرة العربية وأدركوا أن عبد الناصر يريد مد نطاق نفوذه إلى الجزيرة العربية ومن ثم أعلنوا معارضتهم لمخططات عبد الناصر التوسعية(١).

ومن ناحية أخرى كان قيام الجمهورية العربية المتحدة قد تسبب في رد فعل مضاد من جانب المعسكر الغربي والقرى الحليفة له في المنطقة فقد أعلن في 3 فبراير 190 (أي بعد قيام دولة الوحدة المصرية – السورية بأسبوعين) عن قيام ما عرف بالاتحاد العربي الهاشمي بين العراق والأردن. فقد أدى قيام الجمهورية العربية المتحدة إلى تزايد مخاوف الملك حسين محاولة القوى الناصرية داخل الأردن وخارجه العمل على ضم الأردن إلى تلك الوحدة 190 فسارع إلى قبول الوحدة مع العراق لخلق محور مضاد للمحور المصري – السوري(1), وقد أثارت الوحدة العراقية – الأردنية غضبة عبد الناصر الذي رأى فيها تحدياً لزعامته ولطموحاته في إقامة دولة عربية موحدة من خلال إحياء المنافسة العراقية – المصرية على زعامة العالم العربي(1).

وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى الدور الذي لعبته كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في خلق المحور العراقي – الأردني، فقد بعث الرئيس ايزنهاور في أول فيراير ١٩٥٨ – وفور الاعلان عن قيام الجمهورية العربية المتحدة – برسالة إلى الملك سعود يحثه فيها على الدخول في سلسلة من المشاورات مع الحكومتين العراقية والأردنية بهدف تنسيق المواقف إزاء دولة الوحدة المصرية – السورية(٥)، وقد قامت المملكة العربية

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٤٣.

Vernier, Op. Cit., P. 88.

<sup>(</sup>۲) (۲)

Cremeans, Op. Cit., P. 162.

<sup>(</sup>٤) بريسون، مرجع سبق ذكره، ص ٥٣٢ه،

<sup>(</sup>٥) محمد حسنين هيكل، وسنوات الغليان، جريدة الأهرام، القاهرة، ١٩٨٨/١٠٨.

السعودية في أعقاب ذلك بالضغط على الأردن للدخول في اتحاد فيدرائي مع العراق. وتجدر الاشارة إلى أن الملك حسين كان يسعى منذ فترة إلى الدخول في وحدة مع العراق إلا أنه لم يكن موافقاً على الشروط العراقية التي تجعل منه الشريك الأدنى مرتبة في هذا الاتحاد، ولذلك فقد ظل الأمر معلقاً، إلا أنه في أعقاب قيام الجمهورية العربية المتحدة – ولحث الأردن على قبول الوحدة مع العراق – أبلغ الملك سعود الأردن بأن السعودية أن تستمر في الوفاء بتعهداتها المالية للأردن، الأمر الذي أشعر الملك حسين بأنه سيصبح بمفرده بعد إلغائه لمعاهدة التحالف مع بريطانيا، كما أن بلاده ستصبح معرضة للأفلاس بعد قطع المعونة العربية التي تقدمها السعودية عنها، فاضطر لقبول الشروط العراقية، ومن ثم تم الاعلان عن قيام الاتحاد العربي الهاشمي(۱)، كما تم تعيين نوري باشا السعيد رئيساً للوزارة الاتحادية.

وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى مواقف القطبين من قيام الوحدة المصرية - السورية.

فالولايات المتحدة كانت لا ترحب بالوحدة المصرية – السورية على اعتبار أن تلك الوحدة كانت تعنى تزايد نفوذ عبد الناصر، واستقطاب الجماهير العربية تجاه معاداة السياسة الأمريكية، وتدعيم قدرات النظم المناوئة «الأمبريالية الغربية» ( $^{(Y)}$ )، وهكذا فقد كانت تلك الوحدة تشكل تهديداً للنفوذ الغربي في المنطقة. إلا أن الولايات المتحدة لم تتبنى مع ذلك موقفاً علنياً معارضاً للوحدة خشية أن يؤدى ذلك إلى استفزاز عبد الناصر وزيادة تمسكه بالوحدة  $^{(Y)}$ ، ولذا فقد آثرت الولايات المتحدة أن تتدخل بصورة غير مباشرة لإفشال تجربة الوحدة، ففي المارس ۱۹۸۸ بعث الملك سعود – بتحريض من الولايات المتحدة – بثلاثة شيكات تصل قيمتها إلى ما يزيد على خمسة ملايين دولار إلى عبد الحميد السراج في سوريا ووعده بأن الولايات المتحدة ستعترف به رئيساً لسوريا إذا ما أعاد لسوريا استقلالها عن دولة الوحدة، إلا أن

<sup>(</sup>۱) ناتنج، مرجع سبق نکره، ص ۲٦٩.

 <sup>(</sup>۲) محمود رياض، البحث عن السلام... والصراع في الشرق الأوسط: مذكرات محمود رياض ١٩٤٨ –
 ۱۹۷۸ (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ۱۹۸۱)، ص ۲۶.

<sup>(</sup>٣) ايفلاند، مرجع سبق ذكره، ص ٤٩٤.

السراج كشف المخطط وقدم الشيكات إلى الصحافة وأعلن تحويل هذه المبالغ إلى خزانة الجمهورية العربية المتحدة (١). وعلى الرغم من عدم رضاء الولايات المتحدة عن قيام الوحدة بين مصر وسوريا لما تنطوى عليه من تدعيم للتيار القومى في المنطقة إلا أن دالاس كان يرى أن الجانب الوحيد المشرق في تلك الوحدة يتمثل في أنها كانت تضع حداً لتسلل النفوذ الشيوعي إلى سوريا(٢). ويمكننا أن نتمثل حقيقة موقف الولايات المتحدة تجاه الوحدة المصرية السورية في الرسالة التي بعثت بها وزارة الخارجية الأمريكية - بناء على تعليمات ايزنهاور إلى رؤساء بعثاتها الديبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط في ١٨ أبريل ١٩٥٨ نقد جاء في هذه الرسالة :

«إن سياسة الولايات المتحدة تجاه الجمهورية العربية المتحدة لن تتغير، إلا أن التطورات الأخيرة التى شهدتها المنطقة – والتى تمثلت فى تزايد النفوذ المصرى من خلال إحكام قبضته على سوريا وهو الأمر الذى يعنى أن القاهرة أصبحت تسيطر سيطرة فعلية على طرق نقل بترول الشرق الأوسط سواء عن طريق قناة السويس أو عن طريق خطوط الأنابيب المارة عبر الأراضى السورية – كل هذه التطورات استدعت إدخال بعض التعديلات التكتيكية على سياستنا تجاه الجمهورية العربية المتحدة، حيث أن متابعة أسلوبنا السابق فى التعامل معها لن يؤدى إلا إلى مزيد من دفعها تجاه السوفييت.

وبناء عليه فقد قررنا القيام ببعض الاجراءات التى من شأنها تخفيف حدة التوتر فى علاقتنا بالجمهورية العربية المتحدة وتتمثل هذه الاجراءات فيما يلى:

أ – الافراج عن أرصدة مصر من الدولارات المجمدة فى الولايات المتحدة.

ب – تخفيف بعض القيود المفروضة على التجارة مع مصر،

ومن المتوقع أن تؤدى تلك الاجراءات إلى تحسين العلاقات مع الجمهورية العربية المتحدة وبالتالى إلى الحد من إندفاعها تجاه السوفييت، إلا أنه يتعين مع ذلك الاستمرار في مهاجمة فكرة الوحدة ومحاولة الفصل بين البلدين من خلال

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٤٩٧.

<sup>(</sup>۲) ناتنج، مرجع سبق ذکره، ص ۲۹۰.

الاعتماد على القوى المحلية أو الضارجية التى تشارك الغرب فى معارضته للوحدة ودعم هذه القوى وكذلك محاولة العمل على عزل الجمهورية العربية المتحدة من خلال إثارة الشكوك والمخاوف من أهدافها عن طريق بعثاتنا الديبلوماسية لدى دول المنطقة، إلى جانب تدعيم الاتحاد العراقى – الأردنى كمحور مضاد للجمهورية العربية المتحدة، وليس من شك فى أن نجاحنا فى إفشال تجربة الوحدة المعرية – السورية ستكون له آثار كبيرة ليس فقط على مصير حكم عبد الناصر في مصر وإنما بالنسبة للتيار القومى العربي ككل»(١).

كذلك فقد أدى قيام الجمهورية العربية المتحدة إلى شعور دول أوروبا الغربية بالخطر الذى يتهدد مصالحها ولاسيما إمدادات البترول من الشرق الأوسط التى أصبحت طرق نقلها تحت السيطرة الفعلية للجمهورية العربية المتحدة فبدأت الدول الغربية في التقرب إلى ج.ع.م. حيث تم الاعلان في ١٦ أبريل ١٩٥٨ في لندن عن توقيع اتفاقية تجارية لمقايضة سلع بريطانية بقطن مصرى، وقد بلغت قيمة تلك الاتفاقية حوالي ١٢٥ ألف جنيه استرليني، كما تم الاعلان عن إبرام إتفاقية مشابهة مع فرنسا، كذلك فقد قامت بريطانيا في مايو ١٩٥٨ بالافراج عن الأرصدة المصرية المجمدة لديها منذ تأميم شركة قناة السويس، كما أعلنت ألمانيا الاتحادية عن منح ج.ع.م إئتماناً تصل قيمته إلى حوالي أربعين مليون مارك لشراء معدات صناعية (٢).

أما بالنسبة لموقف الاتحاد السوفيتي من المحدة المصرية – السورية، فقد كان السوفييت يعركون تماماً أن تلك المحدة موجهة أساساً ضد إمكانية هيمنتهم على الأمور في سوريا ومن ثم كانوا بطبيعة الحال يؤيدون موقف الحزب الشيوعي السوري المعارض للمحدة مع مصر حيث أن بقاء سوريا بعيدة عن مصر كان يسهل عليهم فرض سيطرتهم عليها عما لو كانت متحدة مع مصر بزعامة عبد الناصر ذي النزعة الاستقلالية. كذلك فلم يكن السوفييت ليرحبوا بقيام الوحدة التي كان من نتائجها حل الحزب الشيوعي السوري، الذي كان يعد الحزب الشيوعي المحدد الذي يزاول نشاطاً مشروعاً في العالم العربي (٣).

<sup>(</sup>١) محمد حسنين هيكل، مرجع سبق ذكره، نفس المكان.

Mohrez El Hussini, Soviet-Egyptian Relations 1945-85 (The Macmillan Press Ltd, (Y) London, 1987), P. 89-90.

<sup>(</sup>٣) محمود رياض، مرجع سبق ذكره، ص ٢٤.

ورغم ذلك فقد كان موقف السوفييت تجاه الوحدة يتسم بالتحفظ. حيث لزم السوفييت الصمت لبعض الوقت دون أى تعليق رسمى ثم اعترفوا بعد ذلك بقيام الجمهورية العربية المتحدة على أمل أن تواصل نضالها ضد الامبريالية (١)، فلم يكن السوفييت يستطيعون إعلان معارضتهم لتلك الوحدة خشية إثارة استياء عبد الناصر الذي كان لا يزال يمثل الدعامة الأساسية لنفوذهم في المنطقة، فقد كانوا يقدرون أن عدم تأييدهم الوحدة سيضعف من وجودهم في كل من مصر وسوريا، كما أنه من ناحية أخرى سيدعم موقف الدول العربية الموالية للغرب كالعراق والأردن ولاسيما بعد اعلانهما عن قيام الاتحاديا العربي الهاشمي كمحور مضاد لدولة الوحدة المصرية – السورية، وسعى كل من الاتحاديان الناشئين إلى استقطاب بقية الدول العربية إلى جانزه (٢).

بالاضافة إلى ذلك كان السوفييت يعارضون فكرة الوحدة العربية على وجه العموم، فغنى عن البيان أن قيام أى شكل من أشكال الوحدة العربية ولاسيما فى منطقة المشرق العربى سيشكل نواة لخلق قوة عربية ذات ثقل كبير بالقرب من حدودهم الجنوبية الأمر الذى قد يحول دون إمكانية تغلغلهم فى المنطقة، كذلك فقد كان السوفييت يرون أن هناك امكانية لأن تصبح سوريادولة أكثر تقدمية من مصر ذات التوجهات القومية فقد كانوا يرون أن التيار القومى يمثل البورجوازية الوطنية التى تهدف إلى التخلص من السيطرة الامبريالية فى حين أن الأحزاب الشيوعية تسعى بالإضافة إلى ما تقدم إلى تحقيق الاشتراكية أى أنها تضيف بعدا إجتماعياً جديداً إلى الحركة القومية العربية. كذلك فقد كان السوفييت يرون أن الدول العربية متباينة فيما بينها من حيث تطورها الحضارى وكذلك من حيث طبيعة نظمها السياسية ولذا فقد كانوا يخشون من أن تؤدى الوحدة بين دول عربية رجعية ودول عربية تقدمية إلى عرقلة نمى الاشتراكية فى الدول الاكثر تقدمية ومن ثم فقد كانوا يفضلون بناء المجتمع الاشتراكي فى أى مجتمع عربى طالما تهيئت ظروفه لذلك دونما انتظار لتوفر نفس الظروف فى بقية

<sup>(</sup>١) صادق الأسود، «الاتحاد السوفيتي والوحدة العربية» مجلة المنار، (العدد : ١٩، يوليو ١٩٨٦)، ص ٩٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٩١.

المجتمعات العربية فإذا ما تمكنت بعض الدول العربية من بناء المجتمع الاشتراكى فأنها تصبح حيننذ مهيأة لقيام الوحدة فيما بينها(١).

وعلى الرغم من أن الوحدة المصرية – السورية كان هدفها الرئيسى هو الحيلولة دون سيطرة الشيوعيين على السلطة في سوريا إلا أن الاتحاد السوفيتي أظهر قدراً كبيراً من المرونة الديبلوماسية والحكمة إبقاء على علاقاته الطبية بعبد الناصر حتى لا يدفع مصر تجاه المعسكر الغربي(٢)، فقد زار عبد الناصر موسكو في مارس ١٩٥٨ حيث استقبل استقبالاً رسمياً وشعبياً حافلاً، كما قام المشير عبد الحكيم عامر بزيارة موسكو في أكتوبر ١٩٥٨ (٣) حيث تم التوقيع على اتفاقية حصلت مصر بمقتضاها على معونات اقتصادية وعسكرية بلغت قيمتها حوالي ١٩٥٥ مليون دولار(٤). كذلك فإزاء إصرار الولايات المتحدة والدول الغربية على رفض المساهمة في بناء مشروع السد العالى أعلن خروتشوف موافقة الاتحاد السوفيتي على المساهمة في بناء المشروع حيث تم التوقيع في ٢١ أكتوبر ١٩٥٨ على اتفاقية حصلت مصر بمقتضاها على قرض سوفيتي قيمته ٢٠٠ مليون روبل كمساهمة في بناء المرحلة الأولى من المساهمة في بناء المرحلة الأولى من المساهمة في بناء المرحلة الثانية(٥).

وقد أدى ذلك الالتزام طويل الأجل من جانب السوفييت إلى تدعيم وجودهم في المنطقة لعدة سنوات (٢).

Laqueur, Op. Cit., P. 64.

من التقارب بين الطرفين في نهاية الأمر.

(٤)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٩٤، ٥٩.

D. Chevallier, Op. Cit., P. 51.

ولعل ذلك يعكس الأهمية الكبيرة التي كان السوفييت يعلقونها على عبد الناصر وعلى سياساته المناوئة للامبريالية الغربية، كذلك فقد كان السوفييت على قناعة بأنه على الرغم من وجود عقبات أمام قبول الايدواوجية الشيوعية في العالم العربي فإن تشابك المسالح السياسية والاقتصادية سوف يؤدي إلى نوع

El Hussini, Op. Cit., P. 91.

J.P. Alem, Op. Cit., P. 40.

M. Berger, Op., Cit., P. 356 (3)

إلا أن الأمور لم يقدر لها الاستمرار على نفس المنوال فسرعان ما دبت الخلافات بين الجمهورية العربية المتحدة وبين الاتحاد السوفيتي وقد تركزت هذه الخلافات حول نقطتين رئيسيتين:

أولاً: في أعقاب قيام ثورة العراق عام ١٩٥٨ تصاعد نفوذ الشيوعيين في العراق وتوطدت العلاقات العراقية – السوفيتية بشكل جعل السوفييت يرون أن العراق في ظل حكم قاسم قد أصبح يشكل بديلاً أكثر تقدمية لمصر ومن ثم بدأوا يحاولون الاعتماد عليه كقطب مناوىء السياسة المصرية التي بدأت تنقلب ضد الاتحاد السوفيتي والنفوذ الشيوعي في المنطقة، ومن ثم بدأوا في الانصياز العراق على حساب علاقاتهم بالجمهورية العربية المتحدة.

ثانياً: الخلاف بين الجمهورية العربية المتحدة وبين الاتحاد السوفيتى حول مدلول مفهوم «الحياد» فبينما كان السوفييت ينظرون إلى الحياد على أنه وسيلة للصراع ضد الدول الغربية، كان عبد الناصر يرى أن الحياد يعنى تحرر الارادة الوطنية وتحقيق السيادة الكاملة إزاء أى تهديد أو تدخل خارجى أياً كان مصدره حتى ولو كان من جانب السوفييت(١).

وقد أدى تزايد النفوذ الشيوعى في العراق إلى تصاعد مخاوف عبد الناصر من أن يؤدى ذلك إلى تشجيع القوى الشيوعية داخل سوريا على إحياء نشاطها مرة أخرى بما ينطوى عليه ذلك من تحدى لنفوذه في سبوريا، فقد كانت هناك بوادر تشيير إلى ذلك حيث كان الحزب الشيوعي السورى المنحل قد أصدر بياناً يؤكد فيه على فشل تجربة الوحدة إذا لم تصان الحريات الديمقراطية ولم تؤخذ الظروف التاريخية لكل بلد في الاعتبار عند قيام تلك التجارب الوحدوية، كذلك فقد كان عبد الناصر يخشى من أن يؤدى التقارب العراقي – السوفيتي إلى تدعيم قوة العراق مما يجعل منه منافساً قوياً له على زعامة العالم العربي، وهكذا دب الخلاف بين قاسم وعبد الناصر حول مدى الاعتماد على الاتحاد السوفيتي ومدى الدور الذي يمكن أن

<sup>(</sup>١) منادق الأسود، مرجع سبق ذكره، ص ٩٢ - ٩٣

يلعبه فى أحداث المنطقة، تماماً مثلما كان الخلاف بين عبد الناصر وبورى السعيد يدور حول مدى الدور الذى يمكن أن تلعبه الدول الغربية فى المنطقة، وفى ديسمبر ١٩٥٨ بدأ عبد الناصر فى مهاجمة الشيوعيين السوريين والعراقيين الذين أسماهم بعملاء القوى الأجنبية واتهمهم بمحاولة خلق كيانات عربية تدور فى الفلك السوفيتى.

وهكذا وجد السوفييت أنفسهم في بؤرة الصراعات العربية(١)، وقد ازم الاتحاد السوفيتي موقف الحياد من تلك الصراعات في أول الأمر إلا أنه في أعقاب الكشف عن المحاولة الانقلابية التي قامت بها عناصر موالية لعبد الناصر في الموصل في مارس ١٩٥٩ أحس السوفييت أن تجرية سوريا قد تتكرر مرة أخرى في العراق وقد كأن هدفهم أنذاك هو الابقاء على العراق بعيداً عن هيمنة عبد النامس الذي كان يطارد الشيوعيين في كل من مصس وسوريا - ومن ثم بدأ الاتحاد السوفيتي يضرج عن صحته إزاء الصراع العراقي مم الجمهورية العربية المتحدة فأعلن خروتشوف خلال استقباله لأحد الوفود العراقية : «أن النظام العراقي هو النظام الأكثر تقدمية في العالم العربي وأن الاتحاد السوفيتي يبدى تعاطفه مم حكومة العراق بينما يأسف للتصريحات التي أدلى بها عبد الناصر وهاجم فيها السوفييت»(٢) وعلى الرغم من ذلك فقد أكد خروتشوف على رغيبة الاتحاد السوفيتي في الايقاء على علاقات طيبة مع مصر، وعلى الجانب المقابل رد عبد الناصر على تصريحات خروتشوف بهجوم مضاد حيث صرح خلال زيارته إلى دمشق بأن: «الاتحاد السوفيتي قد خرج على مباديء باندونج بعدم التبخل في الشئون الداخلية الدول الأخرى كما اتهمه بالسعى إلى إقامة منطقة هلال خصيب حمراء»(٣). كذلك فقد صرح عبد الناصر في إحدى خطبه: «لقد حاولنا بشتي الوسائل ألا نجعل مِن أنشطة الشيوميين العرب في كل من سوريا والعراق مثاراً للخلاف مع الاتحاد السوفيتي طالما التزم السوفييت بعدم التدخل في شئوننا الداخلية. ولازلنا نحاول اقناع انفسنا بأن الأحزاب الشيوعية في النول العربية تعمل باستقلال عن الشيوعية النولية،

Dawisha, Op. Cit., P. 22.

(١)

Ibid, p. 22-23.

(۲)

Ibid.

(٣)

إلا أن الأحداث قد بينت لنا أنها ليست مستقلة، فهي تعمل على تصفية العناصر القومية في تلك الدول بهدف جعلها مناطق للنفوذ السوفيتي». ثم ذهب عبد الناصير إلى أبعد من ذلك حيث أعلن أن المساندة السوفيتية لمس خلال أزمة السويس لم تزد عن مجرد كونها مساندة معنوية فقط وأشار إلى : «أننا اعتمدنا خلال تلك الأزمة على الله ثم على أنفسنا فقط، فخلال الفترة من ٢٩ أكتوبر وحتى ٦ نوفمبر ١٩٥٦ - وهو آخر أيام القتال - لم نتلق أية اشارة من جانب أية دولة تفيد استعدادها الوقوف إلى جانبنا في القتال باستثناء سورياء(١). وقد كانت تصريحات عبد الناصر تلك بمثابة ضرية قاصمة للمكانة السوفيتية لدى بول العالم العربي والعالم الثالث حيث كان السوفييت لا ينفكون يتفاخرون بمساندتهم للمواقف والمقوق العربية إبان أزمة السويس. كذلك فقد أعلن عبد النامس أن الثقة والنوايا الطبية التي عمل الاتحاد السوفيتي على التأكيد عليها في علاقاته مم العرب خلال السنوات الثلاث السابقة قد انهارت خلال الأسابيم الثلاثة التي أعقبت ثورة الموسل، وقد ردت جريدة البرافدا بتوجيه النقد : «للمحاولات التي تقوم بها بعض الشخصيات العربية من أجل التوحيد المباشر والآلي للنول العربية سواء أبت أم قبلت»<sup>(2)</sup>.

وهكذا وصلت العلاقات المصرية السوفيتية خلال الفترة من ديسمبر ١٩٥٨ وحتى ابريل ١٩٥٩ إلى أدنى مستوى لها. وفي مصر قام عبد الناصر بتصعيد حدة مطاردته للشيوعيين(٢) تعبيراً عن استيائه من المواقف السوفيتية تجاهه والتي وصلت إلى حد التجريح الشخصي.

وإزاء تلك التطورات حاول عبد النامس في أواخر عام ١٩٥٨ تحسين علاقاته مع الولايات المتحدة من خلال العمل على تجميد الخلافات والبحث عن نقاط اتفاق مشتركة، وقد لاقى التوجه المصرى الجديد استجابة ايجابية من جانب الولايات المتحدة التي بدأت تعيد تقييم سياستها تجاه عبد الناصر من العمل ضده إلى محاولة العمل معه في المنطقة(٤)، وقد

M. Berger, Op. Cit., P. 355.

<sup>(</sup>١) W. Laqueur, Op. Cit., P. 65. (۲)

Aroian & Mitchell, Op. Cit., P. 340.

William Burns, Economic Aid and American Policy toward Egypt 1955-1981 (State (£) University of New York Press, Albany, 1985), P. 113-114.

استغلت الولامات المتحدة فرصة الخلاف المصرى – السوفيتي للتقرب إلى مصر، فقد طلبت مصير أنذاك أن تقوم الولايات المتحدة بإمداد مصر بمعونات غذائية ولاسيما القمح في إطار القانون ٤٨٠ لتصدير فائض الحاصلات الأمريكية (١). وقد أجريت مفاوضات مصرية -أمريكية أسفرت عن توقيم اتفاق تحصل مصر بمقتضاه على ما قيمته حوالي ٨٨ مليون دولار من القمح الأمريكي(٢)، كما حصلت مصر كذلك على معونات غذائية قيمتها تصل إلى حوالي ١٥٢ مليون بولار، إلى جانب ما قيمته حوالي ١٧ مليون بولار في صورة معونات مقدمة من هيئة كير للمعونة الأمريكية، وحوالي ما قيمته ثلاثة ملايين دولار في صورة معونات فنية، وفي سبتمبر ١٩٦٠ قام عبد النامس بزيارته الوحيدة للولايات المتحدة حيث شارك في اجتماعات النورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، كما إلتقى خلال زيارته بالرئيس الأمريكي ايريهاور $(^{9})$ .

ومن ناحية أخرى قام البنك النولي في ديسمبر ١٩٥٩ بالمساهمة في عمليات تطهير قناة السويس، وقد كان الهدف من وراء كل تلك التصرفات هو التخفيف من الآثار السلبية التي خلفها مبدأ أيزنهاور وتطبيقاته في المنطقة والتقليل من حدة الاندفاع المصرى تجاه المعسكر الاشتراكي<sup>(٤)</sup>. كذلك فقد عينت الولايات المتحدة في عام ١٩٦٠ جون بادو – وهو من المعروفين بمساندتهم للمواقف العربية - سفيراً لها لدى القاهرة، وساد شعور قوى آنذاك بأن الولايات المتحدة في طريقها إلى تبنى مواقف أكثر إعتدالاً تجاه الصراع العربي - الاسرائيلي(٥).

غير أن السوفييت سرعان ما أدركوا أن خلافهم مع عبد الناصر قد يؤثر على نفوذهم في كل من مصر وسوريا فعملوا على مهادنته حيث أرسلوا له عن طريق كيسليف - السفير السوفيتي لدى القاهرة – رسالة مطولة يعربون فيها عن اعتذارهم عما صندر عنهم من مواقف

(۲) بریستون، مرجع سبق ذکره، ص ۱۴ه.

Ibid, P. 114.

<sup>(</sup>١)

Burns, Op. Cit., P. 118-119.

<sup>(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) بريسون، مرجم سبق ذكره، نفس المكان.

Laqueur, Op. Cit., P. 67.

وتصريحات خلال أزمة الموصل (1)، كذلك فقد أعلن خروتشوف خلال زيارته للهند أنه «ليس هناك خلاف بيننا وبين مصر، وأن الحملات ضد الشيوعيين لن تؤثر على التزامنا بتعهداتنا السابقة تجاه الدول التي تتلقى المساعدات السوفيتية، وأنها لن تحول دون التطلع نحو المزيد من دعم هذه العلاقات»(1). وهكذا فقد تمثل رد الفعل السوفيتي تجاه التقارب المصرى – الأمريكي في تخلي السوفييت عن تأييدهم المعلن للشيوعيين العرب في مقابل الابقاء على علاقاتهم مع الدول العربية.

وقد كان للتحول الذى طرأ على الموقف السوفيتى أثر كبير فى تخطى الخلافات المصرية -- السوفيتية، فقد أعلن عبد الناصر بعد ذلك «أنه على الرغم من الخلاف بيننا وبين السوفييت فإن الاتحاد السوفيتى لم يحاول الضغط علينا ولم يهدد بوقف مساعداته لنا»(7).

ويتضح مما سبق أن الطرفين المصرى والسوفيتى كانا على قدر كبير من الوعى بتشابك مصالحهما، الأمر الذى حال دون قطع جميع الجسور بينهما. فقد كان عبد الناصر، من ناحية، يدرك أن القطيعة الكاملة مع السوفييت ستدفع مصر تجاه المعسكر الغربى الذى لن يقدم لمصر سواء المعونة العسكرية أو الاقتصادية التى تطمح فى الحصول عليها، كذلك فقد كان الاتحاد السوفيتى – من ناحية أخرى – لايزال يرى فى مصر بوابته إلى العالم العربى، وقد أثبتت الأحداث بعد ذلك صدق ذلك التصور، فقد بدأ عبد الكريم قاسم – إثر خلافه مع الشيوعيين – فى تعقبهم، كما تم القضاء على النفوذ الشيوعى فى العراق خلال فترات حكم خلفائه، كذلك فقد كانت العناصر الشيوعية داخل مصر مفككة وغير مؤثرة وهكذا فلم يكن أمام السوفييت بديل قوى يمكن الاعتماد عليه غير عبد الناصر فاضطروا لتجاهل مطاردة النظام الناصرى للعناصر الشيوعية واستمروا فى تقديم الدعم إليه (٤).

<sup>(</sup>۱) وحيد رافت، العالم العربي والاستراتيجية السوفيتية المعاصرة، (منشأة المعارف، الاسكندرية، ١٩٧٦)، ص ١٦٣.

Berger, Op. Cit., P. 356.

<sup>(</sup>٢)

Laqueur, Op. Cit., P. 66.

<sup>(</sup>٣)

Ibid, P. 66-67.

وقد تمثل الدعم السوفيتي لمصر خلال تلك المرحلة في المساهمة السوفيتية في بناء السد العالى، وبعد الاعالى، فقد تم الاحتفال في ٢٩ يناير ٢٩٠٠ بوضع حجر الأساس لمشروع السد العالى، وبعد مضى عشرة أيام على هذا الاحتفال تعهد الاتحاد السوفيتي بتنفيذ جميع مراحل بناء السد العالى وحده، وبناء على ذلك أعلن عبد الناصر رفض جميع العروض والمعونات الألمانية والمريكية لبناء المراحل التالية من المشروع(١). وفي أغسطس ٢٩٠١ تم التوقيع على إتفاقية مساهمة الاتحاد السوفيتي في تعويل بناء المرحلة الثانية من السد العالى، وتجدر الاشارة إلى أن الدعم السوفيتي لذلك المشروع كان على قدر كبير من الأهمية حيث كان السد العالى يعتبر بمثابة رمز للانجازات التي قام بها النظام الناصري فضلاً عما ارتبط بالسد العالى من أزمات ومواجهات دولية بين مصر وبين الدول الغربية، وقد علق عبد الناصر على الاتفاقية المشار إليها بقوله «أن السوفييت قد أوفوا بتعهداتهم وأن شروط التمويل وأسعار الفائدة كانت ميسرة (٥٠٪٪)، وأنه لم تقرض أية ضغوط على مصر». وقد أعلن السوفييت تعقيباً على ذلك في محاولة من جانبهم لاستثمار الموقف دعائياً في التأكيد على تجاوز الأزمة التي شهدتها العلاقات المصرية – السوفيتية «أنه على عكس ما قام به الغرب، فإننا لم نحاول استخدام السد العالى كأداة للضغط على مصر» وهكذا بات من المؤكد أن السوفييت قد نجووا في تثبيت دعائم وجودهم في مصر مرة أخرى(٢).

وقد توالت زيارات المسئولين المصريين لموسكو (صلاح سالم في نوفمبر ١٩٥٩ – المشير عامر في نوفمبر ١٩٥٠ – المشير عامر في نوفمبر ١٩٦٠) (٢)، كما قام البطريرك اليكسيس بزيارة مصر. وقد أدت كل تلك التطورات إلى تحولات كبيرة في السياسة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة حيث بدا واضحاً أن حيادها الايجابي في طريقه إلى الميل نحو الانحياز إلى الجانب السوفيتي ومساندة المواقف السوفيتية في المحافل الدولية. وقد ساعد على ذلك، التوتر الذي شهدته العلاقات المصرية – الأمريكية إبان أزمة الكونغو، كما أدت التطورات الداخلية في مصر عام ١٩٦١ إلى

(٢)

<sup>(</sup>١) كريستوف فون ايمهوف، مرجع سبق ذكره، ص ٤٦ - ٤٧.

Laqueur, Op. Cit., P. 66.

<sup>(</sup>٣) وحيد رأفت، مرجع سبق ذكره، ص ١٦٣.

مزيد من التقارب مع الاتحاد السوفيتى في أعقاب إعلان عبد الناصر عن القوانين الاشتراكية التي استهدفت دعم قوة النظام الناصري في مواجهة القوى الاجتماعية الأخرى المناوئة له والمتمثلة في ملاك الأراضي وكبار الرأسماليين(١).

ولكن ثمة سؤال تجدر الاجابة عليه وهو ....

ما هى الأسباب التى أدت إلى فشل تجربة الوحدة المصرية - السورية؟ وكيف حدث الانفصال؟

سبق أن أشرنا إلى أن تزايد نفوذ الشيوعيين في كل من العراق وسوريا، وتدهور العلاقات المصرية – العراقية في أعقاب التقارب العراقي – السوفيتي، فضلاً عن المحاولات التي قام بها العراق لفصم عرى الوحدة المصرية – السورية، كل هذه العوامل أدت مجتمعة إلى تصاعد مخاوف عبد الناصر من فقد سيطرته على سوريا. فعمل على إحكام قبضته عليها ودعم الوجود المصري فيها(٢). فقد تم استبعاد البعثيين من التنظيم السياسي الجديد (الاتحاد القومي) الأمر الذي جعل البعثيين يشعرون بفقد سيطرتهم على بلادهم فبدأ الانشقاق داخل صفوف حزب البعث السوري حيث انفصل أكرم الحوراني عن ميشيل عفلق وصلاح البيطار، كذلك فقد هيمن المصريون على الأمور داخل سوريا حيث أرسل عبد الناصر عبد الحكيم عامر إلى سوريا وفوض إليه السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هيمن المصريون على الوظائف العليا في سوريا وهوض إليه السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هيمن المصريون على الوظائف العليا في سوريا وهوض إليه السلطتين النميين عنوا في مصر لإبعادهم عن سوريا باستثناء بعض العناصر من الضباط الموالين للبعث الذين عينوا في مصر لإبعادهم عن سوريا باستثناء بعض العارضة البعثية السياسات المصرية في سوريا ولا سيما داخل القوات تخفيفاً لحدة المعارضة أخرى فقد أدت الأساليب البوليسية الارهابية التي لجأ إليها عبد المسلحة (٣). ومن ناحية أخرى فقد أدت الأساليب البوليسية الارهابية التي لجأ إليها عبد

Laqueur, Op. Cit., P. 67.

Aroian & Mitchell, Op. Cit., P. 340.

Ibid, P. 338 - 339. (r)

الحميد السراج وزير داخلية الاقليم الشمالي في تعقبه لأعداء الوحدة ومطاردته لأعداء النظام إلى زيادة حدة الكراهية للمصريين من جانب الشعب السوري(1).

وعلى الصعيد الاقتصادى لم يطبق مبدأ تكافئ الفرص أو المعاملة بالمثل بين الاقليمين فعلى سبيل المثال كان يسمح بتصدير المنتجات المصرية إلى سوريا مع إعفائها من الجمارك في حين كانت تفرض رسوم جمركية على الصادرات السورية إلى مصر، كذلك فقد كان يسمح للمؤسساتُ المالية المصرية بالعمل والاستثمار في سوريا بينما كان العكس غير ممكناً.

وقد أثرت الوحدة على العلاقات التجارية السورية مع بقية الدول العربية الأخرى وقد كان الباعث وراء ذلك سياسياً بالدرجة الأولى، حيث تدهورت العلاقات التجارية بين سوريا وبين كل من العراق والأردن والكويت والسعودية (٢). كما أدى سوء الأوضاع الاقتصادية إلى هرب رؤوس الأموال من سوريا إلى لبنان (٢)، بالاضافة إلى ذلك فقد تسببت القوانين الاقتصادية ذات الصبغة الاشتراكية التى حاول عبد الناصر فرضها على سوريا عام ١٩٦١ في إثارة إستياء وتذمر السوريين من تلك القوانين نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية وخشيتهم من تأميم ممتلكاتهم، ولا سيما بعد إجراءات تأميم البنوك والمشروعات الكبرى وفرض رقابة على الصرف الأجنبي الأمر الذي أعتبره البعض نوعاً من رأسمالية الدولة أكثر من كونه اشتراكية حقيقية، وقد تسببت التأميمات في سوريا في إثارة غضب السوريين بشكل أكبر بكثير مما أحدثته في مصر حيث كانت التأميمات في مصر موجهة غالباً ضد الأجانب بينما أصابت التأميمات في مصر عوجهة غالباً ضد الأجانب بينما أصابت التأميمات في مصر عرجهة غالباً ضد الأجانب بينما أصابت التأميمات في مصر عرجهة غالباً ضد الأجانب بينما أصابت التأميمات في مصر عرجهة غالباً ضد الأجانب بينما أصابت التأميمات في مديريا من مشكلات، من جراء تعيين مسئولين من غير ذوى الخبرة لمجرد كونهم من أهل سوريا من مشكلات، من جراء تعيين مسئولين من غير ذوى الخبرة لمجرد كونهم من أهل الثقة (١٠).

Cremeans, Op. Cit., P. 172.

(\)

Aroian & Mitchell, Op. Cit., P. 338.

**<sup>(</sup>Y)** 

J.P. Alem, Op. Cit., P. 42.

<sup>(</sup>٣)

Aroian & Mitchell, Loc, Cit.

وفي محاولة لقمع التذمر صعد النظام من حدة الاجراءات القمعية البوليسية. إلا أنه في سبتمبر ١٩٦١ حدث خلاف بين عبد الحميد السراج وعبد الحكيم عامر استقال على أثره السراج، وباستقالة السراج تزعزع الأمن والاستقرار في سوريا نتيجة لإنهيار جهاز الأمن، ومن ثم اتاح فراغ القوى لمجموعة من العسكريين في ٢٨ سيتمبر ١٩٦١ القيام بحركة تمرد ضد الهيمنة المصرية على سوريا. ولم يطالب قادة التمرد في بادئ الأمر بالانفصال وإنما طالبوا ببعض الإمتيازات للسوريين وللجيش السورى وقد استجاب عبد الحكيم عامر بالفعل لمطالبهم. إلا أن عبد النامس عاد فأرغم عامل على التراجع عن القرارات ذات المسبغة التحررية التي كان هذا الأخير قد اتخذها لتهدئة الرأي العام في سوريا، ومن ثم تصاعدت حدة التذمر الشعبي مرة أخرى، وقام المتمردون بالسيطرة على الاذاعة والمباني الحكومية وأعلنوا انفصبال سبوريا عن دولة الوحدة، وقد حاول عبد الناصر إرسال قوة عسكرية لقمم التمرد إلا أنه تراجع بسرعة بعد أن أسر السوريون عدداً من جنود تلك القوة، فأعلن عبد الناصر أن قواته لن تحارب في سوريا وإن تريق دماء عربية وأمر قواته بالعودة إلى مصر $(^1)$ .

وهكذا قبلت مصدر بالأمر الواقع ووافقت على استعادة سوريا لعضويتها في الجامعة المربية وفي الأمم المتحدة كنولة مستقلة، بينما أبقى ناصر على تسمية الجمهورية العربية المتحدة كتسمية للنولة المصرية في اشارة منه إلى أنه رغم قبوله بالانفصال فإنه سيسمى Y إعادة الوحدة مرة أخرى على أسس أكثر استقراراً وقوة Y.

وفي أعقاب الانفصال ألقى عبد الناصر باللوم على السعوديين وعلى القوى الرجعية والامبريالية، كما اتهم الطبقات الاجتماعية العليا في المجتمع السوري، ولاسيما كبار الرأسماليين، بالتحريض على الانفصال واعتبرهم المتسببين في افشال تجربة الوحدة. كذلك فقد شعر عبد الناسر بأن حزب البعث قد خذله ولاسيما عندما وقع قادة البعث السوري ومن بينهم صبلاح البيطان على بيان مشترك مع خالد العظم في ٢ أكتوبر ١٩٦١ أعلنوا فيه تأييدهم اللاتقصال السوري عن مصر $(^{7})$ .

Cremeans, Op. Cit., P. 172 - 173.

<sup>(</sup>١) J.P. Alem, Op. Cit., P. 49. **(Y)** 

Aroian & Mitchell, Op. Cit., P. 340-341. (٣)

ولكن ماذا كانت مواقف القطبين تجاه الانفصال وفشل تجرية الوحدة؟

بالنسبة الولايات المتحدة كان فشل تجربة الوحدة معناه عزل مصر الثورية عن التفاعلات العربية، أو عن النسق العربي، مما يسهل التعامل مع كل بلد عربي على حدة. كذلك فقد أتاح الانفصال المجال أمام الدول الموالية الغرب في العالم العربي لفسرب التيار الشوري الناصري (۱) من خلال التشهير بالسياسة المصرية في سوريا وسعيها إلى فرض الهيمنة الناصري (۱) من خلال التشهير بالسياسة وليس سعياً وراء تحقيق المصلحة القومية العربية العليا.

أما بالنسبة للاتحاد السوفيتي فقد كان فشل تجربة الوحدة معناه تحقق صحة نظريته المنادية بأن الوحدة العربية لا يمكن أن تتحقق إلا على أساس نضال اجتماعي ووحدة الطبقات العاملة العربية (٢)، وقد امتنع السوفييت لمدة شهرين تقريباً عن التعليق على الانفصال، إلا أن الاتحاد السوفيتي أقام علاقات ديبلوماسية مع النظام الجديد في سوريا.

وفي هذه الأثناء كان السوفييت ينادون بضرورة انتهاج الدول حديثة الاستقلال سياسات راديكالية تعمل على تحقيق الاصلاح الداخلي الجذري في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وقد توافقت تلك التوجهات السوفيتية مع اقتناع عبد الناصر آنذاك بأن القوى البورجوازية في سوريا هي التي كانت وراء إفشال تجربة الوحدة، وهكذا رأى عبد الناصر أنه لا سبيل أمامه إلا السير في طريق الاشتراكية حتى نهايته. فبدأ في العمل على تحسين علاقاته مع الاتحاد السوفيتي(<sup>7</sup>)، حيث بدأ في تطبيق بعض القوانين ذات الصبغة الاشتراكية، فأصدر قراراته بتأميم العديد من البنوك والشركات ومرافق الخدمات، كما صودرت بعض المتلكات الشاصة بكبار الرأسماليين ووضعت حدود على تعلك الأراضي الزراعية، وفي المقابل منحت الفئات بكبار الرأسماليين ووضعت حدود على تعلك الأراضي الزراعية، وفي المقابل منحت الفئات الكادحة من العمال والفلاحين مجموعة من المكاسب والامتيازات حيث تم توزيع الأراضي الزراعية على صعفار المزارعين، كما منح العمال مجموعة من المكاسب كالمشاركة في الأرباح

(٢)

<sup>(</sup>١) جميل مطر، على الدين هلال، مرجع سبق ذكره، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

وفى إدارة المشروعات التى يعملون بها. كذلك فقد أخذت مصر بأسلوب التخطيط المركزى فى المجال المتعادي.

وعلى الصعيد السياسى صدر الميثاق الوطنى عام ١٩٦٢ متضمناً عبارات تعد من كلاسيكيات الفكر السياسى الاشتراكى ومؤكداً على انتهاج مصر لنهج الاشتراكية العربية، كما تم انشاء الاتحاد الاشتراكى كتنظيم سياسى موحد تهيمن الدولة من خلاله على كافة مظاهر المشاركة في الحياة السياسية، كذلك فقد خصصت نسبة ٥٠٪ من مقاعد المجالس الشعبية والمحلية للعمال والفلاحين(١).

ومن ناحية أخرى فقد تم القبض على معارضي النظام كما تم طرد العديد من الأجانب إلى خارج مصر. ويعتقد البعض أن الهدف من وراء تلك الاجراءات كان يتمثل في أحكام قبضة النظام وسيطرته على عوامل القوة الاقتصادية لتدعيم أركانه. وأيا كانت الدوافع الحقيقية وراء تلك الاجراءات فقد وجد السوفييت في هذه القرارات كسباً لهم، فهي تعمل من ناحية على تصفية الملكية الخاصة كما تهيىء لمزيد من التقارب تجاه الأخذ بالنموذج الاشتراكي في المجال الاقتصادي. كذلك فقد تزايدت المعاملات التجارية بين مصر والاتحاد السوفيتي لتصل إلى نروتها في عام ١٩٦٢، كما حصلت مصر على قاذفات TU-16 بعيدة المدى، وطائرات الميج المقاتلة، وتم تبادل العديد من الزيارات للوفود الرسمية من البلدين(٢).

وفى عام ١٩٦٤ زار خروتشوف مصر للمشاركة فى الاحتفال بانتهاء أعمال المرحلة الأولى من مشروع السد العالى، كذلك فقد منح كل من عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر لقب «بطل الاتحاد السوفيتى» وهو أعلى تكريم سوفيتى(٢).

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفاصيل حول مظاهر التحول الاشتراكي في مضر يرجع إلى :

Laqueur, Op. Cit., P. 68 - 69.

Dawisha, Op. Cit., P. 30.

Laqueur, Op. Cit., P. 69.

Chevallier, Op. Cit., P. 51.

وكذلك إلى:

<sup>,</sup> \_\_\_ (۲)

وتجدر الاشارة فى هذا الصدد إلى أنه بعد أن تأكد السوفييت من تدعيم وجودهم فى المنطقة بدأوا يطورون أهدافهم فى المنطقة فلم تعد الأهداف السوفيتية فى مرحلة ما بعد عام ١٩٥٨ قاصرة على مجرد العمل على الحيلولة دون قيام محالفات موالية للغرب فى الشرق الأوسط أو مجرد العمل على تبنى دول المنطقة لمواقف معادية للأمبريالية فى سياستها الخارجية، بل بدأوا يتطلعون إلى أهداف جديدة تمثلت فى (١):

الهل : محاولة الحصول على تأييد الدول الطيفة لهم في المحافل الدولية ولا سيما عند التصويت في المنظمات الدولية.

ثانياً: بداية التأكيد على ضرورة أن تتبع الدول التي تحصل على مساعدات سوفيتية، سياسات داخلية تتفق مع النمط الاشتراكي.

ثالثاً: كان الاتحاد السوفيتى قد بدأ يمتلك أسطولاً بحرياً ضخماً يمكنه من الاضطلاع بممارسة دوره كنولة قطبية في النسق العالمي ولا سيما بعد أن تدعمت القدرات العسكرية للاتحاد السوفيتي نتيجة لامتلاكه الصواريخ عابرة القارات، ومن ثم بدأ السوفييت يعملون على تحسين علاقاتهم بدول المنطقة لضمان الحصول على تسهيلات بحرية لأسطولهم ولضمان المرور عبر مضائق المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة ولا سيما قناة السويس التي كانت تمثل أهمية حيوية بالنسبة للسوفييت فيما يتعلق بضمان وجودهم في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا.

## التدخل الأسريكي في لبنان ١٩٥٨ :

كانت العلاقات المصرية - اللبنانية قد تدهورت بشكل ملحوظ في أعقاب أزمة السويس حينما رفض الرئيس كميل شمعون - المعروف بميوله الغربية - قطع علاقات لبنان الديبلوماسية مع كل من بريطانيا وفرنسا رغم اشتراكهما في العدوان على مصر(٢).

(1)

Dawisha, Op. Cit., P. 152 - 154.

<sup>(</sup>۲) بریسون، مرجع سبق ذکر د، ص ۲۱ه.

كذلك فقد أدت مساندة لبنان لمبدأ ايزنهاور<sup>(١)</sup> منذ صدوره إلى تعميق الضلافات بين الحكومة الموالية للغرب وبين القوى اللبنانية ذات التوجهات القومية العربية.

وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن التوازن الهش في لبنان بين الطوائف الدينية كان ولا يزال من العوامل المهيئة للصراع في لبنان فقد كان عدد المسلمين يكاد يتساوى مع عدد المسيحيين، الأمر الذي جعل التوازن الطائفي في لبنان أكثر حساسية منه في أي بلد آخر. وقد كان تقسيم المناصب بين الطوائف المختلفة – بمقتضى الميثاق الوطني الموقع عام ١٩٤٣ – من أهم العوامل التي ساعدت على استقرار التوازن الذي شهد أزهى عصوره في عهد بشارة الخوري ورياض الصلح (٢).

إلا أنه بحلول النصف الثانى من الخمسينيات بدأ التوازن الطائفى فى لبنان يتأثر بعامل جديد، ألا وهو الانتماءات لقوى خارجية، فقد كانت غالبية المسلمين والتى تعمل على تأكيد الهوية العربية للبنان تميل نحو الاتجاه القومى الناصرى، فى حين كان المسيحيون أكثر ميلاً إلى جانب القوى الغربية (٢).

وهكذا فقد اعتبر المسلمون السنيون تلك التحولات التى طرأت على السياسة الخارجية اللبنانية والمتمثلة في الخروج عن النهج الحيادي بمثابة انتهاك للميثاق الوطني الذي التزم المسيحيون بمقتضاه بالتخلي عن الحماية الغربية لهم في مقابل قبول المسلمين بإنشاء دولة لبنانية مستقلة عن سوريا تلتزم بمبدأ الحياد في سياستها الخارجية(٤). وقد تصاعدت حدة

Chevallier, Op. Cit., P. 72 - 73.

J.P. Alem, Op. Cit., P. 43. (Y)

Ibid. (T)

<sup>(</sup>۱) تجدر الاشارة إلى أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة ذاتها قد أعتبرت مبدأ ايزنهاور عملاً متعلقاً بالتشريع الداخلي، إلا أن الحكومة اللبنانية قد ذهبت إلى أبعد من ذلك واعتبرته بمثابة تحالف أو محود جديد ومن ثم دعت الحكومة اللبنانية البرلمان اللبناني التصديق على قرارها بالانضمام إلى مبدأ ايزنهاور. ولزيد من التفصيل يرجع إلى:

<sup>(</sup>٤) مانغواد، مرجع سبق ذكره، ص ٤٧٧.

الصراع بين أنصار الرئيس اللبنانى شمعون من المسيحيين الموالين للغرب وبين العناصر المسلمة الموالية للتيار القومى الناصرى، وقد ساعد على انكاء حدة تلك الصراعات ما أشيع أنذاك عن اعتزام الرئيس شمعون ادخال تعديل على الدستور اللبنانى (دستور يناير ١٩٤٧) لإتاحة الفرصة له لتجديد مدة رئاسته لفترة رئاسية جديدة (١).

وقد واكب تلك التطورات الاعلان عن اجراء الانتخابات التشريعية في لبنان والتي كان من المقرر أن تجرى في يونيو ١٩٥٧، وقد اكتسبت تلك الانتخابات أهمية بالفة حيث كان البرلمان المنتخب هو الذي سنيقترع في العام التالي على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد (٢). وعشية الانتخابات التشريعية تحالف المسلمون السنيون مع المسيحيين المعارضين لشمعون مكونين ما عرف «بجبهة الاتحاد القومي». وقد سيطرت قضايا السياسة الخارجية (كموقف لبنان من الاحلاف الموالية للغرب في المنطقة، وموقفها من مبدأ ايزنهاور وعلاقاتها بكل من مصروسوريا... الخ) على مناقشات الانتخابات التشريعية (٢).

وفي هذه الأثناء كانت الولايات المتحدة قلقة من تصاعد النفوذ الشيوعي في سوريا، ومن ثم فقد كانت حريصة على ضمان انتخاب رئيس موال للغرب في لبنان خشية أن يؤدي حصول انصار التيار القومي على الأغلبية في البرلمان إلى إتاحة الفرصة أمام السوريين لفرض هيمنتهم على لبنان، ولا سيما بعد ما عرف من أن السفير المصري في بيروت كان يقدم إعانات مالية لمرشحي المعارضة، وهكذا فقد طلب السفير الأمريكي إلى حكومته أن تقوم بصرف أموال الـ CIA لمواجهة التدخل المصري والسوري في الانتخابات النيابية اللبنانية (٤). إلا أن نتائج الانتخابات التشريعية أسفرت في النهاية عن استبعاد أعضاء جبهة الاتحاد الوطني من عضوية البرلمان، مما أحيا من جديد فكرة تعديل الدستور لإتاحة الفرصة أمام شمعون للبقاء في الرئاسة.

Aroian & Mitchell, Op. Cit., P. 339.

<sup>(</sup>۲) ایفلاند، مرجع سبق ذکره، ص ۵۶۵.

Chevallier, Op. Cit., P. 73.

<sup>(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) ايفلاند، مرجع سبق ذكره، ص ٤٤٣.

وفي هذه الأثناء كان قد تم الاعلان عن قيام الجمهورية العربية المتحدة. الأمر الذي شكل دعماً سياسياً ومعنوياً – ثم عسكرياً بعد ذلك -- لقوى المعارضة اللبنانية وأدى إلى تزايد الحماس الشعبي لدى التيار المعارض لحكومة شمعون(١). وقد اجتمع زعماء المعارضة اللبنانية في سوريا في ٥ مايو ١٩٥٨ واتفقوا على معارضة تعديل الدستور خلال مناقشات مجلس النواب اللبناني لذلك الموضوع(٢).

غير أنه في الثامن من مايوتم اغتيال نسيب المتني وهو أحد الصحفيين الموالين التيار الناصري في لبنان، وقد أدى ذلك الحادث إلى إشعال الاضطرابات التي تحولت إلى ما يشبه الحرب الأهلية بين المسيحيين بزعامة كميل شمعون وبين المعارضين له (والذين تزعمهم: مائب سلام في بيروت، كمال جنبلاط في الشوف، رشيد كرامي في طرابلس، سليمان فرنجية في زغرطة، وصبري حمادي في الهرمل) حيث قام أنصارهم بالاشتباك مع أنصار شمعون وقد ساعد على ازكاء حدة المعارضة حصول المعارضين على امدادات بالسلاح والأموال من الجمهورية العربية المتحدة (٢).

ويعتقد البعض أن إغتيال نسبب المتنى كان من تدبير السفارة السوفيتية فى بيروت لإزكاء حدة التوتر فى لبنان، وإتاحة الفرصة أمام سوريا للتدخل فى لبنان بدعوى مساندة العناصر القومية والناصرية (٤).

وعلى أية حال فقد تصاعدت حدة الحرب الأهلية وقام شمعون في ١٣ مايو ١٩٥٨ بإبلاغ سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسابأن المسلمين اللبنانيين يتلقون مساعدات مالية وأسلحة وذخائر عبر الأراضى السورية(٥). وبالفعل فقد كان عبد الحميد السراج قد أقنع صائب سلام رئيس وزراء لبنان المسلم بقبول مساعدة سوريا في تسليح العناصر المعارضة

Chevallier, Op. Cit., P. 75. (1)

Alem, Op. Cit., P. 44. (7)

Ibid. (T)

<sup>(</sup>٤) ايفلاند، مرجع سبق ذكره، ص ٤٩٧.

Cremeans, Op. Cit., P. 163.

لتمكينها من مقاومة مخططات شمعون. وبعد سلسلة من المشاورات بدأت الأسلحة تتدفق إلى لبنان عبر الحدود مع سوريا. ولما كان الدروز اتباع جنبلاط يسيطرون من مخابئهم فى الجبال على مناطق الحدود السورية اللبنانية فقد تسنى لهم تأمين عمليات نقل الأسلحة والذخائر إلى أنصار صائب سلام ورشيد كرامى(١). وقد انتقد الرئيس شمعون التدخلات الخارجية (المصرية والسورية) وتقدم بشكاوى ضد تلك التدخلات إلى كل من جامعة الدول العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة التى أرسلت مراقبين لتقصى الحقائق، إلا أنه لم يمكن إثبات أى تنخل من جانب سوريا حيث كانت عمليات نقل الأسلحة تتم ليلاً وعن طريق المناطق التى يسيطر عليها الدروز كما سبق أن أشرنا(٢).

وإزاء عدم قيام المنظمات الدولية بأى دور فعال، وإزاء حياد الجيش اللبنانى من تلك الصراعات (حيث كان اللواء فؤاد شهاب قائد الجيش قد اتخذ موقفاً محايداً من الصراع الدائر ورفض الانحياز إلى أى من الأطراف المتصارعة بحجة عدم الزج بالجيش فى الحرب الأهلية حفاظاً على وحدته وتماسكه وخشية أن تمزقه الخلافات الطائفية واكتفى فقط بمحاصرة مراكز المتمردين)(٢)، لم يجد الرئيس شمعون أمامه سوى أحد بديلين :

أ - طلب نجدة الولايات المتحدة في إطار مبدأ ايزنهاور.

ب - طلب مساعدة النظام الملكي العراقي الموالي للغرب،

إلا أن أنصار شمعون نصحوه باللجوء إلى البديل الأول حيث كانت بوادر الانقسام قد بدأت تتسرب إلى الجيش العراقي<sup>(3)</sup>، وبالفعل فقد طلب شمعون تأكيدات من الولايات المتحدة وبول العالم الغربي بتقديم المساندة والدعم انظامه ضلال ٢٤ ساعة في حالة طلبه لتلك المساعدة.

Cremeans, Op. Cit., P. 164.

<sup>(</sup>۱) ناتنج، مرجع سبق ذکره، ص ۲۷٤.

<sup>(</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) ناتنج، مرجع سبق ذكره، ص ٢٧٥.

وكذلك يمكن الرجوع إلى:

Alem, Op. Cit., P. 44.

Alem, Op. Cit., P. 45.

وإزاء تلك التطورات وإزاء إمكانية طلب الرئيس اللبناني للمساعدة في أي وقت قامت الولايات المتحدة بإجراء مبدئي تمثل في دفع بعض قطع الاسطول السادس الأمريكي إلى منطقة شرق حوض البحر المتوسط، كما قامت بإمداد لبنان ببعض المعدات العسكرية الخفيفة، وأعلنت عن اعتزامها إرسال قوات أمريكية وقوات تابعة لطف الأطلنطي إلى منطقة شرق البحر المتوسط للقيام بمناورات بحرية. وبالطبع فقد كان الهدف من وراء تلك التحركات الأمريكية هوردع القوى الضارجية عن إستغلال الموقف الداخلي في لبنان للتدخل بهدف تحقيق مكاسب سياسية (١). وعلى الرغم من ذلك يمكن القول بأن الموقف الأمريكي تجاه شمعون كان يتسم بعدم الوضوح فبينما أعلنت الولايات المتحدة إلتزامها بمساندة الحكومة اللبنانية، كان دالاس يطالب شمعون بمحاولة إيجاد حل من جانبه للأزمة مشيراً إلى ما كان ايزنهاور قد صرح به من قبل بأن أي إجراء عسكرى أمريكي سيعتمد على قرارات الأمم المتحدة وتقارير مراقبيها، كما أشار دالاس في خطابه إلى شمعون إلى أن إنزال القوات الأمريكية في لبنان سيتيح الفرصة لعبد الناصر للهجوم على السياسة الأمريكية بصورة قد تدمر مصالح الغرب في العالم العربي، وفي نهاية الرسالة أوضع دالاس أن التزام الولايات المتحدة بحماية استقلال لبنان لا يعنى اللجوء إلى استخدام القوات الأمريكية(٢). ويبدو أن الولايات المتحدة كانت قد بدأت تعيد تقييم موقفها إزاء مساندة شمعون فشعرت أن إستمرار مساندتها له رغم تصاعد حدة المعارضة الداخلية ضده أصبحت تضر بمصالحها فعملت على إشعاره بأنها قد تتخلى عنه في سبيل تهدئة حدة الاضطرابات الداخلية في لبنان، ويبدو أن شمعون قد شعر بذلك فعلاً فأعلن في ٣٠ يونيو ١٩٥٨ عن تخليه عن فكرة تجديد فترة رئاسته **في محاولة من جانبه لتهدئة الموقف الداخلي (٣**).

غير أن الموقف سرعان ما اشتعل من جديد، ففي الرابع عشر من شهر يوليو ١٩٥٨ وقع انقلاب في العراق بزعامة عبد الكريم قاسم اطاح بالحكم الملكي الموالي للغرب. وفور وقوع

<sup>(</sup>۱) مانغواد، مرجع سبق ذکره، ص ۲۷۱ – ۲۷۲.

<sup>(</sup>۲) ایفلاند، مرجع سیق ذکره، ص ۱۰ ۵ – ۱۲ ۵.

<sup>(</sup>٣) ناتنج، مرجع سبق ذكره، ص ٢٧٥ – ٢٧٦.

الانقلاب أعلن قادته تعاطفهم مع سياسة عبد الناصر، كما قامت الجمهورية العربية المتحدة بتهنئة قادة الانقلاب. وقد كان الاستنتاج المنطقى الوحيد من ملابسات الأحداث هو أن هذا الانقلاب قد تم بتدبير من جانب التيار الناصرى، الأمر الذى كان يعنى تزايد مخاطر التهديد الثورى للانظمة العربية الموالية للغرب. وعلى الرغم من أن ج.ع.م. لم يكن لها أى دور في التخطيط لإنقلاب العراق إلا أن الأمر بدا على عكس ذلك(۱). وقد أدى نجاح انقلاب العراق إلى إنشاء الدولة العربية الكبرى بإنضمام العراق إليهما بما يتوفر له من عناصر قوة سياسية واقتصادية وعسكرية(۲). وبقدر ما أثارت تلك التطورات يتوفر له من عناصر قوة سياسية واقتصادية وعسكرية(۲). وبقدد وبين النظام الثورى الدول الغربية التي رأت أن قيام وحدة بين الجمهورية العربية المتحدة وبين النظام الموالية البديد في العراق سيؤدي إلى قلب ميزان القوة في غير صالح الدول الغربية والنظم الموالية الها في المنطقة(۲)، كذلك فقد كان من الواضح أن الأردن ولبنان اصبحتا تشكلان العقبة الها المالية لذلك التبار القومي الجارف هي اجتياح كل من الأردن ولبنان الدولتين العربيتين الغربية نا المالية النولية العربية الكبرى، الأمر الذي كان يقطع بأن الخطوة الضعينتين والمواليتين للغرب(٤)، وهكذا فقد استشعر شمعون الخطر المحدق به، فطلب تدخل الضعينتين والمواليتين للغرب(٤)، وهكذا فقد استشعر شمعون الخطر المحدق به، فطلب تدخل الولايات المتحدة عسكرياً لنجدة نظامه.

وفي الولايات المتحدة كان هناك اقتناع سائد آنذاك بأن انقلاب العراق يمثل حلقة من سلسلة متشابكة الحلقات من مؤامرة سوفيتية - ناصرية تهدف إلى القضاء على النفوذ الغربي في المنطقة، واستناداً إلى إقتناع صانعي السياسة الضارجية الأمريكية بنظرية الدومينو نقد أدركوا أن وقوف الولايات المتحدة موقف اللامبالاة من أحداث لبنان سيؤدي إلى إنهيار أنظمة الحكم الموالية للغرب في لبنان والأردن والملكة العربية السعودية(٥)، ذلك فضلاً

Cremeans, Op. Cit., P. 164 - 165.

<sup>(</sup>٢) كريستوف فون إيمهوف، مرجع سبق ذكره، ص ٤٣.

Dawisha, Op. Cit., P. 200

<sup>(</sup>٤) كريستوف قون إيمهوف، مرجع سبق ذكره، نفس المكان.

<sup>(</sup>٥) ناتنج، مرجع سبق ذكره. مس ٢٧٦.

عن التشكيك في مصداقية إمكانية اعتماد الدول الموالية للغرب في المنطقة على مساندة الولايات المتحدة والدول الغربية عند الحاجة إليها، فقد كانت بوادر ذلك قد بدأت حيث طلب الملك سعود من السفير الأمريكي في الرياض تدخل الولايات المتحدة لمساندة النظامين الملكيين في العراق والأردن ثم علق بقوله : «وإلا، فما فائدة وجود كل هذه المواثيق والمحالفات؟»(١). وقد جاء في مذكرات الرئيس ايزنهاور عن تلك الفترة قوله آنذاك : «لابد أن نجد وسيلة لتطبيق سياستنا في مكان ما في العالم العربي، لكي نثبت للجميع أن مبدأ ايزنهاور له فاعلية، ولعلنا نجد في لبنان فرصتنا لإثبات ذلك. فلبنان يملك تجربة ديمقراطية معرضة الأن الخطر بسبب التحديات التي تواجه الرئيس شمعون»(١). ويلاحظ أن ذلك التصريح كان يعكس تحولاً جوهرياً في الفكر الاستراتيجي الأمريكي حيث كان يتعارض بشكل كامل مع موقف الولايات المتحدة إبان أزمة السويس الرافض حينذاك لأسلوب استخدام القوة في مواجهة عبد الناصر(٢).

وبناء على ذلك فقد اتخذ الرئيس ايزنهاور قراره بالتدخل العسكرى في لبنان فأعلن «أن ما يجرى في لبنان من أعمال يتم بإيحاء من الشيوعية الدولية، وتنفيذ الجمهورية العربية المتحدة» (٤)، كذلك فقد أعلن السفير الأمريكي في بيروت أن حكومته مصرة على مساندة الحكومة اللبنانية للمحافظة على الأمن الداخلي (٥)، وبالفعل صدرت الأوامر للأسطول السادس الأمريكي بالقيام بعملية إبرار بحرى على السواحل اللبنانية في ١٥ يوليو ١٩٥٨ (بعد يوم واحد من وقوع انقلاب العراق)، وقد استندت الولايات المتحدة إلى طلب الحكومة الشرعية في لبنان بالتدخل، كمبرر قانوني لتبرير تدخلها العسكري أمام الرأى العام العالي (٢). كذلك فقد

Spiegel, Op. Cit., P. 88. (\)

<sup>(</sup>٢) محمد حسنين هيكل، دسنوات الغليان،، جريدة الأهرام، القاهرة، ١٩٨٨/١/٧.

Spiegel, Loc. Cit.

لعل في ذلك ما يعكس مدى التباين في تقدير أهمية المصالح الأمريكية والمصالح الأوروبية.

<sup>(</sup>٤) ایفلاند، مرجم سبق ذکرہ، ص ٥٠٠،

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) بريسون، مرجع سبق ذكره، ص ٢٤ه.

أعلن دالاس أن الولايات المتحدة رغم تدخلها العسكرى في لبنان فإنها لا تنوى تجاهل دور الأمم المتحدة، وأن تدخلها في لبنان هو إجراء مؤقت للحفاظ على أمن واستقرار الأوضاع في لبنان.

وفى ١٦ يوايو طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن إرسال قوة دولية لكى تحل محل القوات الأمريكية، غير أن الاتحاد السوفيتى استخدم حق الفيتو ضد هذا الاقتراح، كما طالب خروتشوف بعقد لقاء بينه وبين ايزنهاور لمناقشة المشكلة، إلا أن أيزنهاور رفض بدوره اقتراح ضروتشوف واستقر الأمر في النهاية على عرض الموضوع على الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الطارئة التي دعا إلى عقدها الاتحاد السوفيتي (في أغسطس ١٩٥٨) بتشكيل قوة دولية للحفاظ على السلام في لبنان وأعلنت رفضها للتدخل الأمريكي ودعت إلى انسحاب القوات الأجنبية من لبنان والأردن(٢).

ولكن ماذا كان موقف الاتحاد السوفيتي من التدخل العسكري الأمريكي في لبنان؟

اقتصر الموقف السوفيتى تجاه التدخل الأمريكى على مجرد التنديد وتصريحات الاستنكار (٣). فقد أصدرت الحكومة السوفيتية في ١٨ يوليو بياناً نددت فيه بالتدخل الأمريكى والبريطانى في كل من لبنان والأردن، واعتبرته بمشابة محاولة لإعادة فرض السيطرة الاستعمارية على دول المنطقة والقضاء على الثورة العراقية. كما أعلن السوفييت أن الشعوب العربية لن تقف بمفردها في مواجهة الأعمال الاجرامية للقوى الاستعمارية الأمريكية والبريطانية وحملهما والبريطانية، كذلك فقد وجه البيان تحذيراً إلى الحكومتين الأمريكية والبريطانية وحملهما مسئولية العواقب الوخيمة التي قد تترتب على عنوانهما على كل من لبنان والأردن، كما طالبهما بسحب قواتهما من المنطقة، ثم أكد البيان في نهايته على أن الاتحاد السوفيتي لن

**(٣)** 

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٢٦ه – ٢٧ه.

<sup>(</sup>٢) بوجوش، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ١٣٣.

حيث كانت بريطانيا قد قامت بعملية ابرار جوى لقوات المظليين البريطانيين فوق الأردن لدعم نظام الملك حسين في ١١، ١٨ يوليو ١٩٥٨ بناء على اقتراح الرئيس إيزنهاور. وقد تم بالفعل انسدهاب القوات الأجنبية من لبنان والأردن خلال شهري أكتوبر ونوفعبر ١٩٥٨.

يقف موقف اللا مبالاة تجاه تلك الاعتداءات التي لا مبرر لها على منطقة ملاصقة لحدوده، وأنه سيتخذ الاجراءات التي تعليها اعتبارات الأمن القومي للاتحاد السوفيتي ومتطلبات الحفاظ على السلام العالمي(١). كذلك فقد وجهت رسائل تحمل نفس المضمون في اليوم التالي إلى رؤساء حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا(٢).

وعلى الرغم من ذلك قلم تكن تلك التصريحات معبرة عن حقيقة الموقف السوفيتى فقد تجلت حقيقة الموقف السوفيتى من هذه الأحداث خلال الزيارة التى قام بها عبد الناصر لمسكى فور وقوع انقلاب العراق والتدخل الأمريكى في لبنان، فقد كان عبد الناصر آنذاك في زيارة ليوغوسلافيا وفور سماعه بتلك التطورات شعر عبد الناصر أنه على موعد مع مواجهة جييدة مع الغرب، ولذا فقد حاول كسب الثقل السوفيتى إلى جانبه فقرر التوجه سراً إلى موسكى لمعرفة الموقف السوفيتى من تلك الأحداث (٢)، ورداً على سؤال عبد الناصر عما ينوى الاتحاد السوفيتى عمله إزاء الأزمة اللبنانية ولاسيما في حالة محاولة الغرب التدخل ضد النظام الثورى الجديد في العراق قال خروتشوف: «إن معلوماتنا تؤكد أن الولايات المتحدة لا تنوى توسيع نطاق العمليات العسكرية في المنطقة. فإيزنهاور يعلم من الحقائق المحتملة لأية أن يكون ذلك واضحاً أمامكم فليس هناك سياسي يستطيع أن يأخذ على ضميره مسئولية تعريض شعبه لأهوال حرب نووية، ولذلك يجب أن تبنوا مواقفكم على أساس أنها مواجهة تعريض شعبه لأهوال حرب نووية، ولذلك يجب أن تبنوا مواقفكم على أساس أنها مواجهة مياسية وليست عسكرية، بل إنها حرب أعصاب والذي سينتصر هو الذي يستطيع أن يضع أعصابه في ثلاجة «أك. وهكذا فلم يستطع عبد الناصر النجاح في حث السوفييت على القيام بأي تحرك فعال لمواجهة أعصابه في ثلاجة «أك. وهكذا فلم يستطع عبد الناصر النجاح في حث السوفييت على القيام بأي تحرك فعال لمواجهة التدخلات الغربية في الشرق الأوسط، وكل ما إستطاع عبد الناصر النجاح في حث السوفييت على القيام بأي تحرك فعال لمواجهة التدخلات الغربية في الشرق الأوسط، وكل ما إستطاع عبد الناصر النجاح في حدا السوفييت على القيام بأي تحرك فعال لمواجهة التدخلات الغربية في الشرق الأوسط، وكل ما إستطاع عبد الناصر النجاح في حدا السوفيية على القيام

<sup>(</sup>١) يمكن الرجوع إلى نص البيان المنشور في :

The Policy of the Soviet Union in the Arab World: A Short Collection of Foreign Policy Documents (Progress Publishers, Moscow, 1975), P. 107-110.

<sup>(</sup>٢) بهجوش، مرجع سبق ذكره، ص ١٣٣٠.

Cremeans, Op. Cit., P. 166.

<sup>(</sup>٣) (٤) محمد حسنين هيكل، «سنوات الغليان»، جريدة الأهرام، القاهرة، ١٩٨٨/١/١٤ .

الحصول عليه من السوفييت هو إعلانهم عن مناورات سوفيتية - بلغارية مشتركة، إلا أنه فور مغادرة عبد الناصر لموسكر وجه خروتشوف الدعوة لزعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والهند لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط. الأمر الذي يقطع بعدم جدية التهديدات السوفيتية وأن التصريحات السابق إعلانها كانت لمجرد تهدئة شعور حلفاء السوفييت في المنطقة (١).

وبينما كان السوفييت يقفون موقف المتفرج تجاه تلك الأحداث، قام الأمريكيون بدور نشيط في محاولة لإحتواء الأزمة اللبنانية. فقد أعلن ايزنهاور في السابع عشر من يوليو عن اعتزامه ارسال رويرت ميرفي كميعوث شخصي له التوسط في ايجاد حل للأزمة<sup>(٢)</sup>، وبالفعل فقد قام ميرفي بمحاولات لرأب الصدع بين كميل شمعون وزعماء المعارضة الموالين للتيار الناصري $(^{\Upsilon})_{i}$ وخلال تلك المفاوضيات أدرك المبعوث الأمريكي مدى تعقد الأمور في لبنان وأنه لم يعد أمام السياسة الأمريكية سوى البحث عن مخرج للقوات الأمريكية من لبنان دون إراقة ماء الوجه، فقد ثبت أن مبدأ ايزنهاور ليس أكثر من مجرد ورقة تهديد<sup>(٤)</sup>، ومن ثم بدأت الولايات المتحدة في الضغط على شمعون لقبول حل وسط لانهاء الأزمة. وفي أوابّل أغسطس ١٩٥٨ برز اسم خواد شبهاب - قائد الجيش - كمرشح لمنصب الرئاسة في لبنان. وقد تم الاتفاق على أن تجرى الانتشابات الرئاسية في لبنان بشكل يضمن نجاح اللواء فؤاد شهاب(٥)، وفور إنتهاء مباحثات ميرفي مع شمعون في بيروت قام ريموند هير بإبلاغ عبد الناصر بضرورة تأييد اللواء شهاب المرشح لمنصب الرئاسة، وقد وافق عبد الناصير على اعتبار أن اللواء شبهاب كان ذا نزعة استقلالية ويرفض الانصياع للقوى المسيحية في لبنان، ومنذ ذلك الحين تم ايقاف شحنات الأسلجة عبر الأراضي السورية إلى قوى المعارضة اللبنانية(٢). وفي النهابة تم انتخاب اللواء فؤاد شهاب رئيساً للبنان، كما تم الاتفاق على أن يصبح أحد زعماء المعارضة المسلمين رئيساً للوزراء، كما حصل لبنان على منحة أمريكية قيمتها عشرة ملايين دولار لإعادة

<sup>(</sup>۱) ناتنج، مرجع سيق ذكره، ص ۲۸۰.

<sup>(</sup>٢) ايفلاند، مرجع سيق ذكره، ص ٢٣٥،

<sup>(</sup>٣) بريسون، مرجع سبق ذكره، ص ٢٧ه.

<sup>(</sup>٤) ايفلاند، مرجع سبق ذكره، ص ٤٧ه.

<sup>(</sup>٥) مانغواد، مرجع سبق ذکره، ص ۲۷۵.

<sup>(</sup>٦) ناتنج، مرجع سبق ذکره، ص ۲۸۳.

بناء ما تهدم أثناء القتال<sup>(۱)</sup>. ومن ناحية أخرى فقد اتفق مندوبو الجامعة العربية، لبنان، الأردن والجمهورية العربية المتحدة على أن يطلبوا من الأمين العام للأمم المتحدة تسهيل عملية انسحاب القوات الأجنبية من لبنان<sup>(۲)</sup>، الأمر الذى تم بالفعل بحلول شهر نوفمبر ١٩٥٨. وهكذا انتهت الأزمة اللبنانية وعاد الهدوء مرة أخرى إلى ربوع لبنان، الذى أعلن رئيسه عن تبنيه لسياسة متوازنة وتخليه عن مبدأ ايزنهاور وانتهاجه لسياسة حيادية في المجال الخارجي<sup>(۲)</sup>.

## انقلاب قاسم في العراق ١٩٥٨

فى أعقاب الاعلان عن قيام الجمهورية العربية المتحدة وتصاعد نفوذ الشيوعيين فى سوريا، تزايدت مخاوف الحكومة العراقية الموالية للغرب إزاء تلك التطورات، ولاسيما أن حكومة نورى السعيد فى العراق كانت تسعى منذ زمن طويل إلى تحقيق هدفها الكبير المتمثل فى انشاء دولة الهلال الخصيب تحت زعامة العراق(<sup>1)</sup>، ومن ثم فقد أخذت الحكومة العراقية تعمل على الضغط على سوريا لعزلها عن مصر واستمالتها إلى جانب العراق.

وقد واكب تلك التطورات قيام بريطانيا بإتصالات مع حكومة العراق لبحث مدى إمكانية استخدام القوات العراقية للضغط على سوريا عبر الحدود الأردنية – السورية لحملها على إيقاف مساندتها لقوى المعارضة اللبنانية على أن يتم ذلك بدعوى مساندة العراق لنظام الملك حسين في إطار الاتحاد العربي الهاشمي الذي كان يربط بين الدولتين(٥).

وقد جات تلك التحركات من جانب بريطانيا لتبرهن على أنها لازالت لديها القدرة على المشاركة في تقرير أوضاع المنطقة، إلا أن الولايات المتحدة لم تكن لتقبل بتلك المشاركة البريطانية، فقررت إيفاد مبعوث إلى الحكومة العراقية لإبلاغها بأن الأسلحة الأمريكية التي

<sup>(</sup>۱) ایفلاند، مرجع سبق ذکره، ص ۵۵۵ – ۵۵۵.

Cremeans, Op. Cit., P. 165.

<sup>(</sup>۲) ایفلاند، مرجم سیق ذکره، ص ۵۵۵.

<sup>(</sup>٤) جميل مطر، على الدين هلال، مرجع سبق ذكره، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٥) ايفلاند، مرجع سبق ذكره، ص ١٤٥٠

حصل عليها العراق في إطار حلف بغداد، لا يمكنه استخدامها خارج العراق إلا بموافقة الحكومة الأمريكية، وأن الحكومة الأمريكية لا توافق على ذلك في الوقت الحاضر(١).

وقبل وصول المبعوث الأمريكي إلى العراق كانت الأمور قد تلاحقت بصورة سريعة. حيث كانت حكومة نورى السعيد قد أصدرت أوامرها بالفعل إلى وحدات من الجيش العراقي بالتحرك صوب الأردن للضغط على سوريا عبر الحدود الأردنية – السورية لزعزعة أركان النظام السوري (٢)، إلا أن اثنين من الضباط العراقيين والمكلفين بقيادة تلك القوة رفضا الامتثال لأوامر الحكومة العراقية وقاما بانقلاب عسكرى خدد النظام الملكي في العراق في الرابع عشر من شهر يوليو ١٩٥٨، حيث قاموا باقتحام القصر الملكي وقتل الملك فيصل الثاني ملك العراق، كما قتلوا رئيس وزرائه نوري السعيد وأعلنوا قيام الجمهورية (٣)، وقد كان هذا الضابطان هما عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف.

وقد حاول الملك سعود حث الولايات المتحدة على القيام بانقلاب مضاد فى العراق، كما حاول الملك حسين حث بريطانيا على مساندته للقيام بتحرك مماثل حيث كانت قد آلت إليه قيادة دولة الاتحاد العربى الهاشمى بموت الملك فيصل، إلا أن الولايات المتحدة رفضت القيام بأى تدخل عسكرى فى العراق نظراً لحساسية موقعه بالنسبة للاتحاد السوفيتي ونظراً لانه لم يثبت أن للاتحاد السوفيتي أى دور فى هذا الانقلاب(٤).

وفي محاولة من جانب الولايات المتحدة للتقرب إلى النظام الثورى الجديد في العراق قام بعيرت ميرفي بزيارة العراق – بعد انتهاء الأزمة اللبنانية – حيث أبلغه قاسم بأن الثورة تعد عملاً داخلياً، وإزاء ذلك فقد تعهدت الولايات المتحدة بعدم التدخل ضد النظام الثورى في العراق وأعلنت اعترافها بحكومة قاسم الجديدة (٥). ومن ناحية أخرى فقد اعترف الاتحاد السوفيتي ومجموعة الدول الاشتراكية بالنظام الجمهوري الجديد في العراق (١).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٩٥ – ٢١ه.

<sup>(</sup>٢)

Aroian & Mitchell, Op. Cit., P. 340.

<sup>(</sup>r)

Alem, Op. Cit., P. 45.

<sup>(</sup>٤) كريستوف قون إيمهوف، مرجع سبق ذكره، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٥) بريسون، مرجع سبق ذكره، ص ٢٩ه.

<sup>(</sup>٦) بوجوش وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص ١٣٥.

وما أن استقرت الأمور للنظام الجديد خلال الأسابيع القليلة التى أعقبت الانقلاب حتى حدثت تبدلات جذرية فى توجهات العراق السياسية، فقد بدأ العراق يتطلع نحو تحسين علاقاته مع الاتحاد السوفيتى، كما شجع قاسم نشاط الحزب الشيوعى العراقي<sup>(۱)</sup>، فضلاً عن تبنى الحكومة الجديدة لبعض السياسات ذات الصبغة الاشتراكية مثل تخفيض أسعار بعض السلم الرئيسية وتقييد الملكية الخاصة<sup>(۲)</sup>.

كذلك فقد انعكست أثار تلك التحولات على التجارة الخارجية للعراق حيث تزايد حجم المبادلات التجارية مع الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية وبول أوروبا الاشتراكية، بعد ماكانت بريطانيا مهيمنة على تجارة العراق الخارجية، كذلك فقد حصل العراق على معونة اقتصادية سوفيتية بلغت قيمتها حوالي خمسمائة مليون دولار موزعة على ستة أعوام بهدف تنمية القطاع الصناعي في العراق، كما ساهم الخبراء السوفييت في بناء خط حديدي يربط بين بغداد والبصرة وقد مول الاتحاد السوفيتي المشروع بما قيمته حوالي ١٨٠ مليون دولار، كما بلغت قيمة المساعدات العسكرية السوفيتية التي حصل عليها العراق منذ قيام الثورة وحتى عام ١٩٦٠ حوالي ١٢٠ مليون دولار (٢).

ويمكن القول على الرغم من ذلك أن توجه عبد الكريم قاسم لم يكن شيوعياً في حقيقته، إلا أن ميوله تجاه الاتحاد السوفيتي والشيوعيين كانت تمثل رد فعل طبيعي، حيث كان من أهم أهداف قاسم في تلك المرحلة، القضاء على فلول النظام الملكي من الموالين للغرب<sup>(3)</sup>. وقد أدى التقارب العراقي – السوفيتي إلى تصاعد نجم الشيوعيين في العراق حيث أسندت إليهم المناصب القيادية والتي كان من أبرزها خلال تلك المرحلة رئاسة المحكمة الثورية التي أسندت إلى المقدم المهداوي والتي استخدمت في التخلص من أعداء النظام سواء بمحاكمة أو بدون

Chevallier, Op. Cit., P. 75.

<sup>(</sup>۱) محيد رأفت، مرجع سبق ذكره، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢)

Laqueur, Op. Cit., P. 96.

<sup>(</sup>٣)

Dawisha, Op. Cit., P. 21.

<sup>(1)</sup> 

مصاكمة إلى الحد الذي جعل البعض يطلق على عام ١٩٥٩ «عام الارهاب الأصمر» في العراق(١).

أما بالنسبة للعلاقات المصرية — العراقية، فقد أعلن النظام الجديد في أعقاب نجاح الانقلاب عن حرصه على التمسك بعلاقات طيبة مع الجمهورية العربية المتحدة، كما أعلن عن اقتناعه بالوحدة القومية العربية، وقد لاقت تلك التصريحات ترحيباً حاراً من جانب القاهرة( $^{(Y)}$ ). كذلك فقد أعلن قادة النظام الجديد أن العراق لم يعد كما كان في ظل الحكم الملكي مركزاً للتأمر على الدول العربية، وإنما أصبحت سياسته الخارجية تستهدف تحقيق المصالح القومية للعراق وللأمة العربية ككل( $^{(Y)}$ )، كما صرح وزير خارجية العراق الجديد «أن السياسة الخارجية للعراق ستكون هي نفس سياسة الجمهورية العربية المتحدة»( $^{(3)}$ ). كذلك فقد تم التوقيع على العراق ستكون هي نفس سياسة الجمهورية العربية المتحدة»( $^{(3)}$ ). كذلك فقد تم التوقيع على العراق من المراق وج.ع.م، تستهدف تقوية الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين( $^{(a)}$ )، كما كان لقاسم اثنان من المعاونين وثيقي الصلة به من الموالين لعبد الناصر وهما: عبد السلام عارف وصديق شنشل وزير الارشاد( $^{(f)}$ ).

إلا أن صفاء العلاقات العراقية مع الجمهورية العربية المتحدة ما لبث أن كدرته الخلافات، فقد تباينت الأراء داخل العراق بشان أمثل طرق تحقيق الوحدة حيث كان هناك تياران سائدان في العراق أنذاك:

الله نيرى تكوين اتحاد فيدرالى بين العراق وبين الجمهورية العربية المتحدة بصورة تضمن للعراق قدراً أكبر من الاستقلالية بعيداً عن الهيمنة المصرية. وقد كان من

Laqueur, Op. Cit., P. 94.

Dawisha, Loc. Cit. (Y)

Chevallier, Op. Cit., P. 75.

Cremeans, Op. Cit., P. 167.

<sup>(</sup>ه) مصر والعروبة وثورة يوليو (سلسلة كتب المستقبل العربي(٣)، دار المستقبل العربي، القاهرة، ١٩٨٣)، حر ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) ناتنج. «قاسم العراق» مجلة التضامن (العدد ١٠٥، ١٩٨٥/٤/١٣)، ص ٤٣ – ٤٦.

أنصار هذا الاتجاه: الشيوعيون والأكراد وغالبية المسلمين الشيعة، وهي الفئات التي كانت تحتكر النفوذ السياسي في العراق حينئذ.

الثاني : يرى إقامة اتحاد فعلى بين العراق والجمهورية العربية المتحدة تخت القيادة المصرية، وقد كان من أنصار هذا الاتجاء المسلمون السنيون والبعثيون والناصريون وكانوا يمثلون أنذاك الفئات الأضعف تأثيراً في العراق.

ولم يقف الخلاف عند المستوى الشعبى فقط بل امتد إلى داخل القيادة الثورية العراقية ذاتها حيث أنضم قاسم إلى التيار الأول وأنضم عارف إلى التيار الثاني(١), وسرعان ما تطورت الأمور فأعلن قاسم عزل عارف من منصبه كقائد عام الجيش، ثم ما لبث أن ألقى القبض عليه وأتهم بمحاولة القيام بانقلاب ضد حكم قاسم وحكم عليه بالاعدام، إلا أن الحكم خفف بعد ذلك إلى السجن(٢), وإثر ذلك الخلاف قام عبد الكريم قاسم بعزل المسئولين نوى الميول الناصرية، كما تم اضطهاد البعثيين المنادين بالوحدة العربية، الأمر الذي أدى إلى تدعيم نفوذ الشيوعيين في العراق وإحكام قبضتهم على القوات المسلحة وأجهزة الأمن(٢).

وفي مارس ١٩٥٩ أعلن العراق تخليه عن تأييد مبدأ ايزنهاور وانسحابه من حلف بغداد. كما أعلن إنهاء العمل باتفاقيات المساعدة العسكرية والاقتصادية مع الولايات المتحدة (٤). وقد أدى انسحاب العراق من حلف بغداد إلى اضعاف الترتيبات الدفاعية الاقليمية الفربية في المنطقة، الأمر الذي حدا بالولايات المتحدة إلى إبرام سلسلة من الاتفاقيات الثنائية مع كل من إيران وتركيا وباكستان، وقد حصلت الولايات المتحدة بمقتضى تلك الاتفاقيات على حق إقامة قواعد عسكرية في تلك الدول وحق تمركز قواتها فيها عند الضرورة (٥).

Dawisha, Loc., Cit. (1)

Cremeans; Loc. Cit. (Y)

<sup>(</sup>٣) ناتنج، مرجع سبق ذكره، ص ٤٣ - ٤٦.

<sup>(</sup>٤) بريسون، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٥ – ١٦٥.

تغير اسم هلف بغداد بعد انسحاب العراق إلى حلف المعاهدة المركزية CENTO ونقل مقره إلى أنقره في تركيا.

<sup>(</sup>٥) بوجوش وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ١٣٥ - ١٣٦.

ومن ناحية أخرى طالب العراق بريطانيا بسحب سرب الطائرات التابع للسلاح الجوي الملكي البريطاني من قاعدة الحبانية(١)، ثم أعلن العبراق في نهاية الأمس قطع عبلاقياته الدبيلوماسية مع كل من الولايات المتحدة ويريطانيا بعد اتهامه أياهما بالتآمر مع تركيا لزعزعة استقرار النظام العراقي<sup>(٢)</sup>.

وفي العراق استمر نفوذ الشيوعيين في التزايد حيث اعتبرهم قاسم العنصس الوحيد الذي يضمن ولامه في صيراعه ضد الرجعيين والبعثيين(٢)، وقد مثلت تلك التوجهات العراقية الجديدة تعارضاً مع الخط الحيادي الذي كانت تنتهجه مصر أنذاك، كما أن وجود نظام تقدمي قوي في العراق كان يعني منافسة مكانة مصبر لدى الاتحاد السوفيتي وتحدياً لدورها القيادي في المالم العربي، وإذا فقد بدأت اذاعة مسوت العرب في توجيه الانتقادات لسياسة العراق وحكامه، كما بدأ عبد الناصر في مهاجمة الشيوعيين علناً خلال الفترة من ديسمبر ١٩٥٨. وحتى ابريل ١٩٥٩ حيث وصفهم بأنهم أعداء القومية والوحدة العربية، كما ساوي بين الشيوعية وبين الأمبريالية الغربية وقال : «أن الشيوعيين يريدون فرض سيطرتهم علينا وإقامة دکتاتوریة ارهاسة دمویهه<sup>(٤)</sup>.

غير أن الاداة الدعائية لم تكن لتجدى في اسقاط نظام دكتاتوري عسكري مثل نظام قاسم، مما حدا بعبد الناصر إلى البحث عن حل آخر، فحاول العمل على قلب نظام حكم قاسم عن طريق إشعال ثورة في اقليم الموصل في ٨ مارس ١٩٥٩(٥)، فقد قام عيد الحميد السراج بالإيماز لعبد الوهاب الشواف - وهو أحد كبار الضباط العراقيين والذي كان يشغل أنذاك منصب قائد حامية أقليم الموصل في شمال العراق - بالقيام بحركة تمرد ضد نظام حكم عبد الكريم قاسم، حيث قامت ج.ع.م بإمداد المتمردين بالأسلحة والذخائر وبمحطة إذاعة متنقلة

Cremeans, Loc. Cit.

**(٣)** (٤)

Laqueur, Op. Cit., P. 64.

Alem, Op. Cit., P. 47.

(0)

<sup>(</sup>١) ناتنج، نامس، مرجم سيق ذكره،، ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) وحيد رأفت، مرجم سيق ذكره، ص ٣٤.

عبر الحدود السورية – العراقية، وعلى الرغم من ذلك فقد أدى عدم التخطيط والتنظيم الكافى إلى فشل تلك المحاولة الانقلابية حيث قام الجيش والطيران العراقى بسحق التمرد بصورة وحشية كما تم قتل الشواف زعيم التمرد واستعاد قاسم سيطرته على الأمور في إقليم الموصل بحلول شهر ابريل ١٩٥٩ (١)، وقد أعقب ذلك تصعيد الحملات الدعائية المتضادة بين البلدين، كما قام الشيوعيون العراقيون بانتهاز الفرصة لتعقب منافسيهم من البعثيين والناصريين بحجة العمل على سحق التمرد.

وقد رد عبد الناصر باتهام قاسم بالشيوعية وبأنه يسعى إلى إنشاء منطقة نفوذ موالية السوفييت. وقد اشترك الاتحاد السوفيتي في تلك الحملات المتبادلة حيث أعلن خروتشوف «أن عبد الناصر يسعى إلى ضم العراق إلى منطقة نفوذه»(٢)، وبالطبع فقد كانت مشاركة الاتحاد السوفيتي للشيوعيين العراقيين في مهاجمة عبد الناصر راجعة إلى تخوف كل من الاتحاد السوفيتي والشيوعيين العراقيين من أن يؤدي تزايد نفوذ البعثيين والناصريين في العراق إلى فرض هيمنة عبد الناصر على العراق بما ينطوي عليه ذلك من احتمالات حل الحزب الشيوعي العراقي ومن ثم تراجع نفوذ الشيوعيين في العراق كما حدث في سوريا قبل ذلك.

وقد تدعم موقف عبد الكريم قاسم بعد نجاحه في سحق تمرد الموصل، كما تزايدت مطالب كل من الشيوعيين والأكراد الذين ساعدوه في القضاء على اضبطرابات الموصل، الأمر الذي أدى إلى خلاف قاسم مع كل من الأكراد (٢) والشيوعيين، فقد طالب الأكراد بالحصول

Laqueur, Op. Cit., P. 65.

(٢)

كانت مشكلة الأكراد من بين العوامل التي ساعدت على توتر العلاقات العراقية – السوفيتية فلم يكن باستطاعة الاتحاد السوفيتي أن يقف موقف المتفرج من المسراع الدائر بين الأكراد وبين حكومة قاسم في العراق حيث لم يكن العراق وحده هو الذي توجد به أقلية كردية بل كان الأكراد يمثلون أقليات في كل من العراق وحده هو الذي العدود مع الاتحاد السوفيتي، وقد كان هناك حوالي مليون من ايران وتركيا، وهي كلها مناطق واقعة على الحدود مع الاتحاد السوفيتي، وقد كان هناك حوالي مليون من الأكراد يعيشون أنذاك في العراق (في السليمانية وأربيل والموسل وكركوك) وعلى الرغم من أنهم لم يكرنوا يعانون من أي تمييز أو اضطهاد إلا أنهم كانوا يطمعون في قدر أكبر من الاستقلالية يصل =

<sup>(</sup>١) ناتنج، «قاسم العراق»، مرجع سبق ذكره، ص ٤٣ - ٤٦.

<sup>(</sup>٣) المشكلة الكردية في العراق:

على الحكم الذاتى، كما طالب الشيوعيون بالمشاركة فى الحكم وقاموا بإثارة الاضبطرابات فى اقليم كركوك (عام ١٩٦٠) فى محاولة للضغط على قاسم لتنفيذ مطالبهم (١). وعلى الرغم من أن قاسم كان قد استخدم الشيوعيين فى تصفية أعداء نظامه إلا أنه لم يكن ليرضى أن يفرض الشيوعيون إرادتهم عليه ومن ثم بدأ ينقلب عليهم وعمل على تقليص نفوذهم كما أصدر قراراً بحل الحزب الشيوعى العراقى وعدم شرعيته وأوقف الصحف ذات التوجه الشيوعى، ويحلول نهاية عام ١٩٦٠ كان قد تم استبعاد جميع الشيوعيين من المناصب العامة فى العراق سواء من خلال إتهامهم بالانحراف أو بعدم الكفاءة (٢).

وقد تسبب اختطهاد الشيوعيين في العراق في تدهور العلاقات العراقية -- السوفيتية، وعلى الرغم من ذلك فقد ظل الاتحاد السوفيتي يؤيد النظام الثوري العراقي حيث زار ميكويان العراق في ابريل ١٩٦٠ وأعلن خلال زيارته «أن الاتحاد السوفييتي قد حقق الآن تفوقاً عسكرياً واقتصادياً على دول الغرب، وأن السوفييت راغبون في اشراك العراق في الاستفادة من ثمار ذلك التفوق»، كما أعلن عبد الكريم قاسم في عدة مناسبات أنه على الرغم من عدم

Laqueur, Op. Cit., P. 95. (7)

إلى حد رغبتهم في الحصول على حكم ذاتى وكان عبد الكريم قاسم -- كما سبق أن أشرنا -- قد استعان بالأكراد في إخماد ثورة الموصل، وفي مقابل ذلك سمح قاسم بعودة بعض الأكراد من منفاهم في الاتحاد السوفيتي -- وكان من بينهم الملا مصطفى برزاني -- كذلك فقد كان قاسم قد قدم بعض الوعود للأكراد في مقابل نجاحهم في القضاء على التحركات التي كان البعثيون يقومون بها في المراق، إلا أن قاسم أخلف وعوده، مما دفع الملا مصطفى برزاني إلى دعوة الأكراد لشق عصا الطاعة في مواجهة نظام قاسم. وهكذا بدأ الخلاف في عام ١٩٦١ بين نظام قاسم وبين أنصار الملا برزاني (دعاة الحكم الذاتي للأكراد)، وقد استطاع أنصار برزاني أن يشعلوا الثورة في بعض الأقاليم في شمال العراق، كما استطاعوا بفضل تحصنهم في المناطق الجبلية أن يسيطروا على بعض الأقاليم الشمالية في العراق، الأمر الذي جعل من العسير على القوات الحكومية أن تقضى عليهم تماماً فظلت الاشتباكات بين الطرفين تشتعل بين حين وأخر. وكان الشيوعيون في العراق قد انقسموا إلى فريقين بصدد المشكلة الكردية حيث أيد الشيوعيون من الأكراد قيام حكم ذاتي يجمع بين الأكراد في كل من العراق وايران وتركيا، في حين أيد الشيوعيون العراقيق (من غير الأكراد) الموافن لنظام قاسم يميلون إلى إزالة الضلافات بين الأكراد وبين الحكومة العراقية باعتبار أن تلك الضلافات تمثل محاولة لبث الفرقة قام بها عملاء الامبريائية الغربية. ولين الحكومة العراقية باعتبار أن تلك الخلافات تمثل محاولة لبث الفرقة قام بها عملاء الامبريائية الغربية. ولين الحكومة العراقية باعتبار أن تلك الخلافات تمثل محاولة لبث الفرقة قام بها عملاء الامبريائية الغربية.

Dawisha, Op. Cit., P. 23.

كونه شيوعياً فإنه يود الإبقاء على علاقات طيبة مع دول العالم الشيوعى، وهكذا فحتى عام المرات سياسة العراق تتفق إلى حد بعيد مع السياسة السوفيتية، بل إن الهجوم والنقد الموجه للأمبريالية الغربية في الصحف العراقية فاق في شدته الحملات التي كانت تقوم بها مصد خدد السياسات الغربية في المنطقة.

ومن ناحية أخرى لم يستطع الشيوعيون العراقيون الانشقاق تماماً على قاسم، رغم كل مالاقوه على يديه، فهم قد ساندوه ضد البعثيين والقوميين حتى استقر الأمر بالنسبة له، وهم الآن لا يستطيعون التخلى عنه خوفاً من أن يؤدى ذلك إلى عودة منافسيهم من البعثيين والناصريين إلى الحكم فيذيقونهم من نفس الكأس التى أذاقوها لهم(١).

وهكذا فعلى الرغم من كراهية الشيوعيين الشديدة لقاسم إلا أنهم كانوا قد ربطوا مصالحهم ببقاء نظام حكمه.

وقد واكب تلك التطورات في العلاقات العراقية - السوفيتية، تحسن ملحوظ في العلاقات السوفيتية مع الجمهورية العربية المتحدة بعد أن كانت العلاقات بينهما قد وصلت إلى أدنى مستوى لها في ربيع ١٩٥٩ إبان أزمة الموصل إلا أن تلك العلاقات عادت لتتدهور مرة أخرى بحلول عام ١٩٦١ بسبب اصرار مصر على تبنى سياسة خارجية تقوم على مبادىء القومية العربية وعدم الانحياز(٢)،

كذلك فقد شهد عام ١٩٦٠ بوادر التحسن في علاقات العراق بالنول الغربية حيث بدأ المديث عن حياد العراق، كما وجه النقد أحياناً إلى الاتحاد السوفيتي، إلا أن الأمور ما لبثت أن عادت كما كانت بسبب ما أعلنه قاسم من مطالب اقليمية في الكريت(٢)، ففي أعقاب استقلال الكويت عام ١٩٦١ أدعى قاسم أن الكويت تمثل جزءاً من الأراضى العراقية، في محاولة من جانبه لضم بعض المناطق الغنية بالبترول في الكويت إلى العراق، وبدأ في حشد

Ibid, P. 96 - 98. (1)

Dawisha, Op. Cit., P. 24.

Laqueur, Op. Cit., P.97.

القوات لمهاجمة الكويت، الأمر الذى حدا بأمير الكويت إلى طلب مساندة بريطانيا التى سرعان ما أرسلت قوات عسكرية لمواجهة التطلعات العراقية. وقد أيدت مصدر أنذاك استقلال الكويت وأعلنت استنكارها لإدعاءات نظام قاسم(١).

كذاك فقد أدت الخلافات العراقية – البريطانية والمتعلقة بشركة البترول العراقية إلى المزيد من تدهور العلاقات العراقية مع دول العالم الغربي الأمر الذي أدى إلى نوع من التقارب الجديد بين العراق وموسكو حيث اتسعت العلاقات التجارية بين البلدين ووصل نصيب الاتحاد السوفيتي إلى حوالي ٢١٪ من التجارة الخارجية للعراق في عام ١٩٦١، كما تدعمت العلاقات العسكرية والثقافية بين البلدين(٢).

إلا أنه بحلول عام ١٩٦٣ بدأت الانتقادات السوفيتية لنظام حكم قاسم تتزايد وبدأ السوفييت يدركون أن شخصية قاسم يصعب التنبؤ بها أو الاعتماد عليها ومن ثم بدأوا في التخلى عنه<sup>(٣)</sup>. وقد أدت كل تلك التحولات إلى ترك قاسم بدون أصدقاء، فقد أثارت سياساته عداء الشيوعيين والبعثيين والقوميين والناصريين وأصبح في عزلة عن الشعب.

وقد أثرت كل تلك التطورات على الجيش العراقي وتماسكه، الأمر الذي مكن من نجاح البعثيين في القيام بإنقلاب عسكري ضد حكم قاسم في ٨ فبراير ١٩٦٣ حيث قتل قاسم خلال الانقلاب، وتم الافراج عن عبد السلام عارف، وقد وجد البعثيون مساندة من جانب الولايات المتحدة ومن جانب مصر<sup>(1)</sup> (فعلى الرغم من أن عبد الناصر لم يكن راضياً تماماً عن ارتقاء البعث السلطة في العراق، حيث أن البعث السوري كان من دعاة الانقصال عن مصر، إلا أن عبد الناصر وجد في النظام البعثي الجديد نظاماً أكثر اعتدالاً من نظام قاسم)(٥).

Laqueur, Loc. Cit.

(٢)

Ibid.

· (٣)

Alem, Op. Cit., P. 51-52.

(٤)

<sup>(</sup>۱) ناتنج، نامس، مرجع سيق ذكره، ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) ناتنج، «قاسم العراق»، مرجع سبق ذكره، ص ٤٣ - ٤٦.

وما أن نجح البعثيون في السيطرة على مقاليد الأمور حتى بدأوا في مطاردة الشيوعيين كما صعوا من حدة مطاردتهم للمتمردين الأكراد، الأمر الذي أدى إلى تصول الموقف السوفيتي من السلبية (إزاء مشكلة الأكراد إبان حكم قاسم) إلى مساندة علنية للأكراد في مواجهة المحكمة العراقية البعثية الجديدة، فقد أثار المنبوب السوفيتي لدى الأمم المتحدة مشكلة الأكراد باعتبار أن العراق يقوم بعمليات إبادة للأكراد وهدم لمدنهم وقراهم، كما أصدر السوفييت بياناً في يوليو ١٩٦٣ انتقدوا فيه المملات التي تقوم بها القوات العراقية ضد الأكراد باعتبارها تشكل تهديداً للسلام في المنطقة ولا سيما نظراً لوقوع منطقة كردستان على الحدود مع الاتحاد السوفيتي، واعتبر البيان أن تلك الحملات تعد محاولات يسعى الامبرياليون العراقية للشيوعيين العراقيين إلى البرد باتهام السوفييت بالسعى إلى إمبريالية العراقية للشيوعيين العراقية المولييت بتوجيه النقد إلى الحكرمة العراقية المجديدة ووصفها بالفاشية، الأمر الذي دفع العراقيين إلى الرد باتهام السوفييت بالسعى إلى إمبريالية من نوع جديد. وقد اعتبر حزب البعث العراقي أن تصفية الحسابات مع الشيوعيين العراقيين تعد أمراً داخلياً، وأنه إذا حاول الاتحاد السوفيتي التدخل في هذا الشان فإنه سيكون المساؤل عن تدهور العلاقات العراقية – السوفيتي التدخل في هذا الشان فإنه سيكون المسؤول عن تدهور العلاقات العراقية – السوفيتة (١٠).

وهكذا، فقد مثلت الاطاحة بنظام قاسم ضربة قاصمة للنفوذ السوفيتى في العراق، فعلى الرغم من الانتقادات التي كان السوفييت يوجهونها لسياسة قاسم الداخلية إلا أنهم كانوا يستحسنون سياسته الخارجية التي كانت تتسم بمعاداة الأمبريائية الغربية(٣).

وفى ١٨ نوفمبر ١٩٦٣ وقع انقلاب جديد فى العراق أتى بعبد السلام عارف إلى رئاسة الجمهورية، وقد كان حكم عارف أقل تقيداً بالاعتبارات المذهبية أن العقائدية، فأوقف عمليات مطاردة الشيوعيين، وبدأ فى محاولة تحسين العلاقات مع السوفييت، حيث أبلغ وزير الخارجية العراقى السفير السوفيتي لدى بغداد في ديسمبر ١٩٦٣ «أن توتر العلاقات بين البلدين قد

Laqueur, Op. Cit., P. 100. (\)

Ibid, P. 102. (Y)

Ibid, P. 101 - 102. (Y)

أصبح في ذمة التاريخ»(١). كما أصدر عارف قرارات بتأميم البنوك والمشروعات الصناعية الكبرى الأمر الذي لقى ترحيباً من جانب السوفييت، وعلى صعيد المشكلة الكردية اتبع عارف سياسة تتسم بالتهدئة.

وعلى الرغم من عدم الرضا الكامل من جانب السوفييت عن سياسات العراق (ولاسيما أراء عبد الرحمن البزاز أول رئيس وزراء مدنى عراقي والتي دعا فيها إلى بعض المظاهر الليبرالية) إلا أنهم كانوا يعتبرون النظام الجديد أفضل بكثير من نظام حكم البعث، وأظهروا رغبتهم في استمرار التعاون مع العراق في مختلف المجالات<sup>(٢)</sup>.

## تقسيم عيام

يعد مبدأ ايزنهاور من العلامات البارزة في السياسة الأمريكية الشرق أوسطية. فقد أدى تطبيق ذلك المبدأ إلى سلسلة من ربود الأفعال المتضادة. وقد كان من السمات الرئيسية التي تميزت بها تلك المرحلة من مراحل تطور النسق الاقليمي الشرق – أوسطى، شدة درجية التفاعل بين النسق العالمي بزعامة القطبين وبين النسق الفرعي الاقليمي، إلى جانب تزايد كثانة التفاعلات بين أطراف النسق الاقليمي ذاته، فقد لجأ بعض اللاعبين من أطراف النسق الأقليمي إلى الاستعانة بالقوى القطبية في النسق العالمي لكسب تأييدها في هسراعهم مع أطراف أخرى أعضاء في النسق الفرعي، كما لجأ أعضاء آخرون إلى تحدى تلك القوى القطبية وحلفائها في النسق الفرعي خلال محاولاتهم إحداث تغييرات جذرية في بنية ذلك النسق الفرعي وفي نمط تفاعلاته(٣).

ومن خلال استعراضنا السابق لتطبيقات مبدأ ايزنهاور وما نتج عنها من آثار يمكننا أن نحدد أولاً السمات الميزة لذلك المبدأ والتي يمكن إجمالها فيما يلي :

<sup>(1)</sup> Ibid, P. 102.

**<sup>(</sup>Y)** Ibid.

<sup>(</sup>٣) جميل مطر وعلى الدين هلال، مرجم سبق ذكر ه، ص ٧٤.

أولاً : أن مبدأ ايزنهاور قد أدخل منطقة الشرق الأوسط ككل في دائرة اهتمام السياسة الأمريكية بإعتبار أن تلك المنطقة تمثل مصلحة حيوية للأمن القومي الأمريكي ولمسالح العالم الغربي ككل. وذلك بعد ما كان الاهتمام منصباً فيما قبل على بعض أجزاء منطقة الشرق الأوسط كتركيا واليونان وبول الحزام الشمالي في إطار ما عرف بمبدأ ترومان وسياسة الاحتواء(١).

ثانياً: زاد مبدأ ايزنهاور من الالتزامات والتعهدات الأمريكية تجاه حلفاء الغرب في المنطقة حيث لم يقتصر على مجرد تقديم الدعم الاقتصادي، وإنما تعدى ذلك إلى الاعلان عن استعداد الولايات المتحدة للجوء إلى استخدام القوة المسلحة وأسلوب التدخل العسكري لدعم الأنظمة الحاكمة الموالية لها في المنطقة، في مواجهة أي عدوان أو تهديد شيوعي تتعرض له(٢).

كذلك يمكننا من خلال استعراض تطبيقات مبدأ ايزنهاور، وآثارها أن نظم إلى عدة ملاحظات:

أولاً: يعد مبدأ ايزنهاور بمثابة تحول جوهرى في الفكر الاستراتيجي الأمريكي في مرحلة ما بعد أزغة السويس، فقد اعتمدت الولايات المتحدة أسلوب التدخل العسكرى لمواجهة التهديدات الشيوعية المحتملة لمصالحها في الشرق الأوسط بينما كانت قد أدانت بشدة قبل ذلك بعدة شهور التدخل العسكرى البريطاني -- الفرنسي في المنطقة.

ولعل فيما جاء على لسان ماكميلان رئيس وزراء بريطانيا لأيزنهاور - حين أبلغه بالتدخل الأمريكي في لبنان - ما يعكس مدى التناقض بين التقييم الأمريكي لمصالح

Deibel & Gaddis, Containment: Concept and Policy (National Defense University (1) Press, Washington, D.C., 1986), Vol. II, P. 426.

Bruce Kuniholm, "Retrospect and Prospects, Forty years of US Middle, East Policy", (\*) The Middle East Journal (Vol. 41, No. 1, Winter 1987), P. 15.

أوروبا الغربية ولمسالح الولايات المتحدة ذاتها . فقد علق ماكميلان على التدخل الأمريكي بقوله : «إنكم تتكلمون عن أفظع عمل عن سويس معكوسة (1).

ثانياً: تجدر الاشارة كذلك إلى أنه على الرغم من الاهتمام الشديد الذى أولته الادارة الأمريكية في عهد أيزنهاور إلى منطقة الشرق الأوسط، فإن النتائج التى تحققت بالفعل كانت ضنيلة جداً فمبدأ ايزنهاور الذى كان هدفه الرئيسى احتواء المد السوفيتي في المنطقة والحيلولة دون اختراق السوفييت للحزام الشمالي – الذى حاولت الولايات المتحدة أن تطوق به الاتحاد السوفييتي – أدى إلى دفع الاتحاد السوفيتي إلى بؤرة الأحداث في المنطقة (٢)، كذلك فإن مبدأ أيزنهاور الذي قصد به السوفيتي إلى بؤرة الأحداث في المنطقة من تهديد التيار القومي، لم يؤد إلا إلى مزيد من إثارة ذلك التيار القومي ضد السياسة الأمريكية وحلفائها في المنطقة ودفعه نحو مزيد من الانحياز إلى جانب السوفييت (٢)، كما أدى إلى تعريض تلك النظم الموالية للغرب إلى هزات عنيفة، فقد انهار الحكم الملكي في العراق كما مرت النظم الموالية للغرب إلى هزات عنيفة، فقد انهار الحكم الملكي في العراق كما مرت النظم الحاكمة في كل من الأردن ولبنان بأزمات كادت تعصف باستقرارها(٤)، وقد أدت كل تلك التطورات إلى تراجع النفوذ الغربي في المنطقة بدرجة كبيرة بينما تدعمت قوة التيار القومي بزعامة عبد الناصر.

ثالثاً: أثبتت أحداث المنطقة خلال تلك الفترة عدم إمكانية اعتماد الغرب على محالفات عسكرية معادية للشيوعية في المنطقة، فقد أدى انسحاب العراق من حلف بغداد بعد قيام الثورة العراقية – إلى فتح ثغرة في الحزام الشمالي، الأمر الذي انعكس بصورة سلبية على دور الحلف كأداة لإحتواء المد السوفيتي في المنطقة، كما أدت المعارضة الشديدة التي لاقاها مبدأ ايزنهاور من جانب القوى القومية إلى تقليل

Spiegel, Op. Cit., P. 91. (Y)

(۲) محمود ریاض، مرجم سیق ذکرہ، ص ۲۸۵. (٤)

H. Macmillan, Riding the Storm 1956 - 59 (Macmillan, London, 1971), P. 280. (1)

فعالية ذلك المبدأ بدرجة كبيرة<sup>(١)</sup>. كذلك فقد أثبتت الأحداث عدم موضوعية الافتراض الذي قام عليه مبدأ ايزنهاور والذي يقول بأن المصلحة القومية للولايات المتحدة تبرر التدخل العسكري الأمريكي في المنطقة حسب التقدير المطلق للولايات المتحدة (٢)، فقد أكدت الأزمة اللبنانية على أن هناك قيوداً على اللجوء إلى أسلوب التدخل العسكرى وأن هناك حدوداً يتعين آن تلتزم بها القوتان القطبيتان حين تدركان أن الأمر قد اقترب من مستوى الصدام المياشر بينهما، ولعل مما يدلل على صحة ذلك أن الرئيس الرنهاور قد أصدر تعليماته إلى قوات التدخل في لبنان بأن يقتصر تدخلها على مجرد الاستيلاء على المطارات والعاصمة بيروت فقط دون بقية الأراضي اللبنانية -وذلك على عكس ما نصحت به هبئة الأركان الأمريكية - في محاولة من جانبه للحد من التورط الأمريكي في لبنان، كذلك فقد أثبتت الأزمة اللبنانية أن السوفييت يدركون أن منطقة الشرق الأوسط تمثل مصلحة حيوية للغرب ومن ثم فان التدخل في شئونها ينبغى أن يتم بحذر شديد وأنه مادامت الولايات المتحدة قد أقدمت على التدخل العسكرى فأن على الاتحاد السوفيتي أن يلتزم الحذر وضبط النفس $(\Upsilon)$ . ولعل ذلك المذر السوفيتي كان هو السبب الرئيسي في احجام السوفييت عن اتخاذ رد فعل مناسب لدعم حلفائهم في المنطقة خلال الأزمة السورية أن التدخل الأمريكي في لبنان وهو ما أثر سلبياً على مكانتهم لدى الدول العربية الموالية لهم والتي كانت قد تدعمت بشكل كبير بسبب لجوء السوفييت إلى ديبلوماسية التهديد إبان أزمة السويس(٤).

رابعاً: كذلك فقد خلفت تلك الأزمات التي مرت بها المنطقة اقتناعاً عميقاً لدى عبد الناصر بأن عليه أن يضع الأسطول السادس الأمريكي في الحسبان كعامل أساسي فيما

Dawisha, Op. Cit., P. 20.

<sup>(</sup>١)

غسان سلامه وأخرون، السياسة الأمريكية والعرب (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١٩٨٥)، حي -7-17.

<sup>(</sup>٣) السيد أمين شلبي، مرجع سبق ذكره، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٤) مانغواد، مرجع سبق ذكره، ص ٢٧٤،

يتصل بقرارات سياسته الخارجية (۱)، ولاسيما بعدما تأكد من أن السوفييت لا يمكنهم التدخل في جميع الحالات بشكل مناوئ للغرب في المنطقة، ومن ثم بدأت سياسة عبد الناصر تقترب من الواقعية بعد ما أدرك أن هناك قيوداً على إمكانية تحديه لمصالح القوى القطبية ولحلفائها في المنطقة،

خاصها: بحلول نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات بدا واضحاً أن النسق الشرق أوسطى قد بدأ يتجه تدريجياً نحو استقطاب ايديولوجي، فلم يعد ممكناً الاعتماد على سياسة التحالفات المرنة التي سيطرت على العلاقات العربية خلال الخمسة عشر عاماً السابقة (٢). فقد بدأ عنصر الأيديولوجية يؤثر في التوجهات السياسية لدول المنطقة، الأمر الذي أدى إلى نوع من الاستقرار النسبي في نمط التحالفات مع القوى القطبية، فقد تدعمت توجهات مصر الاشتراكية بعد تعهد السوفييت بتمويل جميع مراحل بناء السد العالى، كما حاول السوفييت فتح أفاق جديدة لعلاقاتهم مع الدول العربية حيث أعلنوا عام ١٩٦٠ اعترافهم بالحكومة الجزائرية في المنفى بزعامة أحمد بن بيلا ذي التوجهات الاشتراكية، كما عمل السوفييت على اقامة علاقات مع الجزائر بعد استقلالها عام ١٩٦٠ الأمر الذي أدى إلى تبنى الحكومة الجزائرية لسياسات اعدلات صبغة اشتراكية (٢).

سادساً: أثبتت الأزمة اللبنانية أن مساندة القوى القطبية للنظم الحاكمة الموالية لها لاتتطابق بالضرورة مع الدفاع عن الفئة الموجودة في السلطة أو أشخاص الحاكمين. فالهدف من التدخل كان يستهدف الابقاء على نظام حكم موال للغرب بصرف النظر عن شخصية الحاكم في حد ذاتها. لذلك فعندما تدخل المبعوث الأمريكي روبرت ميرفي للوساطة بين الأطراف المتصارعة في لبنان إستشعر أن الحكومة الفعلية أو الشرعية

<sup>(</sup>١) المرجع السابق،

<sup>(</sup>٢) جميل مطر وعلى الدين هلال، مرجع سبق ذكره، ص ٧٩.

C. Saivetz & S. Woodby, Soviet-Third World Relations (West view Press, Boulder, (\*) Colorado, 1985), P. 33-34.

بزعامة شمعون (والتي تم الاستناد إلى طلبها كمبرر قانوني للتدخل في لبنان) لاتحظى بتأييد شعبى كما أنها لا تسيطر إلا على بعض المناطق فقط. كذلك فقد استشعر المبعوث الأمريكي أن الجيش بزعامة اللواء شهاب هو العنصر الوحيد القادر على المحافظة على استقرار الأمور وبقاء النظام في لبنان (١)، ومن ثم لم تجد الولايات المتحدة غضاضة في الاسراع بالتخلي عن شمعون بل وفي ممارسة الضغط عليه لحمله على التخلي عن الرئاسة.

وجدير بنا في النهاية أن نصاول إلقاء الضوء على الاسباب التي أدت إلى فشل مبدأ ايزنهاور في تحقيق الأهداف المرجوة منه ويمكننا أن نجعل هذه الأسباب فيما يلي :

أولاً : أن إعتماد مبدأ ايزنهاور على أسلوب التدخل العسكرى لدعم دول المنطقة التى تطلب حكوماتها ذلك الدعم معناه أنه لم يكن من الممكن تطبيق مبدأ أيزنهاور إلا للدفاع عن الدول الموالية للولايات المتصدة بالفعل دون غيرها، وبمعنى آخر كان هدف مبدأ ايزنهاور هو مجرد الابقاء على الوضع القائم، وهي سياسة من الخطأ تبنيها في مثل تلك الظروف التي كانت فيها كل من مصر وسوريا (ثم العراق فيما بعد) – وهي قوى رئيسية في المنطقة – خارجة عن نطاق النفوذ الغربي وأقرب ما تكون إلى الجانب السوفيتي(٢). وبصورة أخرى فإن تعهد الولايات المتحدة آنذاك بالدفاع عن الدول الموالية لها في المنطقة كان معناه استعداء كل من سوريا ومصر بما يشكلانه من ثقل سياسي كبير في العالم العربي ومن ثم فقد كان الأجدر بالولايات المتحدة آنذاك أن تسعى إلى استقطاب تلك الدول الكبري إلى جانبها بمختلف الوسائل بدلاً من العمل على إثارة عدائها.

ثانياً: سوء اختيار توقيت الاعلان عن مبدأ ايزنهاور، فقد تم الاعلان عن ذلك المبدأ بعد فترة قصيرة من وقوع العدوان الثلاثي من جانب الدول الغربية والذي وقف الاتحاد

<sup>(</sup>۱) زور غبیب، مرجع سبق ذکره، ص ۲٦.

B. Kuniholm, Op. Cit., P. 15.

السوفيتى إزاء موقف التأييد لإستقلال إرادة الشعوب العربية وسلامة أراضيها وقد كان ذلك يتناقض مع ما كان يفترضه مبدأ ايزنهاور من أن التهديد يأتى من جانب السوفيد:(١).

ثالثاً: استند مبدأ ايزنهاور في قيامه إلى النظر إلى المنطقة من ثنايا منظور الصراع العالى بين القطبين، ومن ثم فقد بالغ المخططون الاستراتيجيون الأمريكيون في حجم التهديد الشيوعي الذي تتعرض له المنطقة واعتبروا أن كل التوترات ناشئة عن تدخل أو ضغط سوفيتي بينما تجاهلوا إلى حد كبير التيارات الاقليمية المتصارعة والتي أثرت إلى درجة كبيرة في تفاعلات النسق الاقليمي الشرق أوسطى، ومن ثم فقد جات المبالغة الأمريكية في حجم التهديد الشيوعي غير مقنعة للعرب – ولا سيما للتيار القومي – الذين كانوا يرون أن التهديد المقيقي لهم يتمثل في اسرائيل حليفة الغرب ولذا فلم يكن من المقنع بالنسبة لهم الحديث عن خطر مزعوم مع ترك التعرض للخطر الداهم المحدق بهم فعلاً (٢).

وابعاً: اعتماد مبدأ ايزنهاور على أسلوب التدخل العسكرى عند الاقتضاء، وما صاحب تطبيقاته من اللجوء إلى عمليات استعراض القوة من جانب الولايات المتحدة، ولاسيما من خلال استخدام الأسطول السادس الأمريكي في البحر المتوسط، أدى إلى إثارة المشاعر الوطنية لدى شعوب الدول العربية حديثة الاستقلال كما أدى إلى تصاعد المسيحات المنددة بديبلوماسية البوارج Gunboat Diplomacy) التي تمارسها الولايات المتحدة رغم ثبوت فشلها في تجرية السويس.

خاسساً: يلاحظ من استعراضنا لسلسلة المحاولات الغربية لإقامة مشروعات للدفاع عن الشرق الأوسط خلال فترة الخمسينيات – إبتداء من مشروع MEDO، مروراً بحلف

Ibid. (Y)

B. Kuniholm, Loc. Cit.

وكذلك يرجع إلى:

<sup>(</sup>١) مقلد، المبراع الأمريكي - السوفيتي حول الشرق الأوسط، مرجع سبق ذكره، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) بريسون، مرجع سبق ذكره، ص ٥٣٥.

بغداد وانتهاء بعبدأ ايزنهاور – أن كل تلك المحاولات قد بات بالفشل بسبب عدم خلق نوع من التفاهم المتبادل والمصالح المشتركة بين القوى الفارجية والقوى الاقليمية، فعما لاشك فيه أن متطلبات نجاح أية سياسة عسكرية في منطقة ما من مناطق العالم تختلف عن متطلبات مجرد تقديم العون العسكرى المحدود. فاتباع سياسية عسكرية (كالتدخل العسكرى مثلاً) يتطلب فضلاً عن توافر قوات التدخل وتوفير التسهيلات لتحركات هذه القوات، تهيئة مدخل مناسب يستخدم كمبرر لعمليات التدخل من جانب القوى الخارجية لإضفاء صبغة الشرعية على هذا التدخل إلى جانب تهيئة المناخ السياسي الملائم داخلياً وخارجياً، وضمان موافقة الاقطار الواقعة في المناطق التي يتم التدخل فيها على قبوله أو تأييده (۱).

سادساً: يمكن القول عموماً أن إدارة ايزنهاور كانت أول إدارة أمريكية تولى منطقة الشرق الأوسط اهتماماً رئيسياً، فقد قامت بوضع برنامج متجانس مع استراتيجيتها العالمية (الانتقام الشامل)، إلا أن ذلك البرنامج كان يفتقر إلى المرونة والقدرة على التكيف مع الظروف الاقليمية والمحلية (٢)، فقد كان لموقف الولايات المتحدة خلال أزمة السويس أثر إيجابي كبير على هيبتها ومكانتها لدى الدول العربية وقد كان من المكن أن تحسن الولايات المتحدة إستثمار ذلك الأثر لمصلحتها من خلال اعتمادها على القوى القومية في العالم العربي كحاجز في وجه التغلغل السوفيتي في المنطقة (٣)، إلا أن عدم التفهم الأمريكي لتيار القومية العربية والنظر إلى القادة ذوى الاتجاهات الاستقلالية أو الحيادية في العالم العربي على أنهم موالون للسوفييت – أخذاً برأى دالاس أن من ليس معنا فهو ضدنا – قد أدى إلى فشل الولايات المتحدة في كسب تأييد التيار القومي، الأمر الذي هيأ للسوفييت إمكانية استقطاب ذلك التيار واستغلاله في تثبيت دعائم وجودهم في المنطقة (٤).

Spiegel, Op. Cit., P. 93.

<sup>(</sup>۱) مانغولد، مرجم سيق ذكره، ص ۱۰۷.

<sup>(</sup>۱) - (۳) بریسون، مرجم سبق ذکرہ، ص ۴۹۹.

Spiegel, Op. Cit., P. 91.

<sup>(</sup>٤)



## الفصل الخامس الحرب الا هلية اليمنية



## القصيل الخامس

## الحرب الاهلية اليمنية

عاشت اليمن على إمتداد عدة قرون تحت حكم الإمامة الزيدية الذى جعل من اليمن حصناً منيعاً لا فى وجه محاولات السيطرة الأجنبية فحسب، وإنما فى وجه موجات التقدم والتطور الإجتماعى والحضارى بشتى جوانبه حتى ليكاد المرء أن يقول أن اليمن قد تحدى بذلك تيار التاريخ وحركته التطورية. وقد كان هدف الأئمة هو الإبقاء على نظام حكم ثيوقراطى أوتوقراطى يضمن الحفاظ للمجتمع على هويته المتفردة وتماسكه وتراثه التاريخي، ويضمن لهم من جانب آخر الحفاظ على سلطتهم في مواجهة أية أفكار تقدمية قد تتسلل إلى شعب اليمن.

غير أن أهمية الموقع الجغرافي لليمن لم تتح له أن يظل دوماً بمناى عن أطماع القوى الإستعمارية التي سعت إلى بسط نفوذها على أجزاء منه. فقد فرضت بريطانيا سيطرتها على عدن، وكانت تسعى بين الحين والآخر إلى توسيع رقعة سيطرتها على مناطق أخرى من اليمن.

وقد أدت الشلافات بين الإمام أحمد إمام اليمن وبين بريطانيا حول تحديد الحدود في جنوب الجزيرة العربية، إلى تبنى اليمن مواقف مناوئة السياسات الغربية في المنطقة، وقد دفع ذلك باليمن إلى أن يطلب عام ١٩٥٣ مساندة مصر في تحديث قواته المسلحة وتدريب أفراد الجيش اليمني، وقد أستتبع ذلك تأييد اليمن اسياسات عبد الناصر وتبنيه اسياسة خارجية تقوم على مبادئ عدم الإنحياز(١).

وقد واكب تلك التطورات تحسن في العلاقات اليمنية مع الإتحاد السوڤيتي الذي كان قد بدأ ينتهج سياسة الإنفتاح على العالم الثالث في عهد خروتشوف ولاسيما بعد المحاولات التي قام بها الأمير محمد البدر لإقناع والده الإمام أحمد بتحسين علاقاته مع السوڤييت، في

Faiz Abu Jaber, American - Arab Relations from Wilson to Nixon (University Press of (1) America, Washington, 1979), P 180.

أعقاب إبرام مصر صفقة الأسلحة التشيكية<sup>(۱)</sup>. ومن ناحية أخرى كان السوڤييت يتطلعون بدورهم إلى تحسين علاقاتهم منع اليمن نظراً للأهمية الإستراتيچية لموقعه ونظراً لمعاداة اليمن للإستعمار البريطاني في عدن وقيام الإمام أحمد بمساندة الوطنيين في عدن بالسلاح لمحاربة قوات الإحتلال البريطاني (۲).

وقد أسفرت تلك الجهود عن إبرام معاهدة صداقة بين النواتين عام ١٩٥٥، كما قام الأمير البدر بزيارة الإتحاد السوڤييتى عام ١٩٥٦، حيث تم التوقيع على اتفاقية للتجارة بين النواتين، وتم الإتفاق على أن يساهم السوڤييت في بناء ميناء الحديدة، وأن يشارك الخبراء العسكريون والمدربون السوڤييت في تطوير القوات المسلحة اليمنية، كما عبر السوڤييت عن دعمهم لليمن في صراعه ضد الإستعمار البريطائي في عدن (٢).

غير أن تعرض الإمام أحمد لعدة محاولات إغتيال فاشلة من جانب الجمهوريين في عام ٥٩ ثم في عام ١٦، أدى إلى توتر العلاقات اليمنية المصرية. ومن ناحية أخرى كان الإمام أحمد — على عكس إبنه الأمير البدر تماماً — لايكن أى نوع من التعاطف تجاه الأفكار التقدمية الناصرية أو البعثية حيث كان يرى أنها تتعارض مع أسس النظام القائم في اليمن. وقد وصلت العلاقات المصرية اليمنية إلى أدنى مستوى لها حينما كتب الإمام أحمد قصيدة شعرية إنتقد فيها عبد الناصر وأسلوبه في الحكم وإعلامه ودعايته وأشتراكيته التي تتعارض مع الإسلام، الأمر الذي استتبع قيام عبد الناصر بمهاجمة الإمام أحمد في ديسمبر ٢١ حيث وصفه بأنه عميل للرجعية والإمبريالية، ثم مالبث أن قام بحل إتحاد الدول العربية وقطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين (٤). وقد أصبحت القاهرة منذ ذلك الحين مقراً لعناصر المعارضة اليمنية كما أستؤنفت الحملات الإعلامية من إذاعة صوت العرب التي تند بحكم

Dilip, Hiro, Inside the Middle East (Routledge & Kegan Paul, London, 1982), P. 288. (1)
Ibid. (7)

W.Laqueur, The Struggle For the Middle East (Routledge & Kegan Paul, London, (7)

W.Laqueur, The Struggle For the Middle East (Routledge & Regan Paul, London, (1) 1970), P. 105.

<sup>(</sup>٤) إنجار أوبالانس، اليمن الثورة والحرب حتى عام ١٩٧٠، ترجمة وتعليق: عبد الخالق محمد لاشين (دار الرقي، بيروت، ١٩٨٥)، ص ١١١.

الإمام أحمد في اليمن، وتروج لمبادئ وأهداف حركة «الأحرار اليمنيين» بزعامة محمد الزبيري وعبد الرحمن البيضائي في القاهرة(١)،

وقد أثار ذلك تناقضاً كبيراً بين الأفكار التحررية والتقدمية – التى كانت قد بدأت تنتشر في اليمن على أيدى المنيين الذين تلقوا تعليمهم في مصر وعلى أيدى الضباط والمدرسين والخبراء المصريين العاملين في اليمن – وبين طبيعة نظام الحكم اليمني التي كانت تشبه إلى حد كبير حكومات العصور الوسطى(٢). وهكذا بدا الطريق ممهداً أمام قوى التغيير لتطرق باب اليمن لأول مرة في تاريخها المعاصر.

فقى الثامن عشر من سبتمبر ١٩٦٧ توفى الإمام أحمد وخلفه إبنه محمد البدر (٢) غير أنه ماكادت تمضى سوى بضعة أيام حتى قامت بعض العناصر من الجيش والمعارضة اليمنية بالثورة ضد نظام حكم الأئمة في ٢٦ سبتمبر ١٩٦٧ بزعامة المشير عبد الله السلال.

وفى أعقاب نجاح الثورة وجه محسن العينى وزير خارجية اليمن الجديد نداءً من القاهرة في ٣٠ سبتمبر ١٩٦٢ يدعو فيه كافة دول العالم للإعتراف بالنظام الجديد في اليمن(٤).

فماذا كانت مواقف القوى والأطراف المختلفة من النظام الجديد في اليمن؟

وقفت المملكة العربية السعودية موقفاً عدائياً تجاه الثورة اليمنية حيث شنت أجهزة الإعلام السعودية حملة دعائية منددةً بالنظام الجديد في اليمن ومحرضة الشعب في نفس الوقت على مقاومة ومساندة نظام الإمامة الشرعي(٥)، وفي واقع الأمر لم تكن المساندة السعودية لأسرة حميد الدين المالكة في اليمن ترمي إلى الدفاع عن حكم الأئمة – حيث كانت

<sup>(</sup>١) المرجع السابق،

 <sup>(</sup>٢) كريستوف قون إيمهوف، مبارزة في البحر المتوسط (هيئة الإستعلامات، وزارة الإعلام، القاهرة، سلسلة كتب مترجمة ٧٠٧)، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣) محمد حافظ إسماعيل، أمن مصر القومي في عصر التحديات (مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٨٧) ص ٩٥.

Abu Jaber, op. cit, p. 182.

<sup>(</sup>٥) أمين هويدى، حروب عبد الناصر (دار الموقف العربي، القاهرة، ١٩٨٢)، ص ٩٩.

هناك خلافات سابقة بين الأسرتين المالكتين السعودية واليمنية، ولعل أبرز مظاهر تلك الخلافات تمثل في إنضمام اليمن إلى المحور المصرى – السورى المناوئ للغرب وحلفائه في المنطقة عام ١٩٥٨ – بقدر ماكانت تستهدف الحيلولة دون إتاحة الفرصة للنظام الناصرى لمد نفوذه إلى جنوب الجزيرة العربية الأمر الذي كان يشكل خطورة بالغة على إستقرار النظم الحاكمة في المنطقة ككل (١).

أما بالنسبة لمصر فقد أعلنت تأييدها وإعترافها بالنظام الجديد في اليمن في ٢٩ سبتمبر الما بالنسبة لمصر فقد أعلنت تأوية اليمن تمثل فرصة ذهبية لعبد الناصر تتيح له أن يؤكد للأمة العربية ككل، ولخصومه من الزعماء العرب على وجه الخصوص، على أنه كان لايزال قادراً على تفجير الثورات التقدمية التي تخدم المد القومي العربي، ولاسيما في أعقاب الإنفصال السوري عن دولة الوحدة الذي شكل ضربة قاصمة لمكانة عبد الناصر على الساحة العربية وأتاح الفرصة أمام خصومه لشن حملات إنتقاد واسعة لسياساته العربية (٢).

وهكذا فقد كان أمام عبد الناصر بديلين لاثالث لهما، إما أن يترك تجربة الثورة تفشل كما سبق أن حدث قبل ذلك عام ١٩٤٨ (حينما ثارت مجموعة من اليمنيين بزعامة عبد الله الوزير ضد حكم الإمام يحيى)، وإما أن يتدخل لمساندة الثورة اليمنية(٣) بكل ماينطوى عليه ذلك التدخل من مكاسب محتملة حيث كان يطمح فى إقامة نظام إشتراكى فى اليمن تماماً كما كان قد نجح قبل ذلك بشهور فى الجزائر، مما كان سيتيح له أن يعود مرة أخرى إلى اليمن التى أنفصلت عنه عام ١٩٦١ فى عهد الإمام أحمد بعد معارضته للسياسة الإشتراكية الناصرية. ومن ناحية أخرى كان عبد الناصر يرى فى اليمن نقطة الإنطلاق للقضاء على بقية الأنظمة الموالية للغرب فى شبه الجزيرة العربية، مما سيتيح له إقامة حكومات موالية له فى تلك المنطقة، الأمر الذى يمكنه من الإستفادة من الثروات البترولية الهائلة فى دعم قدرات نظامه

<sup>(</sup>١) صلاح الدين الحديدى، شاهد على حرب اليمن (مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٨٤)، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٢) اسماعيل صبرى مقلد، الصراح الأمريكي - السوقيتي حول الشرق الأوسط (منشورات ذات السلاسل، الكويت، ١٩٨٦)، ص ٢١٠.

الإقتصادية وبسط نفوذه على بقية مناطق العالم العربي<sup>(۱)</sup>. كذلك فلم يكن في إستطاعة عبد الناصر أن يخذل السلال ورفاقه بما يستتبعه ذلك من تحطيم لسمعته كزعيم للتيار القومي والشورى العربي، وتدعيم لمكانة منافسيه من المحافظين كالأردن والسعودية اللتين أبدتا أستعدادهما لمساندة الملكيين اليمنيين<sup>(۲)</sup>. وإنطلاقاً مما سبق إعترفت مصر بالنظام الجديد في اليمن وأعلنت مساندتها له، كما حذرت القوى الأجنبية من القيام بأى تدخل مضاد للثورة اليمنية (وقد كان المقصود من «القوى الأجنبية» بطبيعة الحال كل من المملكة العربية السعودية والقرات البريطانية الموجودة في عدن)<sup>(۲)</sup>.

كانت تلك هى مواقف القوى الإقليمية، أما بالنسبة لمواقف القوى القطبية فقد تباينت تبعاً لتباين الآثار التي كان من المكن أن تحدثها تلك التطورات على مصالحها وأهدافها في المنطقة.

وتأسيساً على ذلك وقفت الولايات المتحدة موقفاً مناوباً من النظام اليمنى الجديد، فقد أثارت الصلة بين النظام الثورى الجديد في اليمن وبين النظام الناصري في مصر مخاوف الولايات المتحدة من أن تتبح تلك الصلة لعبد الناصر أن يزعزع استقرار نظم الحكم الموالية للغرب في جنوب الجزيرة العربية<sup>(3)</sup>. وعلى هذا فقد رفضت الولايات المتحدة في بادئ الأمر الإعتراف بالنظام اليمنى الجديد.

غير أن آراء المسئولين داخل الإدارة الأمريكية بصدد الموقف الذي يجب أن تتخذه الولايات المتحدة من الثورة، كانت منقسمة إلى فريقين: الفريق الأول يعارض الإعتراف الأمريكي بثورة اليمن على إعتبار أن ذلك الإعتراف يشكل تهديداً للنفوذ الغربي في المنطقة

<sup>(</sup>١) كريستوف قون إيمهوف، مرجع سبق ذكره، ص ٥٧.

W.J. Burns, Economic Aid and American Policy toward Egypt 1955-1981 (State Uni- (Y) versity of New York Press, Albany, 1985), P. 135.

<sup>(</sup>٣) صلاح الدين الحديدي، مرجع سبق ذكره، ص ٢١.

Abu Jaber, Loc. cit. (£)

وخطراً على مصالحه الحيوية فيها، أما الفريق الثانى فكان يرى ضرورة إعتراف الولايات المتحدة بالنظام الجديد في اليمن لأنه من ناحية أفضل بكثير من نظام الأثمة، كما أنه سيظهر الولايات المتحدة لأول مرة بمظهر المساند للحركات التقدمية في العالم العربي.

كذلك فإن الإعتراف الأمريكي باليمن الجمهوري كان سيحول دون إتاحة الفرصة أمام السوفييت للتدخل في المنطقة فضلاً عن أنه سوف يقلل من عداء عبد الناصر الولايات المتحدة. وقد ساعد على تدعيم هذا الإتجاه ما أكده عبد الناصر أنذاك لجون بادو سفير الولايات المتحدة لدى القاهرة من أن اليمن في ظل الحكم الجديد لن يكون قاعدة الهجوم على السعودية أو عدن. كذلك فقد كانت تقارير وكالة المضابرات الأمريكية تتوقع أنذاك هزيمة قوات الملكيين وعلى هذا الأساس فقد كان إعتراف الولايات المتحدة بالنظام اليمنى الجديد عاملاً مساعداً على إستقطابه تجاه الغرب(١).

وقد أوقع تعارض الآراء داخل الإدارة الأمريكية، الولايات المتحدة في حرج وتردد شديدين فهي من ناحية لايمكنها أن تعرض مصالحها البترولية الحيوية في الجزيرة العربية لمخاطر التهديد، وهي من ناحية أخرى لاتريد أن تزيد من إثارة عداء عبد الناصر وحلفائه في المنطقة حتى لاتزيد من إندفاعهم تجاه السوفييت(٢). وإنطلاقاً من ذلك حاولت الولايات المتحدة أن تتخذ موقفاً متوازناً من أطراف النزاع في بادئ الأمر. فقد أظهرت من ناحية مساندتها للسعودية، كما حاولت أن تظهر من ناحية أخرى حسن النية تجاه التيار الثورى القومي العربي - في محاولة لتهدئة حدة معارضة عبد الناصر لسياساتها - فضغطت على كل من المانيا الإتحادية والأردن للإعتراف بالجمهورية اليمنية الجديدة. وقد أدى ذلك الإعتراف الأردني المفروض بنظام السلال إلى وضع الأردن في حرج شديد حيث كان الأردن قد أرتبط قبل ذلك بمعاهدة دفاع مشترك مع السعودية لم يكن مدادها قد جف بعد، كما فقد الملك حسين بذلك كل أمل في الحصول على المساعدات المائية السعودية التي كان سيحصل عليها

S. Spiegel, The Other Arab-Israeli Conflict (The University of Chicago Press, Chicago, (\) 1985) P. 102.

<sup>(</sup>٢) كريستوف فون إيمهوف، مرجع سبق ذكره، ص ٥٨.

مقابل إرساله لخبراء عسكريين من الأردن لتدريب الجيش السعودى، كما أن إعتراف الملك حسين بنظام السلال كان يعنى فى نهاية الأمر تأييده للأشتراكية على النظم المحافظة التى كان الأردن لايزال يمثل أحدها(١).

وفى السابع من أكتوبر ١٩٦٧ أعلن نائب رئيس الوزراء اليمنى الجديد «أن تأخر الولايات المتحدة فى الأعتراف بالثورة اليمنية قد يؤدى إلى تهديد المصالح الأمريكية فى اليمن»(٢), ومن ناحية أخرى إنتقد عبد الناصر الموقف الأمريكي المساند للملكيين والسعودية.

وإزاء ذلك أدركت الإدارة الأمريكية أنه لن يمكنها الإبقاء على موقفها المتوازن حتى النهاية، وأن الأوضاع تحتم عليها أن ترجح كفة أحد الفريقين. ولما كانت التقارير تؤكد بأن الجمهوريين ستكون لهم الغلبة في نهاية الأمر، فقد كان التصور الأمريكي لأفضل أشكال الجمهوريية ستكون لهم الغلبة في نهاية الأمر، فقد كان التصور الأمريكي لأفضل أشكال التعامل مع الأزمة يتلخص في أن تعترف الولايات المتحدة بالجمهورية العربية اليمنية مما سيشجع بقية الدول الأخري على الأعتراف بها، وأن تعمل على تقليل المساعدات التي تقدمها كل من السعودية والأردن الملكيين اليمنيين الأمر الذي يتيح الفرصة أمام نظام السلال لإحكام سيطرته على الأمور في اليمن، ثم العمل على محاولة إستقطاب النظام الجديد في اليمن من خلال تقديم المساعدات له لحمله على تركيز جهوده على الإصلاح الداخلي، وعدم التطلع لمفارات خارجية تؤدى إلى زعزعة الإستقرار في المناطق المجاورة سواء في السعودية أن عمن المنطقة على مصالح الفرب في المنطقة بعدى مساندة الحركات التقدمية الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على مصالح الغرب في المنطقة. وعلى هذا الأساس إستقبل الرئيس الأمريكي كينيدي في ١٨ ديسمبر ١٩٦٧ عبد الرحمن البيضاني وزير الفارجية اليمني الجديد الذي أبلغه «إننا نرغب في العيش في سلام الرحمن البيضاني وزير الفارجية اليمني الجديد الذي أبلغه «إننا نرغب في العيش في سلام الرحمن البيضاني وزير الفارجية اليمني الجديد الذي أبلغه «إننا نرغب في العيش في سلام

Abu Jaber, op. cit., p. 183.

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق، ص ۸۵.

<sup>(</sup>٢)

Burns, op. cit. P. 136.

مع جميع جيراننا $(^{(1)})$ . وفي اليوم التالي مباشرة أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إعترافها بالجمهورية العربية اليمنية $(^{(1)})$ .

وعلى الرغم من عدم ترحيب بريطانيا بقيام الجمهورية في اليمن وحثها الولايات المتحدة على إتضاد موقف أكثر حزماً تجاه عبد الناصر وتجاه الثورة اليمنية مضافة أن يتمكن السوڤييت في نهاية الأمر من إستقطاب النظام الجمهوري في اليمن إلى جانبهم مما يتيج لهم تهديد مصالح الغرب في المنطقة: إلا أن الثقة التي كانت تتمتع بها الإدارة الأمريكية أنذاك في أعقاب نجاحها في معالجة أزمة الصواريخ الكوبية قد ساهمت في تزايد ثقة الأمريكيين في قدرتهم على معالجة الأزمة اليمنية والإستفادة منها لصالحهم فأعلنوا إعترافهم بالجمهورية اليمنية (؟).

غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الإعتراف الأمريكي قد جاء بعدما أظهر اليمن إستعداده للإستجابة لمجموعة من الشروط التي تضمنت إحترام المعاهدات الدولية التي سبق أن أبرمها النظام القديم بما فيها معاهدة صنعاء الموقعة عام ١٩٣٤ مع الحكومة البريطانية والتي تقضى بعدم تدخل أي طرف في الشئون الداخلية للطرف الآخر وإحترام الحدود بين اليمن ومحمية عدن (٤). وفي اليوم التالي مباشرة للإعتراف الأمريكي قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبول أوراق إعتماد الوفد الجمهوري لشغل مقعد اليمن في المنظمة الدولية. كما حذت أكثر من خمسين دولة حنو الولايات المتحدة في الإعتراف بالنظام الجمهوري في اليمن (٥).

Burns, Loc. cit. (7)

Abu Jaber, op. cit, P. 184.

Burns, op. cit, P. 137.

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن البيضاني، «هل كانت مستنقع اليمن أم كانت أزمة الأمة العربية؟»، جريدة الأهرام، القاهرة، ٢٤ / ٤ / ١٩٨٣.

<sup>(</sup>Y) Abu Jaber, op. cit. P. 183, 184.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أجرت مباحثات تمهيدية مع كل من الأمير فيصل ولى العهد السعودى (٥ أكتوبر ٦٢) ومع الأمير الرضا ولى العهد الليبي (١٧ أكتوبر ٦٢) لإقناعهما بأن إعترافها بالنظام الثوري في اليمن لن يؤثر على إلتزامها بحماية النظم المحافظة في المنطقة العربية بل أنه سيتم بهدف حماية تلك النظم من الخطر السوئييتي.

أما بالنسبة للإتحاد السوڤيتى، فقد كان أول من إعترف بالنظام اليمنى الجديد فى الثامن والعشرين من سبتمبر ١٩٦٧، حيث بعث خروتشوف برسالة إلى المشير السلال جاء فيها «إن أى عمل من أعمال العنوان ضد اليمن سينظر إليه بأعتباره عملاً عنوانياً ضد جمهوريات الإتحاد السوڤيتى الإشتراكية»(١). غير أن السوڤييت كانوا قد خرجوا أنذاك لتوهم من أزمة الصواريخ الكوبية بما حملته من مخاطر المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، وإضطرارهم إلى التراجع عن إمداد كوبا بالصواريخ، ومن ثم لم يشأ السوڤييت أن يتدخلوا بصورة مباشرة لمسائدة الثورة اليمنية تجنباً للدخول في مواجهة جديدة مع الغرب في تلك المنطقة الحيوية بالنسبة للعالم الغربي مخافة أن يضطروا للتراجع ثانية بما تنطوى عليه تلك التراجعات المتتالية من إنتقاص لهيبة ومكانة الإتحاد السوڤيتى كقوة قطبية. ولذا فقد أثر السوڤييت أن يكون تدخلهم بصورة غير مباشرة عن طريق مصر وبذلك يمكنهم تدعيم وجودهم السوڤييت أن يكون تدخلهم بصورة غير مباشرة عن طريق مصر وبذلك يمكنهم تدعيم وجودهم السوڤييت أن يكون تدخلهم بصورة غير مباشرة عن طريق مصر وبذلك يمكنهم تدعيم وجودهم السوڤييت أن يكون التعرض لمخاطر المجابهة المباشرة مع الغرب (٢).

غير أنه في تلك الأثناء كان الصدام المسلح قد إشتعل بالفعل بين قوات الملكيين وقوات المجمهوريين، ففي أعقاب الثورة في اليمن، أعلن عن إختفاء الإمام البدر وساد الإعتقاد آنئذ بأن الإمام قد قتل أثناء الثورة، وعلى ذلك الأساس قامت المملكة العربية السعودية بإستدعاء الأمير الحسن (شقيق الإمام أحمد وعم الإمام البدر) من نيويورك<sup>(٢)</sup>، حيث كان يعمل مندوباً لليمن لدى الأمم المتحدة، وأعلنت إعترافها به كإمام جديد لليمن، وبالفعل فقد عاد الإمام الحسن ليقود فصائل الملكيين، وأعلن قيام حكومة يمنية في المنفى في ٥ أكتوبر ١٩٦٢،

وقد أمدت السعودية الأمير الحسن بكافة أشكال العون، كما عملت على إثارة القبائل اليمنية الزيدية ضد الثورة وأمدتها بالمال الوفير وشحنات الاسلحة عبر الحدود السعودية اليمنية (٤). غير أنه ماليث أن ظهر الإمام البدر فجأة في السعودية فأعلن عمه الأمير الحسن

<sup>(</sup>١) إنجار أوبالانس، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>۲) مقلد، مرجع سبق ذکره، ص ۲۱۱ – ۲۱۲.

<sup>(</sup>٣) محمد حافظ إسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص ٩٥.

<sup>(</sup>٤) أمين هويدي، حروب عبد الناصر (دار الموقف العربي، القاهرة، ١٩٨٢)، ص ١٠٠٠.

تنازله عن الإمامة، وقام الإمام البدر بتشكيل حكومة جديدة في المنفى برئاسة عمه، كما أعلنت السعودية تأييدها الكامل لحق الإمام البدر في إسترداد عرشه (١).

وقد أتخذت قوات الملكيين من منطقتى نجران وجيزان فى السعودية قاعدتى إنطلاق لعملياتها ضد الثورة اليمنية، حيث قامت بتدريب قواتها تحت إشراف الخبراء الأجانب كما أخذت السعودية تحشد فى هاتين القاعدتين مواد الإعاشة والتموين والأسلحة والذخائر لتدفع بها بعد ذلك صوب اليمن. ومن ناحية أخرى إستأجرت السعودية المرتزقة ليقاتلوا مع القوات الملكية فى اليمن (٢). كذلك فقد أعلن فى الثامن من نوفمبر ١٩٦٧ عن إبرام معاهدة تحالف بين السعودية والأردن حيث تم تكوين قيادة موحدة لقواتهما على الحدود مع اليمن.

ومن ناحية أخرى فقد قامت كل من بريطانيا وباكستان – بإيعان من الولايات المتحدة – بنقل الأسلحة جواً إلى السعودية (٢). كما قامت بريطانيا بدور كبير في إدارة شبكات التجسس من عدن ضد اليمن، وساهمت في تجهيز جماعات التخريب التي تدفع بها للقيام بعملياتها في اليمن إلى جانب محاولاتها لإستقطاب القبائل الشافعية في الجنوب اليمنى الضمه إلى إمارات الجنوب (٤).

وعلى الصعيد الديبلوماسى بذلت الولايات المتحدة عدة محاولات فى مختلف الإتجاهات. فقد أرسل الرئيس الأمريكي كينيدى رسالة إلى الأمير فيصل ولى العهد السعودى في ٢٥ أكتوبر ١٣ تتضمن تعهداً من جانب الولايات المتحدة بالدفاع عن وحدة الأراضى السعودية(٥). وقد عمل البيت الأبيض على تسريب محتوى تلك الرسالة في محاولة لردع مصر عن تصعيد

<sup>(</sup>١) المربع السابق.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق. ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) محمد حافظ إسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص ٩٥.

<sup>(</sup>٤) أمين هويدى، مرجع سبق ذكره، ص ١٠٧ – ١٠٣.

<sup>(</sup>ه) بيتر مانغولد، تدخل الدول العظمى في الشرق الأوسط. ترجمة: أديب شيش (دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ١٩٨٥)، ص ٢٢١ – ٢٢٢.

تدخلها في اليمن. ومن ناحية أخرى فقد أرسل كينيدى إلى عبد الناصر في ١٩ يناير ١٣ موضحاً: «أن الولايات المتحدة حاولت جادة أن تقنع السعودية بعدم التدخل في الحرب الأهلية اليمنية، وأنه في كل مرة كان يتم إحراز بعض التقدم على هذا الطريق، كانت تقع بعض الأحداث التي تجهض تلك المحاولات تماماً كما حدث بالنسبة للقصف الجوى المصرى للقرى السعودية، وأن الولايات المتحدة لاتستطيع أن تضغط على الزعماء العرب المتحالفين معها في المنطقة (١).

غير أن عبد الناصر لم يقتنع بالمبررات التى قدمتها الولايات المتحدة، حيث كانت شحنات الأسلحة الأمريكية لاتزال تتدفق عبر السعودية إلى قوات الملكيين كما تم إرسال سرب من الطائرات الأمريكية المقاتلة إلى الرياض(Y)، فضلاً عن إرسال بوارج حربية أمريكية إلى البحر الأحمر وإعلان الولايات المتحدة عن مناورات جوية في المنطقة(Y). وقد إتهم عبد الناصر الولايات المتحدة بإنتهاج سياسة مزدوجة حيث أعلن أنه رغم إعتراف الولايات المتحدة بالنظام المجموري اليمني إلا أنها كانت تدبر في الخفاء لإنقلاب مضاد في اليمن عن طريق روبرت كومار — أحد ضباط المخابرات المركزية الأمريكية السابقين — ومن خلال الإستعانة ببعض المرتزقة الذين تم إحضارهم من الكونغو(3).

أما بالنسبة لموقف الجمهوريين من ذلك الصراع، فقد وجد الجمهوريون أنفسهم منذ استيلائهم على السلطة في إختبار فعلى لقواتهم في مواجهة قوة الملكيين المتفوقة (فقد كان عدد قوات الملكيين حوالي مائة ألف من رجال القبائل الزيدية في حين كان عدد قوات الجمهوريين لايتعدى عشرين ألفاً... فضلاً عن كونهم منخفضي الكفاءة القتالية)(٥). وإذاء

Burns, op. cit, P. 137. (1)

Mohrez El Hussini, Soviet - Egyptian Relations 1945 - 85 (The Macmillan Press وكذلك Ltd., London, 1987), P. 123.

Burns, Loc. cit. (Y)

(٣) كريستوف قون إيمهوف، مرجع سبق ذكره، ص ٥٨.

El Hussini, Loc. cit. (t)

J. P. Alem, Le Proche - Orient Arabe (Coll. Que Sais - je?, 819, Presses Universitaires (o) de France, Paris, 1982), P. 54.

تصاعد هجمات الملكيين أعلن المشير السلال التعبئة العامة في الرابع من أكتوبر ١٦٢(١). وإزاء تلك التطورات وجد عبد الناصر أن عليه التدخل لمساندة الجمهوريين، فهو قد أعلن تأييده لهم وهو الآن لايريد التراجع أمام الضغوط السعودية والبريطانية(٢)، ومن ثم فقد وجد نفسه مضطراً لتصعيد التزامه تجاه السلال، فأرسلت مصر في البداية مجموعة من المدريين والمستشارين العسكريين المصريين إلى اليمن، حيث أعلن وزير الخارجية اليمني في ٨ أكتوبر ۱۲ «أن مدربين مصريين يساهمون في تدريب قوات الجمهوريين البمنيين»(۳),

ثم تبع ذلك إرسال أعداد متزايدة من القوات المسرية إلى اليمن، وقد ساهمت مصر بدرجة كبيرة في إنشاء قوات مسلحة يمنية حديثة حيث كان يتم تدريب لواءات يمنية كاملة في مصر تحت قيادة مصرية يمنية مشتركة ثم إرسالها مباشرة إلى ساحة القتال في اليمن(٤). بالإضافة إلى ذلك فقد عملت مصر على إستمالة القبائل اليمنية إلى جانب الجمهوريين من خلال إمدادها بالمال والسلاح(٥)، وقد أثارت السرعة الفائقة التي لبي بها عبد الناصر مطالب السلال دهشة النظام اليمنى الجديد ذاته فخلال شهرين فقط من قيام الثورة قدر عدد القوات المصرية الموجودة في اليمن بحوالي عشرة آلاف جندي مصري(١)، ثم أرتفع العدد إلى ثلاثين أَلْفاً في فيراير ٦٣ $(^{(Y)})$ ، ثم إلى ستين ألفاً بعد ذلك $(^{(A)})$ .

وتجس الإشارة إلى أن مصر قد فقدت في حرب اليمن مايتراوح بين خمسة ألاف وثمانية ألاف شهيد من الجنود المصريين(٩). وقد إستندت م صر في تبرير تدخلها العسكري في اليمن

(١)

**(Y)** 

(٣)

(٢)

**(Y)** 

Abu Jaber, op. cit. P. 182.

Burns, Loc. cit.

Abu Jaber, op. cit. P. 183.

<sup>(</sup>٤) أمين هويدى، مرجع سبق ذكره، ص ١٠٣ – ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) الرجع السابق، ص ١٠٤.

Burns, op. cit, P. 135.

Alem, op. cit, P. 54.

<sup>(</sup>٨) بيتر مانغواد، مرجع سبق ذكره، ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٩) أنجار أوبالانس، مرجع سبق ذكره، ص ٢٥١.

إلى إتفاقية جدة الموقعة مع كل من اليمن والسعودية عام ١٩٥٦، وهي نفس الإتفاقية التي إستندت إليها السعودية في تبرير مسائدتها للملكيين اليمنيين<sup>(١)</sup>. كذلك فقد أبرمت كل من مصد واليمن معاهدة تحالف جديدة في ١٠ نوفمبر ٢٢ بعد يومين فقط من الإعلان عن إبرام معاهدة التحالف بين السعودية والأربن.

وبمساعدة القوات المصرية إستطاع الجمهوريون أن يحكموا سيطرتهم على المدن اليمنية الرئيسية، وأن يقوموا بشن هجمات واسعة على قوات الملكيين المتمركزة في شمال وشرق العاصمة اليمنية صنعاء. كذلك فقد قام السلاح الجوى المصرى بقصف مضازن الإمدادات الضاصمة بالملكيين في جيزان ونجران داخل الأراضى السعودية في ديسمبر ٢٣ ويناير ٣٣ الأمر الذي أثار مخاوف الملك سعود(٢).

غير أن مصر لم يكن في إستطاعتها أن توسع من إلتزامها تجاه الجمهوريين دون مساندة الإتحاد السوڤيتي. فقد طلب المشير عبد الحكيم عامر مقابلة الچنرال پاجارسكي – كبير الخبراء العسكريين السوڤييت في مصر آنذاك – حيث أوضح له مدى الصعوبات التي تواجه القوات المصرية في قتالها مع القبائل اليمنية وقوات الملكيين الذين تتدفق الأسلحة الأمريكية إليهم عبر الأراضي السعودية، كما نقل المشير عامر إلى الچنرال پاجارسكي رغبة مصر في الحصول على طائرات النقل السوڤيتية من طراز Antinov في أقرب فرصة ممكنة لإستخدامها في نقل الإمدادات والأسلحة لقوات الجمهوريين(٢). كما طلبت مصر إمدادها بقانفات القنابل المتوسطة المدى من طراز 16 - Tu (٤). وبعد أقل من يومين نقل المسئول السوڤيتية الموقف المصري المساند الشورة السوڤيتية الموقف المصري المساند الشورة اليمنية، وموافقتها على إمداد اليمن بالمواد الغذائية والذخائر، غير أنه طلب أن تقوم مصر

<sup>(</sup>١) محمد حافظ إسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص ٩٥.

Burns, Loc. cit.

<sup>(</sup>٣) مبلاح الدين الحديدي، مرجع سبق ذكره، ص ٥٤ - ٥٥.

El Hussini, op. cit, P. 121.

بإرسال هذه المساعدات من مخازنها نيابة عن الإتحاد السوڤيتى إلى أن يقوم السوڤييت بتعويضها ضماناً لسرعة وصول المساعدات وتسهيلاً لعملية النقل(١). وفي يونيو ٦٣ وقعت مصر إتفاقية مع الإتحاد السوڤيتي حصلت بمقتضاها على أربع وعشرين طائرة من طراز Antinov، كما تم الإتفاق على أن يقود هذه الطائرات طيارون سوڤييت ويرافقهم طيارون مصريون(٢).

وتجدر الإشارة إلى أن السوڤييت قد رحبوا بالتدخل المصرى فى اليمن حيث رأوا فيه إمتداداً لنفوذهم حتى منطقة جنوب البحر الأحمر (٣)، الأمر الذى يقربهم من المحيط الهندى. وقد صدرح أحد المعلقين السوڤييت فى نوفمبر ٦٢ بقوله: «إن الوجود المصدى فى اليمن وإمدادات السلاح السوڤيتى لعبا دوراً هاماً فى تدعيم قوة الجمهوريين فى مواجهة القوى الرجعية» (٤). وقد كان من بين العوامل التى دفعت السوڤييت إلى دعم ومساندة التدخل المصرى فى اليمن عاملان هامان: أولهما تزايد قوة ناصر وتصاعد شعبيته فى العالم العربى، حيث كان بعض الطيارين والأمراء السعوديين قد فروا إلى مصر، كما هرب رئيس الأركان الأردنى إلى مصر طالباً اللجوء السياسى فى أعقاب رفضه الإنصياع لأوامر الملك حسين بالتخل ضد الثورة اليمنية.

كذلك فقد واكب تلك التطورات وقوع إنقاديين في كل من العراق وسوريا في فبراير ومارس ٦٣ أطاحا بحكومتين مناوئتين لعبد الناصر، الأمر الذي ساعد على قيام محور مصرى – عراقي – سورى مما دعم موقف عبد الناصر على الساحة العربية وأظهره بمظهر المتحدى للقوى الرجعية وأكسبه ثقلاً سياسياً كبيراً دفع السوڤييت إلى تأييد سياساته. ومن ناحية أخرى كان السوڤييت أنفسهم يتوقعون مكاسب كبيرة من جراء التدخل المصرى في اليمن فقد كانوا يدركون أن تورط عبد الناصر في تلك الحرب سوف يجعله في حاجة إلى المساندة

<sup>(</sup>۱) صلاح الدين الحديدى، مرجع سبق ذكره، ص ٥٥ - ٥٦.

<sup>(</sup>٢) مانغولد، مرجع سبق ذكره، ص ٢٢٤، ٢٢٥.

El Hussini, op. cit, P 120.

<sup>(</sup>٢) (٤)

D. Hiro, op. cit, P 288.

والدعم السوقيتى وهو ماسيضطره لإظهار قدر من المرونة بالنسبة للتسهيلات العسكرية التى كان السوقييت قد بذأوا يتطلعون للحصول عليها في مصر، كما أنه في حالة نجاح ناصر في دعم الثورة اليمنية فإن ذلك سوف يتيح له أن ينطلق من اليمن إلى المناطق المجاورة مهدداً بذلك مصالح الغرب البترولية في الجزيرة العربية (١).

ولعل في تلك الأسباب مايبرد سعى الإتحاد السوڤيتى إلى تصعيد حدة الصراع وإزكاء نار الخلافات بين الأطراف المتصارعة ضماناً لتهيئة المدخل المناسب له إلى تلك المنطقة ذات الأهمية الحيوية. ولعل أبرز تلك المحاولات هي التي تمت عن طريق على صبرى في مصر والذي كان معروفاً بعيوله السوڤيتية – فقد إستخدم على صبرى خلال لقائه بالسفير الأمريكي لدى القاهرة (چون بابو) الفاظ التحدي شديدة اللهجة مهاجماً الملكة السعودية وانولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى إعالان السعودية حالة الطواري(٢)، ومن ناحية أخرى فقد إستدعى المشير السلال – بناء على توصية مصرية – في ٧ يناير ٦٣ القائم بالأعمال الأمريكي في اليمن وهدده بالزحف على السعودية وضرب الأردن لإسقاط حكومتيهما والقضاء الأمريكي في اليمن وهدده بالزحف على السعودية وضرب الأردن لإسقاط حكومتيهما والقضاء على أسرتي سعود وحسين(٢). ويقول عبد الرحمن البيضاني: «إن العناصر المصرية ذات العلاقات السوڤيتية (يقصد على صبري) قد إنفردت بحكم اليمن متسترة في قفاز السلال»(٤). وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى الزيارة الخاطفة التي قام بها على صبري لموسكو في ١٩ أبريل ١٩٦٧ والتي إجتمع خلالها مع خروتشوف وقد أعقب تلك الزيارة تصعيد مصر الهجوم أبريل ١٩٦٧ والتي إجتمع خلالها مع خروتشوف وقد أعقب تلك الزيارة تصعيد مصر الهجوم الإعلامي ضد الولايات المتحدة(٥).

كذلك تجدر الإشارة بهذا الصدد إلى الأسباب التى دعت إلى قيام مصر بدور الوسيط في إمداد اليمن بالسلاح السوثيتي.

El Hussini, op. cit, P. 122.

<sup>(</sup>١)

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن البيضائي، مرجع سبق ذكره، نفس المكان.

<sup>(</sup>٣) جريدة الأمرام، القاهرة، ١٣ يناير ١٩٦٣.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن البيضائي، مرجع سبق ذكره، نفس المكان.

El Hussini, op. cit, P. 125.

فقد كان ذلك إستجابة لمطلب عبد الناصر نفسه الذى رفض أن يقوم السوڤييت بإمداد اليمن بالسلاح مباشرة مخافة أن تؤدى المعاملات المباشرة بين اليمن والإتحاد السوڤيتى إلى إضعاف النفوذ المصرى في اليمن (١). ومن ناحية أخرى فقد رحب السوڤييت بالوساطة المصرية حيث أنها كانت – كما سبق أن أشرنا – تدفع عنهم شبهة التدخل المباشر في تلك المنطقة الحساسة بالنسبة للعالم الغربي بما قد يثيره مثل ذلك التدخل من إحتمالات المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك فقد كان لدى مصر المبرر الشكلي القانوني الذي يمكن الإستناد إليه في مساندة اليمن (إتفاقية جدة) وهو مالم يكن متاحاً للسوڤييت أنفسهم. وهكذا إستمر الدعم السوڤيتي للتدخل المصرى في اليمن على إمتداد السنوات الضمس الصراع بكل ماخلفته من خسائر وأعباء على مصر مما أدى تزايد حدة الغضب الشعبي داخل مصر تجاه ذلك التدخل(٢).

غير أنه في أعقاب إنسحاب القوات المصرية من اليمن بعد هزيمة ١٧ – كما سيرد بالتفصيل لاحقاً – تمت الإطاحة بحكومة السلال، كما تصاعدت ضغوط الملكيين الذين قاموا بمحاصرة العاصمة صنعاء. وقد إستدعى ذلك تدخلاً مباشراً من الإتحاد السوڤيتى لمسائدة الجمهوريين حيث تم نقل مايقرب من عشرة آلاف طن من الأسلحة والمعدات السوڤيتية عبر جسر جوى مباشر إلى اليمن خلال شهرى نوفمبر وديسمبر ١٧. كذلك فقد تم وضع سرب من طائرات الميج ١٩ السوڤيتية الصنع، والتى يقودها طيارون سوڤييت تحت تصرف قوات الجمهوريين(١٠). غير أن إسقاط إحدى الطائرات والتعرف على هوية قائدها فضح التدخل السوڤيتى المباشر في الحرب الأهلية اليمنية، الأمر الذي تسبب في موجة عارمة من ربود السوڤيتى المبائدة التي صدرت عن كل من الملكة السعودية والولايات المتحدة، فقد أعلنت المملكة السعودية أنها كانت قد أبرمت إتفاقاً مع مصر لإنهاء التدخل الأجنبي في اليمن وأنها لن ترضى بإحلال السوڤيتى محل المصريين، وأنه في حالة استمرار التواجد السوڤيتى في اليمن

Laqueur, op. cit, P. 107.

<sup>(\)</sup> (\)

Burns, op. cit, P. 136.

<sup>(</sup>٣) مانغولد، مرجع سبق ذكره. ص ٢٢٥.

فإنها أن تضع قيوداً على أنشطة الملكيين. ومن ناحية أخرى فقد أوضحت الولايات المتحدة للإتحاد السوڤيتى أن تدخله المباشر في اليمن بعد أمراً غير مقبول. وإزاء تلك الضغوط إضطر السوڤييت للتراجع وتم إحلال طيارين من الجزائر وسوريا محل الطيارين السوڤييت(١).

وعلى إمتداد السنوات الخمس للصراع في اليمن بذلت عدة محاولات من جهات مختلفة بهدف إحتواء ذلك الصراع والحيلولة دون تصعيده، غير أن معظم تلك الماولات قد باء بالفشل. فمنذ البدايات الأولى للحرب الأهلية اليمنية بذلت الولايات المتحدة جهوداً ديبلوماسية مكثفة بهدف إيجاد تسوية سلمية لتلك الحرب، فإزاء موقفها الحرج بين النظام اليمني الذي أعلنت إعترافها به من ناحية، وبين الملكة العربية السعودية التي تربطها بها مصالح حيوية من ناحية أخرى، كان السبيل الوحيد أمامها هو العمل على إيقاف الصراع بين الطرفين. فقد حاول جون بادو السفير الأمريكي لدى القاهرة إقناع عبد الناصر بأن مصالحه على المدى الطويل تقتضى المحافظة على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وأن هذه العلاقات سنتأثر بصورة سلبية نتيجة لتنخله في اليمن، ومن ناحية أخرى حاول السفير باركر هارت إقناع الأمير فيصل ولى العهد السعودي بأنه رغم إعتراف الولايات المتحدة بالنظام الجديد في اليمن فأنها ستظل مساندة دائماً للمصالح السعودية<sup>(٢)</sup>. ورغم كل تلك الجهود فقد تصاعد القتال وأدركت الإدارة الأمريكية أن تعهدات نامس تجاه الثورة اليمنية لاتتيح له التراجع عن مساندتها بسرعة. وعلى هذا فقد كان السبيل الوحيد لتخفيف حدة المدراع من إمّناع السحوديين أولاً بوقف مساندتهم للملكيين، وللقيام بذلك كان الأمس يتطلب أولاً التأكيد للسعوديين على المساندة الأمريكية لهم وإمدادهم بالطائرات المقاتلة الأمريكية التي تمكنهم من صد الهجمات التي كانت تشنها الطائرات المصرية على القرى والمدن السعودية، إلا أنه كانت هناك مشكلة تعترض تنفيذ تلك الفكرة، حيث كان من المكن أن يؤدي حصول السعوديين على تلك الطائرات إلى دعم موقفهم وبالتالي إلى مزيد من التصعيد من جانبهم، الأمر الذي يعني

Aryth Yodfat, The Soviet Union and the Arabian Peninsula (Croom Helm, London, (1) 1983), P. 3.

S.Spiegel, op. cit., P. 104. (Y)

المزيد من التورط الأمريكي (1), وإزاء إستمرار تصاعد حدة الأزمة أوفدت الولايات المتحدة أحد كبار موظفي الخارجية الأمريكية هو السفير إيلز وورث بانكر إلى المنطقة في مارس ١٩٦٣ في محاولة للوساطة بين ج.ع.م وبين الملكة السعودية بهدف التوصل إلى إتفاقية لفك الأشتباك في اليمن (7), وحتى ذلك الحين كان كل من عبد الناصر والأمير فيصل يرغبان في إنهاء المصراع إلا أن الإفتقاد المتبادل للثقة بينهما كان يشكل عقبة في هذا السبيل (7), ولدفع المفاوضات قدماً أرسل الرئيس كينيدي إلى الأمير فيصل يحثه على قبول مقترحات بانكر ومساعدته على التوصل إلى إتفاق مع عبد الناصر لوقف القتال (3).

وبالفعل فقد إستطاع بانكر في نوفمبر ٦٣ أن يتوصل إلى إتفاق بين الطرفين يشتمل على النقاط التالية(٥):

أولاً: تعهد السعوديين بوقف كافة المساعدات للإمام البدر وأنصاره.

ثانياً: عدم إستخدام الأراضى السعودية كنقاط إنطلاق لهجمات الملكيين على اليمن.

ثالثاً: تعهد مصر بالإنسحاب التدريجي لقواتها (التي كانت قد بلغت حوالي خمسة ومشرين ألفاً من الجنود) من اليمن والتزامها بعدم القيام بأية أعمال إنتقامية ضد الملكيين.

وابعاً: أن تتكفل كل من السعودية ومصر بتكلفة المراقبين النوليين التابعين للأمم المتحدة والذين ستوكل إليهم مهمة مراقبة مدى إلتزام الطرفين بتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية.

Ibid. (\)
David E. Long, The United States and Saudi Arabia: Ambivalent Allies (Westview (\gamma))
Press, Boulder, Co and London, 1985). P. 115.
Burns, op. cit, P. 138. (\gamma)
Long, op. cit, P. 115. (\xi)
Burns, Loc. cit. (\(\delta\))

وقد واكبت تلك الجهود الديبلوماسية الأمريكية جهود دولية أخرى حيث كان اليمن قد تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إعتداءات قوات الملكيين عبر الأراضى السعودية. وقد أوفد المجلس رالف بانش مبعوثاً عن أوثانت السكرتير العام للأمم المتحدة في مهمة لتقصى الحقائق عن الموقف في اليمن، وقد أجرى بانش سلسلة من المباحثات مع المسئولين الأمريكيين والسعوديين والمصريين واليمنيين، وتم الإتفاق على تجنب تدهور الأوضاع الناتج عن التدخلات الأجنبية في اليمن، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح لمسافة ٢٠ كيلو متراً على جانبي الحدود بين الدولتين وتشكيل قوات مراقبة دولية للعمل في تلك المنطقة(١). غير أنه سرعان ما أعلن الإتحاد السوثيتي رفضه فكرة إرسال قوات مراقبة دولية إلى اليمن إحتجاجاً على ما أسماه بالتدخل الإمبريالي في شئون اليمن، حيث قال المندوب السوثيتي: «إن السنوات الأخيرة قد أظهرت أن إرسال قوات تابعة للأمم المتحدة إلى مناطق التوتر في العالم هو أسلوب تستخدمه الدول الإمبريالية لتحكم سيطرتها وتحقق تواجدها في تلك المناطق تحت راية منظمة الأمم المتحدة،(١).

وهكذا حال الرفض السوقيتي في بادئ الأمر دون إرسال قوات المراقبة الدولية إلى اليمن، غير أن الإتحاد السوڤيتي عاد فوافق بعد ذلك فتم إرسال تلك القوات في يوليو ٦٣ حيث إستمر بقاؤها هناك حتى سبتمبر من العام التالي (٣).

ومع حلول عام ٢٤ بدأت بعض الإتصالات المصرية – السعودية بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للمشكلة فقد قام المشير عامر بزيارة السعودية في مارس ٢٤ لإجراء مباحثات مع الأمير فيصل، كذلك فقد زار الملك فيصل (بعد أن أصبح ملكاً على السعودية بعد إجباره أخاه الملك سعود على التنازل عن العرش) الأسكندرية في سبتمبر ٢٤ لحضور مؤتمر القمة العربي الثاني حيث أجرى مباحثات مع عبد الناصر، وقد أعقب ذلك إعلان كل من مصر

Abu Jaber, op. cit, P. 185.

Ibid, P. 186. (Y)

Long, op. cit, P. 115. (r)

والسعودية في ه نوفمبر ٦٤ قبولهما لوقف إطلاق النار<sup>(١)</sup> كذلك فقد أعلنت مصر إعترافها بالملكيين كأحد أطراف الصراع في اليمن بهدف إثبات صفة الحرب الأهلية على مايدور في اليمن، ثم بدأ التفاوض حول إقامة حكومة إئتلافية. غير أن تلك الجهود لم تسفر عن أية نتائج إيجابية كما تم خرق وقف إطلاق النار من الطرفين (٢).

وبعد فشل الجهود الديبلوماسية الأمريكية في إقناع عبد الناصر بسحب قواته من اليمن حاوات الولايات المتحدة اللجوء إلى أسلوب الضغط والتهديد في علاقتها بعبد الناصر (٢). وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تطور العلاقات المصرية الأمريكية وتأثرها سلبياً بحرب اليمن، ففي عام ١٩٦١ بدأت الحكومة الأمريكية - بعد وصول الرئيس كينيدي إلى البيت الأبيض - في العمل على تصفية أجواء علاقاتها مع مصر (٤)، وقد أبرمت إدارة الرئيس كينيدي إتفاقية ضخمة لمدة ثلاث سنوات مع مصر في إطار القانون ٤٨٠ (لتصدير فائنس الصاصلات الأمريكية) بأمل أن يؤدي ذلك الإرتباط طويل الأجل إلى دعم العلاقات بين البلدين(٥). غير أنه لم تكد مصر والولايات المتحدة توقعان على الإتفاق في ٨ أكتوبر ٢٢ حتى بدأت الخلافات بينهما حول التدخل المصري في اليمن.

وقد أوضع عبد الناصر لكينيدى آنذاك «أن التنمية الإقتصادية ليست الهدف الوحيد أو الأكثر أهمية للنظام المصرى، وإن ضمان تدفق المعونات الأمريكية إلى مصر، ليس أكثر أهمية من مصلحة مصر في حماية وتدعيم مكانتها على الساحة العربية»(٦). وإزاء إنتهاك مصر المتكرد لإتفاقيات فك الإشتباك في اليمن، قام الكونجرس الأمريكي – رغم معارضة الرئيس كينيدي – بإدخال تعديل عام ١٩٦٣ على قانون المساعدات الأجنبية يقضى بعدم تقديم تلك

Long, op. cit, P. 115. (7)

Burns, op. cit. P. 144. (7)

Long. op. ch. P. 113.

(6)

the or of the order of the orde

<sup>(</sup>١) صلاح المديدي، مرجع سبق ذكره، ص ١١٨.

المساعدات للدول التي تقوم بأعمال عدوانية ضد الدول التي تتلقى المعونة الأمريكية(١). وبالفعل فقد مارست الولايات المتحدة ضعوطاً على مصر في مجال الإمداد بالقمح والمعربات الغذائية خلال عام ٦٤ في الوقت الذي كانت مصر تعانى فيه من أزمة إقتصادية متمثلة في نقص المخزون الغذائي، وعجز كبير في ميزان المدفوعات بسبب إنخفاض محصول القطن في عامي ٦٢، ٦٣ والذي كان يعتبر المحصول النقدي الرئيسي لمصر، الأمر الذي سبب إنخفاضاً كبيراً في السبولة من العملات الصعبة، ووضع الحكومة المصرية في موقف حرج، وإزاء تلك الضغوط فقد إضطر عبد الناصر إلى إعادة تقييم سياساته فأمر بوقف المملات الإعلامية المنددة بالغرب. وقد لاقت تلك التغيرات رد فعل سريع من جانب الولايات المتحدة التي أعلنت في 28 ديسمبر ٦٤ عن إعتزامها إرسال حوالي عشرين ألف طن مترى من القمح إلى مصر في إطار برنامج "Food for Peace"(٢). وفي ظل تحسن العلاقات المصرية - الأمريكية تم إستئناف المفاوضيات بين الحكومتين المصرية والسعودية بهدف التوصيل إلى إتفاق لإنهاء الحرب الأهلية اليمنية(٢). وبالفعل فقد تم التوقيع في جدة في الخامس والعشرين من أغسطس ١٩٦٥ على «إتفاقية جدة» بين الملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة(٤)، وقد نصت تلك الإتفاقية على إنهاء التبخلات الأجنبية في اليمن، وإجراء إستفتاء شعبي لكي يقرر الشعب اليمني شكل نظام الحكم الذي يريده، كما نصت على الدعوة إلى إقامة مؤتمر تحضره كافة أطراف النزاع في حرض في ٢٣ نوفمبر ٦٥. غير أن مؤتمر حرض لم يسفر بدوره عن نتائج ابجابية سوى خفض أعداد القوات المصرية الموجودة في اليمن،

ويرجع البعض فشل إتفاقية جدة في تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية إلى ما أعلنته حكومة الممال البريطانية في أوائل عام ٦٦ عن إعتزام بريطانيا الإنسحاب من منطقة الجنوب

Paul Hammond, The Cold War Years: American Foreign Policy Since 1945 (Harcoust, (1)) Brace & World Inc., N.Y. 1969), P. 175.

E! Hussini, op. cit, P. 146 - 147.

<sup>(3)</sup> 

Burns, on Cu. P. 166

<sup>(</sup>Y)

الله مسموح والاسر، والصابوري، مرجع سميق لكره، ص ١٢٠.

العربى خلال عامين<sup>(۱)</sup>. الأمر الذى أحيا أطماع كل من الفريقين فى الإنتصار حتى يتمكن من فرض هيمنته على منطقة الجنوب العربى كلها، ففى ربيع عام ١٩٦٦ عاد عبد الناصر مرة أخرى لمهاجمة الولايات المتحدة حيث صعد من إنتقاداته لسياسة چونسون فى الشرق الأوسط ويمكن إرجاع التحول فى موقف عبد الناصر تجاه الولايات المتحدة لعدة أسباب<sup>(۲)</sup>:

أولاً: شعور عبد الناصر بأن المخابرات المركزية الأمريكية تعمل على إسقاطه، حيث كانت قد تمت في تلك الفترة الإطاحة بالعديد من قادة التحرر القومي وعدم الإنحياز أمثال: بن بيلا في الجزائر، ونكروما في غانا، وسوكارنو في أندونيسيا. ومن هنا ساد الإعتقاد لدى عبد الناصر بأن دوره أت على قائمة المخابرات الأمريكية فبدأ يميل تجاه السوڤييت مرة أخرى.

ثانياً: محاولة عبد الناصر الإستفادة من الحملات الدعائية المنددة بالضغوط الإقتصادية الأمريكية على مصر للتغطية على التدهور في الأداء الإقتصادي في تلك الفترة بما صاحبه من أزمات غذائية وإقتصادية داخلية طاحنة. فقد أعلن عبد الناصر في ٢٢ يوليو ٢٦ : «إن الحرية التي بذلنا في سبيل الحصول عليها دمانا، لن نبيعها في سبيل الحصول عليها دمانا، لن نبيعها في سبيل الحصول عليها دمانا، لن نبيعها في سبيل الحصول علي قمح أو أرز أو ذرة أو أي شئ آخر»(٣).

ثالثاً: طبيعة شخصية عبد الناصر التي تميل إلى التحدى وعدم الخضوع للضغوط الخارجية، ولاسيما بعد إحساسه بأن الولايات المتحدة تستخدم أداة المعونة الغذائية للضغط عليه، وهو ماكان قد تسبب في تزايد الإنتقادات الموجهة إليه من خصومه بأنه عدل عن سياسته في سبيل ضمان تدفق شحنات القمح الأمريكي، وقد كانت تلك الإتهامات تشكل بالنسبة لعبد الناصر خطورة كبيرة على مكانته في العالم العربي والعالم الثالث ككل.

Abu Jaber, op. cit, P. 187.

Burns, op. cit, P. 168.

Ibid.

(١)

(٢)

وقد أدت كل تلك التناقضات في سياسة عبد الناصر إلى نفاد صبر المسئولين الأمريكيين آنذاك بسبب إنشغال الإدارة الأمريكية بمعالجة حرب فيتنام. ويتضح ذلك جلياً في قول دين راسك وزير الخارجية الأمريكي للسفير المسرى مصطفى كامل خلال مقابلته له في مسف "We've got a war in Asia, we've got no time for this Arab عين قبال له: ١٩٦١ حين قبال له: "thing - وهكذا وصلت العلاقات المصرية الأمريكية بنهاية عام ١٩٦٦ إلى أدنى مستوى لها منذ الإعلان عن مبدأ أيزنهاور. وقد إستمر تدهور العلاقات بين البلدين خلال عامي ٦٦، ٦٧ حتى تنبأ البعض بأن عبد النامس قد يلجأ إما إلى تصعيد تدخله في اليمن أو إلى شن حرب خيد إسرائيل للحفاظ على زعامته للعالم العربي<sup>(١)</sup>. وقد ساعدت تصريحات المسئولين المصريين خلال عامي ٦٦، ٦٧ على تزايد إحتمال حدوث ذلك حيث كان عبد الناصر قد أعلن في ٧ مايو ١٩٦٦ بحضور الرئيس اليوغوسلافي تيتو: «إن السئوال الآن ليس هو اليمن، وإنما هو مستقبل الجزيرة العربية ككل $(^{\Upsilon})$ . كذلك ففي أبريل عام ١٩٦٧ ومع تصاعد النفوذ السوڤيتي في اليمن أعلن المشير عامر في مؤتمر شعبي في صنعاء باليمن «إنتهاء مرحلة الدفاع عن الجمهورية اليمنية والإنتقال إلى مرحلة الهجوم على السعودية،(٢). وقد أثارت تصريحات المسئولين المصريين مخاوف المكومتين الأمريكية والإسرائيلية، فقد شعرت إسرائيل بخطورة التهديد الذي ستتعرض له إذا إستطاع عبد الناصر أن يحكم سيطرته على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ولاسيما بعد الإنسحاب البريطاني المتوقع من عدن، كما تزايدت مخاوف الولايات المتحدة من التطلعات الناصرية وخطورتها على المصالح الغربية في الجزيرة العربية. ومن ثم كان الإيعاز لإسرائيل وتشجيعها بل ومعاونتها عسكرياً من أجل القيام بحملتها على مصين في يونيو، ٦٧.(٤)

Ibid; p. 169, 170.

<sup>(</sup>١)

<sup>(</sup>٢) جريدة الأهرام، القاهرة، ٨ مايو ١٩٦٦

<sup>(</sup>٣) جريدة الأمرام، القامرة، ٢٨ أبريل ١٩٦٧.

<sup>(</sup>٤) مىلاح الدين الحديدي، مرجع سبق ذكره، ص ١٥٢ - ١٥٣.

وفى أعقاب هزيمة ١٩٦٧ لم يعد عبد الناصر راغباً فى إستمرار بقاء قواته فى اليمن، بعد الهزة العنيفة التى زازات دعائم نظامه ولاسيما بعد تصاعد موجات السخط إزاء التدخل المصرى فى اليمن، كذلك فقد كانت مصر أنذاك فى حاجة إلى تحسين علاقاتها بالدول العربية المافظة ولاسيما المملكة السعودية للحصول منها على مساعدات مالية لإزالة آثار العدوان(١)، وتحسين وضعها الإقتصادى المتدهور بعد الفسائر التى منيت بها فى الحرب، وفقدها عوائد بترول شبه جزيرة سيناء وعائدات قناة السويس،

وقد هيأت كل تلك الظروف السبيل أمام التوصل إلى إتفاق قابل للتنفيذ لوقف القتال. فضلال إجتماعات مؤتمر قمة الضرطوم الذي عقد في أغسطس ٦٧ في أعقاب هزيمة يونيو، إتفق كل من عبد النامس والملك فيصل على إنهاء تدخل مصر والسعودية في اليمن، حيث تعهد الملك فيصل بوقف المساعدات للملكيين في مقابل سحب القوات المصرية من اليمن، وهو ماتم فعلاً بحلول شتاء ١٩٦٧ (٢).

وتجدر الإشارة في نهاية عرضنا للأزمة اليمنية إلى تطور علاقة اليمن بالقطبين وإنعكاس تلك الملاقة على علاقات اليمن بالدول المجاورة لها.

ففى أعقاب نجاح الثورة اليمنية بقيادة السلال تحسنت العلاقات اليمنية السوڤيتية بصورة ملحوظة، فخلال العام الأول الثورة ارتفع عدد الخبراء السوڤييت فى اليمن من ستين فنى وخبير إلى حوالى ألف خبير وفنى سوڤيتى<sup>(٣)</sup>. كذلك فقد قام المشير السلال بزيارة الإتحاد السوڤيتى فى أوائل عام ١٩٦٤ حيث وقع خلال زيارته على معاهدة الصداقة والتعاون الإقتصادى والفنى بين البلدين، حصلت بمقتضاها الحكومة اليمنية على مساعدات إقتصادية تصلدية تصلدية على مساعدات إقتصادية ومدادات

Yodiat, up. cit P. 3. (\*)
Mork Kata "North Venner hermann i mit an his i i annie a die a die a die a

Mark Katz, "North Yemon between have and West! American Arac Affairs (Not 5 1/4 Spring 1984, Wasningson) P. 101.

عسكرية سوقيتية مباشرة إلا أن الضغوط المصرية حالت دون ذلك (١). غير أنه في أعقاب بداية إنسحاب القوات المصرية من اليمن بعد هزيمة ١٧ بدأت قوة السلال في التراجع حيث كان ينظر إليه بإعتباره موانياً لمصر، الأمر الذي مكن من الإطاحة به في الخامس من نوفمبر ٢٧ ينظر إليه بإعتباره موانياً لمصر، الأمر الذي مكن من الإطاحة به في الخامس من نوفمبر ٢٧ (أثناء وجود السلال في إيران حيث كان في طريقه لزيارة الإتحاد السوقيتي) إثر إنقلاب قامت به مجموعة من الوطنيين الأكثر إعتدالاً بزعامة عبد الرحمن الإرياني (الذي كان من انضار التوصل إلى إتفاق مع الملكيين)(٢). وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه من المرجح أن يكون قد تم الإتفاق بين الملك فيصل وعبد الناصر خلال مؤتمر قمة الخرطوم عل أن يتم إحلال حكومة يمنية جديدة أكثر إعتدالاً تحوز قبول كل من مصر والسعودية محل حكومة السلال ولعل من الشواهد التي ترجح هذا التصور أن المشير السلال نفسه لم يدع إلى مفاوضات عبد الناصر – فيصل حول اليمن، كما أنه أعلن بعد ذلك رفضه للقرارات التي تم الإتفاق عليها بين مصر والسعودية وهو مايوحي بأن مصر قد إضطرت إلى التخلي عن مساندتها السلال في سبيل التوصل إلى إتفاق مم الملكة العربية السعودية حول اليمن.

غير أنه في أعقاب إنسحاب القوات المصرية من اليمن والتوصل إلى إتفاق مصرى – سعودى لتسوية الأزمة، لم يعد في إمكان مصر الإستمرار في القيام بدور الوسيط في إمداد اليمن بالسلاح السوڤيتي، الأمر الذي أتاح السبيل أمام اليمن للحصول على إمدادات عسكرية سوڤيتية مباشرة من الإتحاد السوڤيتي، حيث قامت طائرات النقل السوڤيتية بنقل حوالي عشرة ألاف طن من السلاح إلى اليمن الشمالي خلال شهر واحد (٢). وقد لعبت تلك المساعدات دوراً رئيسسياً في تمكين الجمهوريين من التصدي للحصار الذي ضربه الملكون حول العاصمة صنعاء في ديسمبر ٧٧ مما أدى إلى إنتهاء الحصار في فبراير حراك ١٩٨٨

 Ibid, P. 3
 (\*)

 Karg, Lee vin.
 (\*)

 Hire research, C. 25
 (\*)

 Yes vin. Safe
 (\*)

 (\*)
 (\*)

وقد أثبت نجاح السوقييت في سرعة إمداد اليمن ومصر بالسلاح عام ٦٧ إلى جانب نجاحهم في نقل القوات إلى تشيكوسلوقاكيا عام ٦٨ مدى التقدم الذي أحرزوه في تطوير قدراتهم على التدخل السريع في مناطق مختلفة من العالم(١١).

غير أنه في أعقاب الإنسحاب البريطاني من الجنوب العربي عام ١٨ إستطاع السوڤييت أن يدعموا نفوذهم في عدن حيث تم الإعلان في يونيو ٢٩ عن قيام حكومة ذات توجه ماركسي في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (محمية عدن سابقاً) كما قام اليمن الجنوبي - نيابة عن الإتحاد السوڤيتي - بمساعدة متمردي إقليم ظفار ضد سلطان عمان الموالي الولايات المتحدة (٢٠). كذلك ففي أعقاب الإنسحاب البريطاني من عدن بدأت الفلافات بين شطري اليمن. وقد وقف الإتحاد السوڤيتي إلى جانب حكومة عدن اليسارية الأمر الذي أدى إلى تدهور علاقات اليمن الشمالي مع الإتحاد السوڤيتي وتحسن علاقاته مع الدول الغربية (٣). وعندما بدأت توجهات اليمن الشمالي في ظل حكم الإرياني تميل نحو الغرب في أواخر الستينيات، ومع إضطراد التحسن في علاقات السوڤييت مع حكومة عدن بدأ الإتحاد السوڤيتي يقلل تدريجياً من مساعداته لحكومة صنعاء (٤). وعلى الرغم من ذلك فقد كان الطرفان يفضلان الإبقاء على الملاقات فيما بينهما، فاليمن الشمالي من ناحية كان يود الإستمرار في الحصول على حد أدني من الوجود في اليمن الشمالي يحول دون إتاحة الفرصة أمام القوى الأجنبية على حد أدني من الوجود في اليمن الشمالي يحول دون إتاحة الفرصة أمام القوى الأجنبية الأخرى لتدعيم وجودها فيه.

وهكذا فقد إستمر السوقييت في تقديم المعونة الإقتصادية والمساهمة في مشروعات البنية الأساسية ولاسيما المشروعات ذات الصبغة الإستراتيجية كالموانئ والمطارات ظناً منهم أنهم

Laqueur, op. cit, P. 159.

C. Saivetz & S. Woodby, Soviet - Third World Relations (Westview Press, Boulder, (Y) Colorado, 1985), P. 51.

A. Yodfat, op. cit, P. 4.

Hiro, op. cit, P. 289.

قد يحتاجونها في وقت من الأوقات، حيث ساهموا في تحديث ميناء الحديدة وإنشاء مطار بالقرر، منه (۱). غير أنه بعد إكتشاف المخططات السرية التي قامت بها حكومة منعاء

للإطاحة بحكومة عدن تم قطع العلاقات السوڤيتية مع اليمن الشمالي نهائياً (٢).

وفي هذه الأثناء كانت العلاقات السعودية اليمنية آخذة في التحسن حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عام ١٩٧٠ إعترافها بالنظام الجمهوري في اليمن الشمالي مما مهد السبيل أمام التوصل إلى إتفاق بين الملكيين والجمهوريين يتضمن موافقة الملكيين على الإبقاء على النظام الجمهوري في اليمن بشرط أن يظل على علاقات ودية مع المملكة السعودية والدول العربية المحافظة، كما تم تشكيل حكومة موحدة تضم عناصر من المعتدلين من الجانبين الجمهوري والملكي(٢). وبعد ثمان سنوات من الحرب الأهلية كان اليمن الشمالي في حاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة، وقد كانت لدى السعودية الرغبة في مساعدة اليمن على تخطى مشكلاته الإقتصادية نظراً لإدراكها أن ذلك سوف يؤدي إلى تدعيم التوجه المحافظ اليمن، كما يحول دون إندفاع اليمن نحو تحسين علاقاته مع الإتحاد السوڤيتي أو الصين الشعبية (٤). يحول دون إندفاع اليمن نحو تحسين علاقاته مع الإتحاد السوڤيتي أو الصين الشعبية (٤). وبالفعل فقد بدأت المملكة السعودية في إعادة بناء القوات المسلحة اليمنية من خلال إمداد اليمنيين للتدريب في المانيا الإتحادية والولايات المتحدة.

وقد مهد تصاعد النفوذ السعودى في اليمن أمام تزايد النفوذ الغربي فيه<sup>(٥)</sup>. حيث قام وليام روجرز وزير الخارجية الأمريكي بزيارة اليمن الشمالي في يوليو ٧٧ وقد أعقب ذلك إستئناف العلاقات الديبلوماسية بين الولايات المتحدة والجمهورية العربية اليمنية، وفي تلك الأثناء قام الرئيس السادات بطرد الخبراء السوفييت من مصر، وسرعان ماطالب اليمن بدوره

Yodfat, op, cit, P. 5.

Hiro, Loc. cit.

Yodfat, op, cit, P. 4.

(Y)

Ibid.

Hiro, op.cit, P. 353.

بسحب بقية الخبراء السوفييت من أراضيه والذين كان عندهم لايتعدى المائة(١). وقد أعقب ذلك إشتمال الحرب بين شطرى اليمن في سبتمبر ١٩٧٢، حين قام اليمن الجنوبي بمهاجمة اليمن الشمالي، إلا أنه أمكن إحتواء الأزمة عن طريق وساطة الجامعة العربية $(^{\mathsf{Y}})$ .

وفي عام ١٩٧٤ وقع إنقلاب عسكري في اليمن بزعامة المقدم ابراهيم الحمدي وسرعان ما أعلن كل من كوسيجين وجروميكو تهنئة الإتحاد السوڤيتي للقيادة اليمنية الجديدة في محاولة جديدة لإستقطابها تجاه الإتماد السوڤيتي، غير أن المقدم الحمدي سرعان مابادر بالذهاب إلى الطائف لمقابلة الملك فيصل مفصحاً بذلك عن توجهاته السياسية، ومنذ ذلك الحين تزايد إعتماد اليمن الشمالي على المعونة السعودية، كما إستقرت الأمور نسبياً في اليمن حيث باتت الولايات المتحدة مطمئنة لإنحياز اليمن الشمالي إلى جانب الملكة السعودية، في حين بدأ السوقييت يركزون إهتمامهم على اليمن الجنوبي(٢). هذا وقد حصل اليمن الشمالي خلال الفترة من ١٩٧٦ - ١٩٨٠ على ماقيمته حوالي بليون دولار أمريكي كقروض ومساعدات للتنمية الإقتصادية قامت بتمويلها الدول الغربية ودول الخليج، كما حصلت على ماقيمته حوالي خمسمائة مليون بولار من شحنات الأسلحة الأمريكية المتطورة والتي إشتملت على طائرات F-5 ، ودبابات M-60، وناقلات جنود.

ومن الجدير بالذكر أن اليمن الشمالي قد قام بعدة محاولات لتحسين علاقاته مع اليمن الجنوبي إستجابة للضغوط الشعبية الداخلية في شطري اليمن والتي تنادي بالوحدة، غير أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قد مارستا ضغوطاً على اليمن الشمالي للحيلولة. دون ذلك التقارب مخامة أن يسيطر الشيوميون على دولة الوحدة، وذلك على الرغم من التأكيدات التي قدمتها حكومة سنعاء للسعودية والولايات المتحدة بأن هذه الوحدة ستكون في مبالح اليمن الشمالي الذي يمثل سكانه ثلاثة أمثال سكان اليمن الجنوبي $\binom{1}{2}$ .

(1) Yodfat, op, cit, P. 4. Saivetz & Woodby, op. cit, P. 100. (٢) Yodfat, op, cit, P. 5.

(٣)

Hiro, op. cit. P. 5. (٤) هذا وتجدر الإشارة في النهاية إلى بعض الملاحظات المتعلقة بالصرب الأهلية اليمنية وبأنوار ومواقف الأطراف الإقليمية والدولية التي شاركت في مجرياتها:

أولاً: يتضح من ملاحظة تطورات الأزمة اليمنية عدم وجود خط واضح أمام صانع السياسة الشارجية المصرية في تلك المرحلة، وعدم دقة حسابات المكسب والخسارة التي ينبغي القيام بها قبل الإقدام على إتخاذ أي قرار خارجي رشيد. فمصر لم تكن لها مصلحة قومية حقيقية في التدخل في تلك الحرب إذا ما إستبعدنا طموحات عبد الناصر وأحلامه الترسعية سعياً وراء بناء مجده الشخصي.

ومن ناحية أخرى لم يكن هناك تصور واضح عن إحتمالات تطور الأوضاع وعن الحدود التي يتعين الوقوف عندها أو عدم تُخطيها فيما يتعلق بالتنخل المصرى في اليمن. ففي بادئ الأمر كان تقدير القيادة المصرية هو أن مساندة ثورة اليمن سوف تقتصر على تقديم الدعم السياسي فقط(۱). غير أن الإلتزام المصرى صنعت إلى مستوى التدخل المسكرى وكان عبد الناصر مصمماً في بادئ الأمر على إعادة القوات المصرية إلى مصر في موعد أقصاه يناير الناصر مصمماً في بادئ الأمر على إعادة القوات المصرية إلى مصر في موعد أقصاه يناير الناصر مصمماً في بادئ الإلتزام بذلك التاريخ بل على العكس فقد تزايدت أعداد القوات المصرية في اليمن بصورة متلاحقة حتى وصلت إلى ستين ألف جندي مصري(۱۱). بالإضافة إلى ذلك فقد كان هناك خطأ في تقدير نوع الإستراتيچية العسكرية المناسبة للتدخل، فبينما كانت القوات المصرية التي أرسلت إلى اليمن تحارب وفق إستراتيچية الحرب النظامية كانت قوات المحبورية، الأمر الذي أدى إلى طول أمد الحرب دون التوصل إلى نتيجة حاسمة مما المكين استنزافاً لقدرات وموارد مصر الإقتصادية. وقد إعترف عبد الناصر بذلك عام ٦٨ حين شكل إستنزافاً لقدرات وموارد مصر الإقتصادية. وقد إعترف عبد الناصر بذلك عام ٦٨ حين المصري في اليمن كان ناتجاً عن خطأ في المسابات حيث بلغت التكافة السنرية للتدخل المصري في اليمن خوالي ٥٠ مليون جنيه سنوياً على إمتداد السنوات الخمس الصراع، كما

<sup>(</sup>١) محمد حافظ إسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص ٩٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن البيضائي، مرجع سبق ذكره، نفس المكان.

<sup>(</sup>٣) بيتر مانغولد، مرجع سبق ذكره، ص ٢٢٤.

تراكمت على مصر ديون للإتحاد السوڤيتي بلغت حوالي ١٥٠ مليون جنيه (١)، ذلك فضادً عن الاني الشهداء من أبناء مصر الذين فقدوا حياتهم في تلك المغامرة غير المحسوبة، وحينما أدرك عبد الناصر أنه ليس ثمة حل عسكري عاجل، بدأ يتجه إلى أسلوب التفاوض بهدف البحث عن مضرج له من اليمن. إلا أن الإعلان البريطاني عن الإنسحاب المبكر من جنوب الجزيرة العربية قد شكل إغراءً لايقاوم لعبد الناصر حيث تراسي له مرة أخرى أنه قادر على ملء الفراغ الذي سيخلفه الإنسحاب البريطاني من عدن، فأعاد تجهيز قواته في اليمن بهدف تهيئتها للترسع جنوباً، وقد غاب عن عبد الناصر أن الولايات المتحدة أن تسمح له بأن يصعد من تهديداته لمصالحها الحيوية في المنطقة مما دفعها إلى تحريض إسرائيل على القيام بعدوان عن تطلعاته فقرر سحب قواته من اليمن (٢).

ثانياً: أكدت الحرب الأهلية اليمنية على صحة فكرة ثنائية التواجد القطبى والتنافس على أرض العالم الثالث، كما شكلت نموذجاً وإضحاً لما يعرف بالحروب بالوكالة Proxy (رض العالم الثالث، كما شكلت نموذجاً وإضحاً لما يعرف بالحروب بالوكالة Wars . فقد أكد الرئيس الأمريكي كينيدى مع بداية التدخل المصرى في اليمن «إن الخلاف المتصاعد بين مصر والملكة العربية السعودية ليس قاصراً عليهما وحدهما بل أنه قد يصل إلى القوى الكبرى في العالم، وأن مصالح الولايات المتحدة وإضحة في باطن الأراضي السعودية، وأن الإتحاد السوثيتي قد ركب الموجة المصرية والتي لايعلم إلا الله متى ستنكسره وقد أوضح كينيدي كذلك «إن الولايات المتحدة أن تسمح لأية قوة في العالم حتى ولوكانت قوة الإتحاد السوثيتي أن تنفذ إلى مصادر الطاقة النفطية التي تعتمد عليها هي وحلفاؤها إلى أقصى حده (٢٠)، ومن ناحية أخرى فقد إستغل السوثييت إعلان الولايات المتحدة عن إرسالها لفواصة من طراز Polaris واعتزامها إرسال إثنتين من نفس النوع إلى شرق حوض البحر المتوسط، لكي يتيحوا النفسهم المبرر لتحقيق وجود بحرى في المنطقة (٤)، وقد كانت الأوضاع الدولية التي واكبت دخول السوثييت

Laqueur, op. cit, P. 105.

<sup>(</sup>١)

<sup>(</sup>٢) الجار أوبالانس، مرجع سبق ذكره، ص ٣٣٦ - ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) مىلاح الدين الحديدى، مرجع سبق ذكره، ص ٩١.

El Hussini, op. cit, P. 124.

بقوتهم البحرية إلى البحر المتوسط مواتية إلى درجة كبيرة: فقد كان تورط الولايات المتحدة المتزايد في حرب فيتنام يقلل من إحتمالات دخولها في مواجهة مع الإتحاد السوفيتي، كذلك فقد كان الإنسحاب الفرنسي من الجناح العسكري لطف الأطلنطي ثم الإنسحاب البريطاني من شرق السويس قد أدى إلى إضعاف الوجود البحري الغربي في منطقة حوض البحر المتوسط وخليج عدن، ومن ناحية أخرى فقد أدت المساندة السوفيتية للموقف التركي إزاء النزاع التركي – اليوناني حول قبرص إلى تحسن العلاقات التركية السوفيتية مما سهل الطريق أمام إنتقال الأسطول السوفيتي من البحر الأسود إلى البحر الأبيض عبر المضائق التركية(١).

ثالثاً: أثبتت الحرب الأهلية اليمنية للمرة الثالثة فشل الإدارة الأمريكية في تقدير مدى حساسية الأداة الإقتصادية في التعامل مع قادة التحرر الوطني في العالم الثالث. فقد كان عبد الناصر على إستعداد لتقديم بعض التنازلات السياسية التكتيكية في سبيل ضمان إستمرار تدفق المعونات الغذائية إلى مصر. فهو على سبيل المثال قد أمر يوقف الحملات الإعلامية المعادية للولايات المتحدة بل انه ذهب إلى أبعد من ذلك حينما قام بتعيين زكريا محى الدين كرأيس للوزراء في سبتمبر ٦٥ (وهو من المعروفين بميولهم تجاه تحسين الملاقات مع الغرب). وقد كان من المكن أن تستغل الولايات المتحدة الأداة الإقتصادية بما يمكن من تضييق شقة الخلافات مع عبد الناصر بصورة تدريجية، غير أن الولايات المتحدة أصرت كما هي العادة على إستخدام الأداة الإقتصادية بأسلوب «كل شيئ أو لاشيء فتصورت أنه بإمكانها من خلال الضغط على عبد النامس إرغامه على التخلى فجأة عن إلتزامه تجاه الثورة اليمنية بكل ما كان سينطرى عليه ذلك من تحطيم لمكانته في العالم العربي، تماماً كما تصورت من قبل أن في إمكانها أن تشترى سلاماً بين مصر وإسرائيل من خلال تقديم المساعدات في بناء مشروع السد العالى كما سبق أن إقترح هريرت هوفر عام ١٩٥٥ وهكذا لجأت الولايات المتحدة إلى أسلوب التهديد الإستفزازي الذي كان يثير عبد الناصر ويدفعه دائماً إلى الإتجام المضاد،

<sup>(</sup>١) ولزيد من التفصيل في هذا الصدد يرجع إلى: إسماعيل صبرى مقلد، الإستراتيچية والسياسة المولية (١) ولزيد من العربية، بيروت، ١٩٨٥)، ص ٢٤٦.



الفصل السادس حرب يونيو ١٩٦٧



#### القصيل السيادس

## حرب یونیو ۱۹۲۷

شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطوراً إيجابياً في عهد الرئيس كينيدي الذي حاول إظهار قدر من الإعتدال في المواقف الأمريكية بفية التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الغزبي – الإسرائيلي، كما عملت الإدارة الأمريكية آنذاك على تخفيف حدة التوتر في العلاقات مع مصر من خلال إمدادها بالمعونات الغذائية ولاسيما القمح.

غير أنه بحلول النصف الثانى من الستينيات، وفي عهد الرئيس چونسون، عادت العلاقات المصرية الأمريكية إلى سابق عهدها من توتر وتدهور نتيجة التدخل المصرى في حرب اليمن، وتدفق إمدادات السلاح الأمريكي والغربي المتطور إلى إسرائيل. وقد دفع الأنحيان الأمريكي إلى جانب إسرائيل الدول العربية الراديكالية إلى أن تعمل على توطيد علاقاتها مع الإتحاد السوقيتي لمجابهة الضغوط والتهديدات الأمريكية والغربية(١).

وقد ساعد على تصعيد حدة التوتر في العلاقات الأمريكية المصرية مابلغ عبد الناصر في سبتمبر ١٩٦٦ من معلومات بعثت بها السفارة المصرية في بروكسل والتي جاء فيها أن الأمريكيين قد أوضحوا خلال أجتماع دول حلف شمال الأطلنطي أن التعايش مع النظام المصري لم يعد ممكناً بسبب سياسات عبد الناصر المناوئة للغرب، والتي مهدت السبيل أمام زيادة الوجود السوڤيتي في الشرق الأوسط، وإستناداً إلى ذلك فقد قررت الولايات المتحدة إنتهاج سياسة جديدة للدفاع عن مصالحها في الشرق الأوسط من خلال الإستعانة بحلفائها في المنطقة ولاسيما إسرائيل(٢)، كما أشارت بعض التقارير أنذاك إلى أن الرئيس چونسون قد طلب من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن تتدارس مع بعض المسئولين الإسرائيليين

<sup>(</sup>١) رؤوف عباس، «الإطار التاريخي للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ١٩٤٨ -- ١٩٧٧» السياسة الدولية (مؤسسة الأمرام، القاهرة، المدد ٢٦، أكتوبر ١٩٨١)، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) ناتنج، ناصر (مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٨٥)، ص ٤٤٠.

إمكانية شن هجوم عسكري على مصر بهدف إسقاط النظام الناصرى، في إطار سعى الولايات المتحدة لضرب النظم الراديكالية العربية(١).

ومن ناحية أخرى فقد عملت الدول الشرق أوسطية ذات التوجه المحافظ على تكتيل قواها من خلال الدعوة التي وجهها الملك فيصل في نهاية عام ٢٥ إلى تلك الدول المحافظة (كأيران والأردن...) بفية الحصول على تأييدها لإنشاء تحالف إسلامي يعمل على موازنة التحركات التي تقوم بها القوى الإشتراكية الراديكالية على إعتبار إنها تتنافى مع المبادئ والقيم الإسلامية (٢). وقد واكب تلك التطورات حصول المملكة العربية السعودية على صفقة أسلحة أمريكية ضخمة بلغت قيمتها حوالي ٣٥٠ مليون دولار (٣).

ومن ناحية أخرى حصلت إسرائيل عام ٢٦ على صفقة كبيرة من الطائرات قاذفة القنابل «سكاى هوك» (وهى سلاح هجومى)، وقد علق أبا إيبان وزير الدفاع الإسرائيلى أنذاك – بعد محادثاته مع روبرت ماكنمارا وزير الدفاع الأمريكي – بقوله «إن إتمام هذه الصنفقة يدخل في إطار فكرة «القوى الرادعة المحلية»، وتجدر الإشارة إلى أن تلك الصنفقة قد أبرمت في إطار الإستراتيچية الجديدة التي تبنتها الإدارة الأمريكية منذ عام ٦٥ التي عرفت بإستراتيچية «المثلث المضطرب» والتي كانت تقوم على أساس أن تصاعد حالة التوتر والإضطراب في منطقة المثلث المستد من إيران إلى المغرب غرباً وإلى أريتريا جنوباً يؤثر على المسالح الإستراتيچية والإقتصادية الأمريكية في تلك المنطقة، وعلى هذا فإن الولايات المتحدة ان تسمح بإستمرار حالة التوتر هذه سواء عن طريق الإستعانة بحلفائها في المنطقة أو من خلال تدخلها العسكري المباشر الدفاع عن مصالحها عند الإقتضاء، وقد عبر ماكنمارا عن ذلك عام ٢٦ العسكري المباشة الولايات المتحدة هي تشجيع وتهيئة التماون الفعال مع الشعوب التي بقوله: «إن سياسة الولايات المتحدة هي تشجيع وتهيئة التماون الفعال مع الشعوب التي تستطيع والتي يجب أن تشارك في مسئوليات الصفاظ على السلام العالم»، وقد كان ذلك

<sup>(</sup>۱) رؤوف عباس، مرجع سبق ذکره، ص ۱۸.

<sup>(</sup>۲) محمد تصن مهناء مشكلة فلسطين أمام الرأى العام المالى ١٩٤٥ – ١٩٦٧ (دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٩)، ص ١٩٨٤)، ص ١٨٤٤.

K. Dawisha, Soviet Foreign Policy towards Egypt (The Macmillan Press Ltd., London, (\*) 1979), P. 37.

إشارة إلى الدور الجديد الذى أصبح من المتعين على إسرائيل القيام به فى المنطقة تمشياً مع تلك الإستراتيچية الأمريكية الجديدة (١). وقد أدت كل تلك التطورات إلى تزايد إقتناع كل من موسكو والقاهرة بأن الولايات المتحدة قد وطدت عزمها على تصفية النظم التقدمية في العالم المربي (٢).

وفى 77 فبراير 1971 قامت مجموعة من العسكريين والمدنيين السوريين بإنقلاب ضد حكم أمين الحافظ، وكان على رأس هذه المجموعة صلاح جديد ونور الدين الأتاسى ويوسف زعين. وقد مثلت تلك المجموعة الجناح اليسارى $\binom{7}{1}$  المتطرف في حزب البعث السورى $\binom{2}{1}$ .

وفى أعقاب تولى القيادة السورية الجديدة مقاليد الأمور توترت العلاقات الإسرائيلية السورية، حيث قامت إسرائيل بعدة محاولات لزراعة المنطقة المنزوعة السلاح حول خط الهدنة مع سوريا، كما شنت غارات جوية في يوليو ٦٦ لتدمير المعدات الخاصة بتنفيذ المشروعات السورية لتحويل مياه نهر الأردن العربية عند روافده التي تمر عبر الأراضي السورية(٥).

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها مصر لتهدئة حدة التوبّر في المنطقة تجنباً لحدوث مواجهة عربية - إسرائيلية متسرعة، فقد كان ثمة فريقان يعملان في الإتجاه المضاد وهما:

أولاً: المنظمات الفلسطينية، التي لم يكن في إستطاعتها التصدي للهجمات الإسرائيلية العنيفة بمفردها، ومن ثم فقد كانت تعمل على إستثارة الدول العربية الأخرى لمساندتها

<sup>(</sup>١) حسين مهمى، الأمن الأوروبي والشرق الأوسط (دار الثقافة الجديدة، القاهرة، ١٩٨٤)، ص ٩٢ – ٩٣.

Dilip Hiro, Inside the Middle East (Routledge & Kegan Paul, London, 1982), P. 300. (Y)

<sup>(</sup>٣) ضعت الوزارة السورية أثنين من الوزراء الشيوعيين، كما سمح لضائد بكداش بالعودة إلى سوريا وأستثنف إصدار صحيفة الحزب الشيوعي السوري علناً، ورد في: محمد نصر مهنا، مرجع سبق ذكره، ص. ٨٧٥.

E. Berg, Chronologie Internationale 1945 - 1977 (Coll. Que Sais-je? (1756), Presses (1) Universitaires de France, Paris, 1979), P. 77.

<sup>(</sup>ه) محمد نصر مهنا: مرجع سبق ذکره، ص ٧٦ه.

ودعمها (١). وقد تزعمت منظمة «فتح» (الجناح العسكرى لمنظمة التحرير الفلسطينية) التيار الداعى إلى تصعيد حدة العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وذلك على الرغم من مقررات مؤتمر القمة العربي عام ٦٤ الداعية إلى تجنب مثل تلك العمليات التى تعطى إسرائيل المبرر لشن هجمات إنتقامية ضد الدول العربية (٢).

ثانياً: النظام السورى اليسارى الجديد الذى واصل عمليات تحويل المياه العربية، كما سمح لإدارة المخابرات السورية بالإشراف على نشاط منظمة فتح فى سوريا وتقديم كافة أشكال العون والمساعدة للقدائيين الفلسطينيين. وقد صرح القائد العام للحرس الوطنى السورى فى أكتوبر 77 «إننى لاأكشف سراً إذا قلت أن رجال فتح قد أصبحوا جزءاً لايتجزا من العرس القومى السورى الذى يتولى تدريبهم» (7). كما واصل المستواون السوريون إطلاق التصريحات التى تحمل تهديداً مباشراً لإسرائيل، فقد صرح الرئيس الأتاسى «إن الحرب الشعبية الشاملة هى الوسيلة الوحيدة لتحرير فلسطين (3)، ...، إننا نؤكد على أننا لايمكننا أن نكون إلا مع الفدائيين العرب، ونحن مستعدون لخوض المعركة مهما كلفنا ذلك من تضحيات» (6). كذلك فقد أعلن رئيس وزراء سوريا: «إننا لسنا حراساً على أمن إسرائيل ولسنا ذلك الطوق الذى يقيد ثورة الشعب الفلسطينى المشرد والمضطهد» (7). وهكذا فقد أدت تلك التصريحات إلى تصعيد حدة التوتر فى المنطقة.

وفي نوفمبر ٢٦ قامت إسرائيل بشن هجوم واسع النطاق على قرية السموع الأردنية -في قطاع الخليل بالضفة الغربية - بدعوى الرد على أنشطة القدائيين الفلسطينيين التي تتم

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٨٦ه.

Lawrence Whetten "The Arab - Israeli Dispute: Great Power Behaviour" Adelphi Pa- (Y) pers (No: 128, International Institute for Strategic Studies, London, 1977), P. 2.

<sup>(</sup>٣) محمد نصر مهنا، مرجع سبق ذکره، ص ٥٨٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٨٧ه.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ٦٧٥ – ٦٨٥.

<sup>(</sup>٦) تشارلز يوست، «كيف بدأت الحرب العربية الإسرائيلية ١٩٦٧» ورد في: مجدية خدوري، عقدة النزاع العربي - الإسرائيلي (الدار المتحدة للنشر، بيروت، ١٩٧٤)، ص ٧٩.

إنطلاقاً من الأراضى الأردنية. وقد أثار الهجوم خلافاً كبيراً بين الأردن وبين الدول العربية حول قضية العمل العسكري ضد إسرائيل(١).

وحتى ذلك الحين لم تكن مصر قد أتخذت أية تحركات سياسية أو عسكرية جادة بهدف ردع إسرائيل عن مهاجمة الدول العربية<sup>(٢)</sup>، غير أنه بحلول خريف عام ٦٦ (٤ نوفمبر ٦٦) وقعت كل من الجمهورية العربية المتحدة وسوريا إتفاقية للدفاع المشترك بينهما كما تم تشكيل قيادة عسكرية مشتركة<sup>(٣)</sup>. وتجدر الإشارة إلى أن مصر لم تكن متحمسة للدخول في تحالف مع النظام السوري الجديد الذي كان يعمل على تصعيد حدة التوتر مع إسرائيل في نفس الوقت الذي كانت تعانى فيه مصر من تردى قدرتها الإقتصادية والعسكرية نتيجة لتورطها في حرب اليمن والضغوط الإقتصادية الأمريكية والغربية عليها<sup>(٤)</sup>، غير أن الأتحاد السو**ئ**يتي لعب يوراً مؤثراً في الضغط على مصر لإبرام تلك الإتفاقية بهدف ضمان الحماية للنظام السوري الذي كان يتعرض للتهديد من جانب إسرائيل<sup>(٥</sup>). ويمكن القول بأن تلك الإتفاقية قد جات في إطار سعى الأتحاد السوفيتي لتكتيل القوى الراديكالية في المنطقة في جبهة عربية موحدة مناوبَّة للأمبريالية وذلك حفاظاً على التوازن الإقليمي في مواجهة مشروع التحالف الإسلامي المقترح الذي كانت الدول العربية الموالية للغرب في المنطقة قد دعت إليه. فقد أعرب كوسيجين رئيس الوزراء السوڤيتي خلال زيارته لمصر في مايو ٦٦ عن أمله في أن يرى النول العربية التقدمية – ولاسيما مصر وسوريا – تتحد معا في جبهة واحدة(7). وعلى الرغم مما بدا أنذاك من أن تلك الإتفاقية المصرية - السورية تشكل حلفاً مسكرياً موجهاً ضد إسرائيل، فإن القيادة المصرية كانت ترى في تلك الإتفاقية وسيلة تتمكن بها مصر - ولو جزئياً على الأقل -

<sup>(</sup>۱) محمد نصر مهنا، مرجع سبق ذکره، ص ۵۷۱.

<sup>(</sup>۲) حسین فهمی، مرجع سبق ذکره، ص ۹۹.

Berg, op. cit, P. 79. (\*)

<sup>(</sup>عُ) جميل مطر وعلى الدين هلال، النظام الإقليمي العربي (دار المستقبل العربي ومركز دراسات الوهدة (عُ) العربية، القاهرة، ١٩٨٣)، ص ٨٠ – ٨٠.

D. Hiro, op. cit, P. 254. (•)

L. Whetten, Loc. cit. (7)

من كبح جماح النظام السورى الجديد، حتى لاتؤدي مغامراته إلى توريط دول المواجهة العربية في حرب جديدة مع إسرائيل دون تخطيط لها أو رغبة فيها(١).

غير أنه مالبثت الأحداث أن أكدت — خلال الشهور القليلة التى أعقبت التوقيع على نلك الإتفاقية — خطأ التصور المصرى، فقد قامت سوريا في السابع من أبريل V بقصف بعض مناطق المشروعات الزراعية الإسرائيلية داخل المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا وإسرائيلV. ودداً على ذلك القصف السورى قامت الطائرات الإسرائيلية بمهاجمة سوريا حيث أسقطت ست طائرات سورية من طراز ميج — V سوڤيتية الصنع فوق دمشقV. وعلى الرغم مما أدعته إسرائيل آنذاك من أن هجومها كان رداً على القصف السورى، إلا أنها كانت تتحين الفرص لمهاجمة سوريا، فقد كان التصور الإسرائيلي آنذاك يتمثل في أن الهجوم على دمشق وإسقاط حكومتها الراديكالية قد يتيح المجال أمام الجناح البعثي المحافظ — والذي كان يتخذ وإسقاط حكومتها الراديكالية قد يتيح المجال أمام الجناح البعثي المحافظ — والذي كان يتخذ انقاهرة وموسكوV. ومن ناحية أخرى فقد كانت مرتفعات الجولان السورية تمثل هدفأ إستراتيچياً تسعى إسرائيل للسيطرة عليه، لتأمين تدفق المياه العربية إليها وتحقيقاً لسيطرتها على تلك المنطقة ذات الأهمية الإستراتيچية التي كانت تتيح للسوريين التحكم في الأراضي على تلك المنطقة ذات الأهمية الإستراتيچية التي كانت تتيح للسوريين التحكم في الأراضي الأسرائيلية المنطقة ذات الأهمية الإستراتيچية التي كانت تتيح للسوريين التحكم في الأراضي الأسرائيلية المنطقة ذات الأهمية الإستراتيچية التي كانت تتيح للسوريين التحكم في الأراضي

وفى تلك الأثناء مارس كل من الأردنيين والسعوديين ضعوطاً على مصر بدعوى تراجعها عن الإلتزام بمسئولياتها القومية في مساندة الدول العربية الأخرى، وعدم إبدائها القدر الكافى من الإكتراث بالهجمات الإسرائيلية على كل من سوريا والأردن(٢).

<sup>(</sup>١) چون بادو، «العرب عام ١٩٦٧»؛ ورد في : مجدية خدوري، عقدة النزاع العربي - الإسرائيلي (الدار المتحدة للنشر، بيروت، ١٩٧٤)، من ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) مايلز كوبلاند؛ لعبة الأمم؛ تعريب: مروان خير (بيروت، ١٩٧٠)، ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، نفس المكان.

Adelphi Papers, op. cit, P. 4.

<sup>(</sup>٤) (٥) محمد نصر مهنا، مرجع سبق ذکره، ص ٥٧٥.

<sup>(</sup>٦) مایلز کویلاند، مرجع سبق ذکره، ص ۳۱۹.

وفى مايو  $\mbox{V}$  ترددت تكهنات تغيد بأن إسرائيل تستعد لشن هجوم مسلح على سوريا، ثم مالبث المسئولون الإسرائيليون أن قطعوا الشك باليقين حيث تلاحقت التصريحات والمؤشرات النى تؤكد أن مثل ذلك الهجوم قد بات أمراً وشيكاً  $(\mbox{V})$ ، فقد منحت لجنة شئون الأمن بالكنيست، الحكومة الإسرائيلية، السلطات الكاملة للقيام بعمليات عسكرية ضد سوريا $(\mbox{V})$ . كذلك فقد صرح ليقى إشكول رئيس وزراء إسرائيل بأن «سوريا تعتبر بؤرة أنشطة الإرهابيين الفلسطينيين» $(\mbox{V})$  كما هدد بأن «إسسرائيل ستجتاح سوريا وتصل إلى دمشق وتغير حكومتها» $(\mbox{S})$ ، كذلك فقد أعلن إسحاق رابين في  $\mbox{V}$  مايو  $\mbox{V}$  «أن الوقت قد اقترب لمهاجمة دمشق وإسقاط حكومتها» $(\mbox{O})$ .

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى مدى النجاح الذي حققته الدعاية الصهيونية في تهيئة المناخ الدولي لتقبل عدوانها المرتقب على سوريا حيث شنت إسرائيل حملة إعلامية عالمية محذرة العالم من إستعداد العرب لإفناء إسرائيل وإلقاء الإسرائيليين في البحر<sup>(7)</sup>. كما قام أبا إيبان بزيارة عواصم العالم الغربي حيث نقل خلال زيارته إلى المسئولين في كل من باريس ولندن وواشنطن، أن إسرائيل توشك أن تتعرض لمذبحة على أيدى الملايين من العرب المطالبين بدم إسرائيل (V), ولعل في ذلك ما يعكس بوضوح مدى النجاح في تطبيق الإسلوب الإسرائيلي التقائم على الإتخاذ من سياسة الضعف قوة. كذلك فقد عملت أجهزة الدعاية الإسرائيلية على الإستفادة من صورة التضامن العربي «الظاهري» التي عكستها مؤتمرات

J. Nogee & J. Spanier; Peace Impossible - War Unlikely (Scott, Foresman and Co., Illinois, 1988), P. 258.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل صبرى مقلد، الإستراتيجية والسياسة النولية (مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ١٩٨٥)، ص ٨٠.

D. Hiro, op. cit; P. 240.

<sup>(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) حسين فهمي، مرجع سبق ذكره، ص ٩٥.

D. Hiro, Loc. cit.

<sup>(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) حسين فهمي، مرجع سبق ذكره، ص ٩٦ - ٩٧.

<sup>(</sup>V) ناتنج، مرجع سبق ذكره، ص ٥٥٥.

القمة العربية لإظهار الدول العربية بمظهر المعتدى، تمهيداً لتقبل الرأى العام العالمي لمزاعمها حول حقها في الدفاع عن النفس وردع العدوان قبل وقوعه (١).

ومن ناحية أخرى قدم السوفييت معلومات غير دقيقة إلى مصر تفيد بإقتراب وقوع هجوم إسرائيلي على سوريا(٢)، كذلك فقد أبلغ السوقييت أنور السادات خلال زيارته لموسكو على رأس وفيد برلماني متصيري في أبريل ١٧، أن إسترائيل قيد حتشيدت لوائين على المتدود السورية (٣)، غير أن تلك المعلومات التي نقلها السوفييت كانت تفتقر إلى الصحة، حيث لم تكن إسرائيل قد حشدت قواتها بالفعل حتى ذلك الدين، فقد أفادت تقارير مراقبي الأمم المتحدة عدم وجود أية حشود إسرائيلية على خطوط الهدنة مع سوريا (٤)، كذلك فقد ذكر الفريق أول محمد فوزى رئيس الأركان المصرى وقتئذ - والذي كان في زيارة للجبهة السورية آنذاك - أنه لم تكن هناك أية حشود إسرائيلية (٥)، وقد أختلفت الآراء حول الهدف الحقيقي للسوڤييت من وداء قيامهم بإبلاغ كل من مصر وسوريا بإقتراب وقوع الهجوم الإسرائيلي، ويرى البعض أن السوڤييت قد وقعوا ضحية التضليل الإسرائيلي على إحتبار أن الإسرائيليين كانوا يخططون منذ فترة لإستدراج عبد الناصر للخروج من وراء الستار الذي يحتمى به (قوات الطوارئ الدولية في سيناء)، ومن ثم فقد عمدوا إلى تسريب بعض المعلومات الضاطئة إلى الملحق العسكرى السوڤيتي في بيروت، والتي تفيد بقرب وقوع الهجوم الإسرائيلي، حيث كان الإسرائيليون على ثقة من أن تلك الأنباء سوف تصل إلى المصريين والسوريين عن طريق السوڤييت، وقد حدث ماتوقعه الإسرائيليون بالفعل، ووقع كل من العرب والسوڤييت في الفغ (٦). ويرى البعض الآخر أن السوڤييت كانوا على علم بعدم صحة هذه المعلومات. وهم

<sup>(</sup>۱) محمد نصر مهنا، مرجع سبق ذکره، ص ۷۶ه.

E. Hoffmann & F. Fleron, (eds.), The Conduct of Soviet Foreign Policy (Aldine Publishing Co., New York, 1980), P. 547.

Dawisha; op. cit; P. 39.

<sup>(</sup>٣)

Nogee & Spanier; op. cit, P. 258.

<sup>(</sup>٤)

<sup>(</sup>ه) عبد العظيم رمضان، تحطيم الآلهة - قصة حرب يونيو ١٩٦٧ - الجزء الأول - (مكتبة مدبولي، القاهرة، مداله ١٩٦٧)، ص ٤١.

<sup>(</sup>١) ناتنج، مرجع سبق ذكره، ص ٤٤٤ – ٤٤٧. وكذلك: عبد العظيم رمضان، مرجع سبق ذكره، ص ٤٢.

يدللون على ذلك بأن السفير السوڤييتى فى تل أبيب قد تهرب من تلبية دعوة وزير الدفاع الإسرائيلى لمصاحبته فى مناطق الحدود السورية الإسرائيلية ليتأكد بنفسه من عدم وجود أية حشود إسرائيلية (1). ويبدو أن السوڤييت قد أفتعلوا تلك الرواية لرغبتهم فى الإبقاء على جنوة التوتر بين العرب وإسرائيل حيث أنها تمثل بالنسبة لهم المدخل الرئيسى لتعزيز نفوذهم ووجودهم فى المنطقة، كما أن تصعيد حدة التوتر فى الشرق الأوسط فى تلك الفترة، كان يمثل بالنسبة للسوڤييت نوعاً من الضغط على الولايات المتحدة، فى وقت كانت حرب ڤيتنام لاتزال بالشغل الشاغل للإدارة الأمريكية(٢). ويبدو أن السوڤييت كانوا يهدفون من وراء ذلك إلى تحقيق عدة أمور:

أول : حث مصر على الدخول كطرف في الأزمة تدعيماً للموقف السوري، حيث أنه لم يكن في إستطاعة سوريا بمفردها التصدي للتحرشات الإسرائيلية.

ثانياً: أن تسرع مصر بسحب قواتها من اليمن لتحركها بإتجاه سوريا(٣).

ثالثاً: أن تؤدى المساندة المصرية النظام السورى إلى تدعيم موقفه الداخلي، ولاسيما أن القلاقل السياسية الداخلية كانت قد بدأت تتصاعد في المدن السورية إبتداء من أوائل مايو ٦٧٠.

وفى ١٣ مايو ٦٧ أبلغ حافظ الأسد - وزير الدفاع السورى آنذاك - المشير عامر بأن حشوداً إسرائيلية قوامها حوالى ثلاثة عشر لواء تتجه صوب الحدود السورية، ويبدو أن عدم الإستقرار الذى واجه النظام السورى هو مادفعه إلى المبالغة في شأن الحشود الإسرائيلية(٤).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) چون بادو، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الإنسحاب المصرى من اليمن بعد ذلك كان له أثره البالغ على توازنات القرى في جنوب الجزيرة العربية لصالح الاتحاد السوقيتي، فقد أتاح إنسحاب القوات المصرية من اليمن الفرصة أمام الجبهة الشعبية التي تزعمها قحطان الشعبي للوصول إلى رئاسة الحكومة في عدن بعد أن تم الإعلان في ٢٦ نوفمبر ١٩٦٧ عن قيام جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية. وقد عمل الاتحاد السوقيتي على تدعيم علاقاته مع شطرى اليمن بعد إنسحاب القوات المصرية.

<sup>(</sup>٤) عبد العظيم رمضان، مرجع سبق ذكره، ص ٣٨ - ٣٩، ص ٤١.

وعلى الرغم من إدراك المصريين لعدم دقة المعلومات السورية والسوقيتية إلا أنهم قاموا بتفسيرها – إستناداً إلى الوعود السوفيتية السابقة بتأييد كل من مصر وسوريا – بإعتبارها إشارة من جانب السوقييت لهم بتصعيد حدة الصراع مع إسرائيل(۱). ومن ناحية أخرى فلم يكن بإستطاعة عبد الناصر – إزاء تصاعد التهديدات الإسرائيلية من جانب، وإزاء تزايد حدة الإنتقادات التي وجهها إليه منافسوه وحلفاؤه في العالم العربي من جانب آخر، ومطالبتهم بضرورة إلتزام مصر بتعهداتها القومية – الوقوف بمناى عن مجريات الأحداث إن هو أراد الحفاظ على مكانته كمسئول عن القيادة العربية الموحدة(٢).

وهكذا نجحت إسرائيل في إستدراج عبد الناصر إلى حلبة الصراع، ففي السادس عشر من مايو ١٧ أعلنت مصر حالة الطوارئ في قواتها المسلحة نظراً لتوتر الأوضاع على خطوط الهدنة السورية – الإسرائيلية (٢). غير أن القيادة المصرية لم تكن لديها النية الحقيقية في مهاجمة إسرائيل، بقدر ماكانت ترمى إلى مجرد تحقيق مكاسب سياسية من وراء تلك المناورة، فخلال إستقباله لأحد النواب البريطانيين في القاهرة في تلك الفترة، أجاب عبد الناصر عن سؤال النائب البريطاني عن موقف مصر إذا لم تبادر إسرائيل بالهجوم بقوله: هيست لدينا النية في مهاجمة إسرائيل، فإذا لم يبادر الإسرائيليون بالهجوم سنتركهم وشائهم» (٤) ولعل مما يؤكد على أن هدف مصر من وراء إعلان حالة الطوارئ كان سياسياً فقط، هو رفض عبد الناصر لفكرة شن هجوم عربي شامل ضد إسرائيل في تلك الفترة، إقتناعاً منه بأنه لما كانت الجماعة الدولية قد أوقفت الهجوم الإسرائيلي على مصر عام ١٩٥١، فإنها ستوقف بلاشك الجماعة الدولية قد أوقفت الهجوم الإسرائيلي على مصر عام ١٩٥١، فإنها ستوقف بلاشك هجوماً عربياً مماثلاً على إسرائيل.

<sup>(</sup>۱) بيتر مانفولد، تنخل النول المظمى في الشرق الأوسط، ترجمة أديب شيش (دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ١٩٨٥)، ص ٣١٣.

ويرى البعض أن السبب الحقيقى وراء تصعيد مصر للأزمة لم يكن بسبب المعلومات المشار إليها - والتى تأكدت مصر من عدم صحتها - وإنما بسبب رغبة القيادة المصرية في إستعادة سيطرتها على مضيق تيران الذي فقدت مصر سيطرتها عليه منذ أزمة السويس عام ٥٠.

<sup>(</sup>٢) تشاراز يوست، مرجع سبق ذكره، من ٨٧.

Nogee & Spanier, op. cit, P. 258.

<sup>(</sup>٤) تشاراز يوست، مرجع سبق ذكره، نفس المكان.

<sup>(</sup>٥) چون بايو، مرجع سبق ذكره، ص ١٢١.

وتجدر الإشارة إلى أن تقييم عبد الناصر لردود الفعل المحتملة على قراره بإعلان حالة الطوارئ جاء في ضوء ماتم من إتصالات بين المسئولين الأمريكيين والسوڤييت إبان الأزمة حيث أتفق كل من چونسون وكوسيجن على أن يمارس كل منهما الضغط على حليفه في المنطقة لمنعه من اللجوء إلى السلاح، وعلى هذا فقد تصور عبد الناصر أن الولايات المتحدة ستحول دون لجوء إسرائيل إلى القوة فحاول إستغلال الفرصة لتحقيق كسب سياسي دون التعرض لمخاطر الحرب(١).

كما صاحب إعلان مصر حالة الطوارئ في قواتها المسلحة مطالبتها بسحب قوات الطوارئ الدولية المرابطة في سيناء – على إمتداد خط الهدنة وعند منطقة المضائق – منذ عدوان  $(7)^{(7)}$ , وبالفعل فقد غادرت قوات الطوارئ الدولية سيناء في  $(7)^{(7)}$ , وبالفعل فقد غادرت قوات الطوارئ الدولية سيناء في  $(7)^{(7)}$ , وبالفعل القوات المصرية على إمتداد خط الهدنة مع إسرائيل  $(7)^{(7)}$ , والمرة الثانية لم يكن تقدير عبد الناصر في محله، فقد كان هدفه هو نقل مركز الثقل في التوتر العسكري إلى الحدود الجنوبية لإسرائيل مع مصر تخفيفاً لحدة التوتر على الجبهة السورية  $(3)^{(1)}$ , غير أن عبد الناصر لم يكن متوقعاً أن تلقى مطالبته بسحب قوات الطوارئ الدولية من سيناء تلك الإستجابة الفورية من جانب أوثانت السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة أنذاك. فقد كان تصور عبد الناصر أن مطالبته بسحب تلك القوات سوف تنقل الأزمة إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث تجرى مناورات ديبلوماسية، يمكن للاتحاد السوڤيتي أن يقوم من خلالها بممارسة نوع من الضغط لمصلحة العرب، مما قد يمكن من التوصل إلى حل وسط. وهكذا فقد أنسح الإنسحاب السريع لقوات الطوارئ الدولية من سيناء المجال أمام مواجهة جديدة بين مصر وإسرائيل  $(6)^{(6)}$ .

<sup>(</sup>۱) من مقال بعنوان: «السوڤييت الألعوية» منسوب إلى مسئول سوڤيتى كبير، ورد في مجدية خدورى، مرجع سبق ذكره، ص ۱۰۲ - ۱۰۶.

Nogee & Spanier, Loc. cit. (Y)

Adelphi Papers, op. cit, P. 4. (r)

Ibid, P. 3. (1)

<sup>(</sup>ه) چون بادی، مرجع سبق ذکره، ص ۱۲۲ - ۱۲۳.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الزيارة السرية التي قام بها أندريه جروميكو – وزير الخارجية السوڤيتي – إلى مصر في مارس ١٩٦٧ – وقد أحيطت تلك الزيارة بدرجة عالية من التكتم – فقد ذكرت بعض المصادر أن جروميكو قد ناقش مع المسئولين المصريين موضوع قوات الطوارئ الدولية المرابطة في شبه جزيرة سيناء، وما إذا كان المبرر لتواجدها مايزال قائماً. ويذكر البعض أن جروميكو قد طالب عبد الناصر بسحب قراره بالموافقة على بقاء تلك القوات في سيناء(١)، وهو ماتم بالفعل بعد شهرين من تلك الزيارة.

وإزاء تصاعد حدة التصريحات العدائية المتبادلة بين سوريا وإسرائيل، وإزاء بداية إستشعار الولايات المتحدة أن إسرائيل تخطط بالفعل لمهاجمة سوريا، بعث الرئيس الأمريكي چونسون برسالة إلى إشكول يحته على ضبط النفس جاء فيها: «إننى على يقين من أنك سوف تتفهم أننى لاأستطيع تحمل أية مسؤليات بالنيابة عن الولايات المتحدة للتدخل بالنسبة للمواقف التي قد تنشأ نتيجة لإجراءات لم نستشر بشأنها (٢) ويتضح من تلك الرسالة مدى القلق الأمريكي إزاء إحتمالات تصاعد الصراع، الأمر الذي قد يضطر الولايات المتحدة للتدخل لمساندة إسرائيل بما قد يستتبعه ذلك من إتاحة الفرصة للسوڤييت للتدخل في المنطقة، في نفس الوقت الذي كانت الولايات المتحدة متورطة فيه في حرب ڤيتنام ومن ثم فلم تكن راغبة في التورط في حرب آخرى في الشرق الأوسط(٢).

وفى الثانى والعشرين من مايو ١٧ أقدمت القيادة المصرية على عمل من شائه أن يصعد من حدة الأزمة بصنورة خطيرة، ففى أعقاب الإنسحاب السريع لقوات الطوارئ الدولية من سيناء تصاعدت الإغراءات أمام عبد الناصر. فقد أصبح المجال أمامه مفتوحاً ليوسع من مكاسبه السياسية ويعيد إلى مصر سيادتها الكاملة على أراضيها كما كانت قبل حرب السويس ١٩٥١، حيث وجد الفرصة أمامه مواتية لأن يقضى على المكسب الوحيد الذي حققته

<sup>(</sup>۱) مقلد، مرجع سبق ذکره، ص ۲٦٨.

<sup>(</sup>٢) ويليام كوانت، أمريكا والعرب وإسرائيل: عشر سنوات حاسمة ١٩٦٧ -- ١٩٧٦، ترجمة: عبد العظيم حماد ( دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٠)، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، نفس المكان.

إسرائيل من وراء عنوانها على مصر عام ٥، ألا وهو ضعمان حرية الملاحة لسفنها عبر مضيق تيران (١)، (ولاسيما أن الإنتقادات الأردنية لعبد النامسر كانت تركز على أنه يسمح للسفن التي تنقل الإمدادات لإسرائيل بعبور مضيق تيران (٢)، ومن ثم أصدر عبد النامسر قراره بإغلاق مضيق تيران في وجه السفن الإسرائيلية، وأمام السفن من الجنسيات الأخرى التي تقوم بنقل مواد إستراتيجية إلى ميناء إيلات بخليج العقية (7).

وقد أثار قرار إغلاق مضيق تيران ردود فعل واسعة من جانب القطبين، فقد بعث چونسون برسالة إلى كوسيجن في ٢٧ مايو جاء فيها «إن إزعاج إسرائيل المتزايد من جانب العناصر التي تتخذ من سوريا قاعدة لها، بما صاحب ذلك من ردود فعل داخل إسرائيل وداخل العالم العربي، قد جعل المنطقة قريبة من حالة العنف الشامل، وإن علاقاتنا وعلاقاتكم بدول المنطقة يمكن أن تسبب لنا صعوبات أعتقد واثقاً أنه لانحن ولاأنتم نسعي إليها، ويبدو أن الوقت قد حان لكل منا لكي يستخدم أقصى نفوذه في طريق الإعتدال بما في ذلك العمل عن طريق الأمم المتحدة، (٤). كذلك فقد أبلغ الأمريكيون السوڤييت بأن المعلومات التي نقلها الإسرائيليون إليهم تفيد بأن مصر تخطط لمهاجمة إسرائيل في ٢٧ مايو ٢٧. وقد أتصل السفير السوڤييتي بعبد الناصر (في الساعة الثالثة صباحاً) المتأكد من صحة هذا الخبر، إلا أن عبد الناصر نفي ذلك نفياً قاطعاً. (٥) كذلك فقد أستدعي يوچين روستو، وكيل وزارة أن عبد الناصري في واشنطن، وطلب إليه محذراً ألا تبادر مصر بمهاجمة إسرائيل أصدرت الإدارة الأمريكية إسرائيل أرسمياً عن الموقف الأمريكي من إغلاق مضيق تيران جاء فيه: بإن الولايات المتحدة تعتبر بياناً رسمياً عن الموقف الأمريكي من إغلاق مضيق تيران جاء فيه: بإن الولايات المتحدة تعتبر

<sup>(</sup>۱) چون باس، مرجع سبق ذکره، ص ۱۲۲ – ۱۲۳.

<sup>(</sup>٢) ناتنج، مرجع سبق ذكره، ص ٦٤.

J. P. Alem; Le Proche - Orient Arabe (Coll Que Sais-je? (819) Presses Universitaires (7) de France, Paris, 1982), P. 64.

<sup>(</sup>٤) ويليام كوانت، مرجع سبق ذكره، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٦) ویلیام کوانت، مرجع سبق ذکره ص ۷۲.

إغلاق مضيق تيران فى وجه السفن الإسرائيلية عملاً غير قانونى بإعتباره ممراً ملاحياً دولياً، كما أنها ترى أن هذا الأمر ينطوى على خطورة بالغة ويشكل تهديداً خطيراً للسلام فى المنطقة (۱). وقد بعث دين راسك وزير الخارجية الأمريكى، برسالة إلى جروميكو يطالبه فيها ببذل جهد أمريكى - سوقيتى مشترك لإيجاد حل عاجل لمسألة مضيق تيران كما طالبه بالعمل على تأجيل قرار إغلاق المضيق لمدة اسبوعين(۱).

وعلى الجانب المقابل صدرت عن الأتحاد السوڤيتي سلسلة من ردود الفعل على قرار مصر بإغلاق مضيق تيران. فقد بعث كوسيجين (في ٢٦ مايو) إلى الرئيس چونسون طالباً القيام بعساع مشتركة لتخفيف حدة الأزمة، وقد تم الإتفاق على أن يرسل كل منهما بمذكرة تحذيرية إلى إسرائيل ومصر لمطالبتهما بضبط النفس(٣). وبالفعل فقد بعث كوسيجين برسالة إلى ليثى إشكول (في ٢٦ مايو) جاء فيها: «إننا نود أن تلجأ إسرائيل بكافة الوسائل إلى تجنب إشعال الصراع المسلح في المنطقة»(٤) كذلك فقد أصدرت الحكومة السوڤيتية بياناً جاء فيه: «إن مساندتنا للبول العربية لاتعنى أن تلك المساندة غير محدودة أو أنها مطلقة» غير أن البيان أشار رغم ذلك إلى أنه: «لايجب أن يفهم من ذلك أن الاتحاد السوڤيتي سوف يتخلى عن مساندة الدول العربية إذا ماتعرضت للعدوان، فالمعتدى لن يواجه فقط بقوى اللبول العربية مساندة السوڤيتيت بتحذير إسرائيل فقط من مغبة بدء العدوان، بل وجهوا تحذيرات ممائلة إلى مصر وسوريا موضحين أنهم لن يقدموا أية مساعدات للعرب في حالة مبادأتهم بالهجوم على اسرائيل. وقد أخبر كوسيجين المشير عامر – الذي كان في زيارة للأتحاد السوڤيتي في أسرائيل، وقد أخبر كوسيجين المشير عامر – الذي كان في زيارة للأتحاد السوڤيتي في أعقاب إعلان عبد الناصر عن قراره بإغلاق مضيق تيران – «إن مصر قد حققت بذلك نصراً أعقاب إعلان عبد الناصر عن قراره بإغلاق مضيق تيران – «إن مصر قد حققت بذلك نصراً المتاسياً يمكنها أن تتخذ منه نقطة انطلاق لعملية التفاوض بهدف التوصل الى حل المشكلة

Adelphi Papers; op. cit; P. 7.

<sup>(</sup>١)

<sup>(</sup>٢) ويليام كوانت، مرجع سبق ذكره، ص ٨٢.

Adelphi Papers, op. cit, P. 6.

<sup>(</sup>٢)

D. Hiro, op. cit; P. 240.

<sup>(</sup>٤)

K. Dawisha, op. cit; P. 41.

حلاً سياسياً (1). كذلك فقد أوضح المسئولون السوڤييت لشمس الدين بدران – الذي كان في زيارة لموسكو في ٢٥ مايو ٦٧ لطلب بعض الذخائر وقطع الغيار على وجه السرعة – «أن الأتحاد السوڤيتي لن يتدخل في الحرب إلا إذا تدخلت الولايات المتحدة أولاً (1). كما أعاد كوسيجين التأكيد على موقفه السابق حيث قال لشمس بدران: «إثنا سنساعدكم، ولكنكم حققتم ماكنتم تهدفون إليه، فقد حققتم نصراً سياسياً، والآن حان وقت المساومة والعمل السياسي»(1).

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عبد الناصر قد أقدم على إغلاق مضيق تيران دون إستشارة السوڤييت. وقد ذكر أحد المسئولين السوڤييت «لقد حشد عبد الناصر قواته على الحدود بموافقتنا كنوع من الردع لإسرائيل لحملها على التراجع عن مهاجمة سوريا، غير أنه أتخذ قراره بإغلاق مضيق تيران قبل أن يبلغنا به رسمياً (3) ويقول السوڤييت أنهم لو كانوا قد علموا بقرار إغلاق مضيق تيران مسبقاً لكانوا قد عارضوه (٥). ويرجع البعض إعتراض السوڤييت على قرار إغلاق مضيق تيران إلى تخوفهم من أن يشكل ذلك القرار سابقة يمكن السوڤييت على قرار إغلاق مضيق تيران إلى تخوفهم من أن يشكل ذلك القرار سابقة يمكن الغرب أن يستند إليها بعد ذلك في إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام الأسطول السوڤيتي فيحول دون وصوله إلى البحر المتوسط، لذا فقد أكتفي السوڤييت بتوضيح أن عبد الناصر لم يستشرهم في شأن هذا القرار قبل إعلانه تعبيراً عن عدم رضائهم عنه، رغم إضطرارهم إلى تأييد موقف حليفتهم مصر (٢).

ومن ناحية أخرى فقد بذلت عدة جهود لإقناع عبد الناصر بالعدول عن قراره أو تأجيله، فقد طالب أوثانت – السكرتير العام للأمم المتحدة آنذاك – بأن يعدل عبد الناصر عن قراره، غير أن محمود رياض أبلغه «إنه حين يتخذ الرئيس عبد الناصر قراراً فإنه يتخذه بعد قدر كبير من التمعن، وأنه لايستطيع التراجع عن موقفه خاصة في وضع يمس مكانة مصر

D. Hiro, op. cit; P. 255. (\)

Adelphi Papers, op. cit, P. 5. (Y)

Dawisha, Loc. cit. (7)

<sup>(</sup>٤) مجدیة خدوری، مرجع سبق ذکره، ص ۱۰۳.

Nogee & Spanier; op. cit; P. 259.

K. Dawisha, op. cit; P. 40.

والعرب»(١) وبغض النظر عن الشق الأول من مقولة محمود رياض، فإن عبد الناصر لم يكن في حقيقة الأمر في وضع يسمح له بالتراجع، فقد كان معنى تراجعه في تلك المرحلة، القضاء على مكانته وسمعته كزعيم قومي للعالم العربي، ورائد من رواد التحرر في العالم الثالث. وبالفعل فقد رفض عبد الناصر التراجع عن قراره بل أقدم على مزيد من التصعيد لحدة الأزمة حيث أعلن أمام مجلس الأمة في ٢٩ مايو ٧٧ «اقد باتت إستعداداتنا كاملة، ونحن الآن مهيئون لمواجهة إسرائيل... لقد أصبحنا قادرين على معالجة قضية فلسطين بأكملها... وسوف نقرر نحن وليس هم زمان المعركة ومكانها »(٢).

ومن ناحية أخرى لم يكن الملك حسين يستطيع – بعد أن أستجاب عبد الناصر للضغوط التي مارستها عليه الدول العربية كالأردن وسوريا والجزائر – أن يظل بعيداً عن المشاركة في المقتال، فلم يكن الوضع كما كان عام ٥٦ حين طلبت مصر من الأردن عدم التدخل. ومن ثم فقد أدرك الملك حسين تماماً أن إحجامه عن مساندة مصر في حربها ضد إسرائيل سوف يؤدى إلى تصعيد حدة الضغوط الداخلية ضده بما يشكله ذلك من مخاطر على إستقرار العرش الأردني(٦). وهكذا فقد إضطر الملك حسين للتغاضى عن خلافاته مع عبد الناصر – إزاء تصاعد التهديدات الإسرائيلية للأردن – وقام بزيارة عاجلة للقاهرة في ٣٠ مايو حيث تم التوقيع على ميثاق الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة والأردن، كما تم تعيين التوقيع على ميثاق الدفاع المشترك بين الجمهورية للبلدين(٤). وقد صعدت تلك الإتفاقية من التهديد الذي تتعرض له إسرائيل، فقد علق البعض عليها بأنها «تطوق الإسرائيليين وتجعل ظهرهم إلى البحر مباشرة»(٥)، وكذلك فقد أثر قرار الملك حسين بالإنضمام إلى المحود المصرى – السورى سلباً على النفوذ الأمريكي في المنطقة لمصلحة السوقييت(١).

<sup>(</sup>۱) السيد أمين شلبي «رواية يوثانت حول مقدمات حرب ۱۹۲۷» مجلة السياسة الدولية (مؤسسة الأهرام، القاهرة، العدد ۲۲ – أكتوبر ۱۹۸۰)، ص ۱۹۳.

<sup>(</sup>٢) مایلز کوبلاند، مرجع سبق ذکره، ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) ناتنج، مرجع سبق نكره، ص ٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) ويليام كوانت، مرجع سبق ذكره، ص ٨٣.

 <sup>(</sup>٥) عبد العظيم رمضان، مرجع سبق ذكره، ص ٦٩.

Adelphi Papers, op. cit, P. 7.

وهكذا فقد بات واضحاً أن عجلة الصراع قد دارت وأنه قد أصبح من المتعذر التحكم في تطورات أو تداعيات الأزمة. فلم تكن إسرائيل في حاجة لأكثر من كل ذلك لكى تبرر هجومها على الدول العربية، وبالفعل فقد أعتبرت إسرائيل قرار إغلاق مضيق تيران بمثابة إعلان للحرب عليها ومن ثم بدأت تخطط لكيفية الرد على هذا التحرك المصرى(١).

وبالفعل فقد كانت إسرائيل – على الجانب المقابل – تمهد الطريق للقيام بعدوانها على الدول العربية، كما كانت تحاول إستطلاع مواقف الدول الغربية من الأزمة لكى تتصرف على هدى منها، وفي هذا الإطار بعثت إسرائيل أبا إيبان وزير خارجيتها إلى الولايات المتحدة في محاولة للتعرف على حقيقة الموقف الأمريكي تجنباً لتكرار ماحدث إبان أزمة السويس ١٩٥٦، وقد أوضح المسئولون الأمريكيون لوزير خارجية إسرائيل أن المصادر الأمريكية لاتستطيع تأكيد وجود خطة مصرية للهجوم، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة سوف تحذر مصر من إستخدام القوة كما أنها ستطلب من الأتحاد السوڤيتي نفس الشي (٢).

وقد حاولت الولايات المتحدة في بادئ الأمر إتباع سياسة التهدئة تجنباً لإتاحة الفرصة أمام السوڤييت للتدخل في المنطقة، وفي هذا الإطار بعث الرئيس الأمريكي چونسون برسالة إلى ليڤي إشكول في ٢٧ مايو جاء فيها: «لقد قرر السوڤييت أنه إذا بدأت إسرائيل الإجراء العسكري، فإن الأتحاد السوڤيتي سوف يمد الدولة التي تتعرض للهجوم بالمساعدة، وبوصفي صديقكم فإنني أكرر بقوة ماقلته بالأمس لإيبان من أن إسرائيل ينبغي ألا تقدم على إجراء وقائي ومن ثم تجعل نفسها مسئولة عن بدء أعمال الحرب» كما طالب چونسون إسرائيل بمهلة اسبوعين أو ثلاثة قبل أن تلجأ إلى إستخدام القوة لفتح المضيق(٢). غير أنه لكي تستمر الولايات المتحدة في منع إسرائيل من اللجوء إلى القوة لفتح المضيق، كان من المتعين عليها أن تقدم لإسرائيل البديل المقبول، غير أن هذا البديل لم يكن بالأمر السهل في ظل معارضة تقدم لإسرائيل البديل المقبول، غير أن هذا البديل لم يكن بالأمر السهل في ظل معارضة

<sup>(</sup>۱) محمد نصر مهنا، مرجع سبق ذکره، ص ۲۱٤.

<sup>(</sup>٢) ويليام كوانت، مرجع سبق ذكره، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٨١.

الكونجرس والرأى العام الأمريكي لسياسة التدخل العسكري. ومن هنا ظهرت فكرة تشكيل أسطول بحرى بولى لإجتياز المضيق. ففي محاولة من جانبها لتجنب التدخل المنفرد حاولت الولايات المتحدة بمساعدة بريطانيا العمل على إستصدار بيان دولي حول الملاحة في مضيق تيران بوقع عليه أكبر عدد ممكن من الدول، على أن تساهم تلك الدول في تشكيل قوة بحرية جماعية تقون بعبور المضيق بحجة المشاركة فيما سمى «بسباق زوارق البحر الأحمر Red Sea Regatta» لتؤكد بذلك على حرية الملاحة في المضيق، وبالطبع فقد كان من المتوقع أن تشارك سفن إسرائيل في تلك القوة البحرية وهكذا فلن يقدر عبد الناصر على محاربة كل تلك القوة فيتراجع عن قراره(١٠). ورغم مايبس على تلك الفكرة من وجاهة فقد كانت غير عملية حيث. لم يكن من المعروف هل سيشارك السوڤييت في تشكيل تلك القوة؟، وإذا لم يكن الأمر كذلك فماذا سيكون رد فعلهم المحتمل على إستبعادهم من المشاركة في تشكيلها؟(٢). وهكذا فلم تجد فكرة الأسطول الدولي قبولاً لدى إيبان لاسيما بعدما أبلغه المستواون في وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية «أن إسرائيل سوف تكسب بسهولة إذا بدأت الحرب، وأن الحرب لن تستمر اسبوعاً «٣) وقد واكبت تلك التطورات زيارة مائير عاميت رئيس المخابرات الإسرائيلية لواشنطن في ٣٠ مايو. وخلال إجتماعاته مع المسئولين في البنتاجون وفي وكالة المخابرات المركزية - والذين كانوا لايميلون منذ البداية إلى فكرة الأسطول الدولي لاقتناعهم بعدم جدواها - إستشعر عاميت أن الإصرار الأمريكي على فكرة تشكيل الأسطول الدولي قد بدأ يخف، والأهم من ذلك أنه لمس من أحاديث المستولين الأمريكيين أنه إذا أقدمت إسرائيل على التصرف بمفردها وأحرزت إنتصاراً حاسماً فإن أحداً لن ينزعج في واشنطن(٤). ويبدو أن الإدارة الأمريكية كانت قد بدأت بالفعل تتراجع عن موقفها في تقييد إسرائيل إزاء التصعيد المستمر للأزمة من جانب العرب وإزاء ماحققوه من مكاسب سياسية متلاحقة على حساب إسرائيل مما كان يعنى تحدياً لهيبة الولايات المتحدة ذاتها. وبالمثل فلم تكن إسرائيل لتقبل

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق، ص ۱۷، ۹۹.

Adelphi Papers, op. cit, P. 8.

<sup>(</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) ويليام كوانت، مرجع سبق ذكره، ص ٧٥.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق، ص AE - AE

بتلك الهزيمة السياسية بما فيها من إنتقاص لهيبتها وأمنها ومصالحها. ومن ثم فقد كان من المؤكد أنها ستفضل اللجوء إلى الحرب على القبول بهزيمة سياسية على هذا القدر من الضخامة، ولاسيما أنها كانت واثقة تمام الثقة من أن الميزان العسكرى في صالحها(١)، وكانت لديها المبررات الكافية لمهاجمة العرب والتي قدمها العرب بأنفسهم.

وفي أول يونيو تم تعيين موشى ديان – الذى كان مسئولاً عن التخطيط والإعداد لعدوان 
٢٥ – وزيراً للدفاع. وفي هذه الأثناء كان هناك إقتناع عام داخل إسرائيل بأنه حيث لاتوجد 
إمكانية لتدخل أمريكي منفرد أو لتحرك جماعي دولي مؤثر فإن على إسرائيل أن تعتمد على 
نفسها. وبالفعل فقد قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي في الرابع من يونيو شن حرب خاطفة ضد 
الدول العربية، ولم تتم إحاطة الولايات المتحدة بهذا القرار (٢). وإزاء تلك التطورات الجدية على 
الجانب الإسرائيلي، بدأت القيادة السياسية المصرية تستشعر مدى خطورة الموقف، فقامت 
بمحاولة يائسة لتهدئة حدة الأزمة من خلال إظهار رغبتها في التوصل إلى تسوية سلمية 
لقضية مضيق تيران عن طريق عرضها على محكمة العدل الدولية (٢)، كما تم الإعلان في 
القاهرة في ٣ يونيو عن زيارة مرتقبة لزكريا محي الدين رئيس الوزراء المصري لواشنطن في 
السابع من يونيو للتباحث مع المسئولين الأمريكيين حول تطورات الأوضاع في المنطقة (٤)، غير 
أن الوقت كان متأخراً جداً لتلك المحاولة، فقد تجاهلت إسرائيل تلك الإشارة حيث لم تكن تريد 
أن الوقت كان متأخراً جداً لتلك المحاولة، فقد تجاهلت إسرائيل تلك الإشارة حيث لم تكن تريد 
أن تسمح لأية تسوية سلمية أن تحرمها من فرصة الإطاحة بالنظام الناصري (٥).

وفى الرابع من يونيو أعلن العراق إنضامه إلى إتفاقية الدفاع المسترك المصرية - الاردنية (٦).

<sup>(</sup>۱) تشارلز یوست، مرجع سبق ذکره، ص ۹۷.

<sup>(</sup>٢) ويليام كوانت، مرجع سبق ذكره، ص ٩٧.

<sup>(</sup>٣) ناتنج، مرجع سبق ذكره، ص ٨٥، ٨٨.

<sup>(</sup>٤) ويليام كوانت، مرجع سبق ذكره، من ٤٦٢ - ٤٦٣.

<sup>(</sup>ه) ناتنج، مرجع سبق ذكره، نفس المكان.

وعلى الرغم من أن الهجوم الإسرائيلي كان قد بات أمراً مؤكداً، إلا أن عبد الناصر أصر على عدم المبادأة بالهجوم ومحاولة إمتصاص أو إستيعاب الضربة الجوية الإسرائيلية الأولي، وقد كان من بين العوامل التي دفعت عبد الناصر لذلك مايلي:

آهلاً: معارضة الجماعة الدولية لقرار البدء بالعدوان، ولعل أوضيح مثال على ذلك موقف الرئيس الفرنسي ديجول، فقد بعث برسالة إلى المسئولين الإسرائيليين جاء فيها: «إن إسرائيل سوف تفقد صداقة فرنسا إذا ماأقدمت على عمل عدواني ضد العرب»(١).

ثانبياً: مراسلات الرئيس چونسون لعبد الناصر التي طالبه فيها بضبط النفس ومحاولة البحث عن تسوية سلمية للأزمة، إلى جانب تحذيره من أن تكون مصر البادئة بالعدوان حتى لاتتعرض لنتائج خطيرة. (٢) وقد إطمأن عبد الناصر إلى تأكيدات واشنطن المتكررة بأن إسرائيل لن تكون البادئة بالهجوم (٢). كذلك فقد كان تصور عبد الناصر أن الإسرائيليين لن يتمكنوا وحدهم من مهاجمة العرب دون مساندة من جانب الغرب. وعلى هذا الأساس فقد أستبعد عبد الناصر أن يقوم الإسرائيلييون بمثل ذلك الهجوم، على إعتبار أنه في حالة ماإذا تدخل الغرب لمساندة إسرائيل فإن الأتحاد السوڤيتى لن يتخلف عن التدخل لمساندة العرب. (٤).

ثالثاً: تأكيدات الأتحاد السوڤيتى المتكررة للقيادة المصرية بضرورة ضبط النفس وعدم البدء بالهجوم، وإنطلاقاً مما سبق فقد أتخذت القيادة السياسية المصرية قرارها بعدم بدء الهجوم والإستعداد لإستيعاب الضربة الجوية الإسرائيلية الأولى ومحاولة تقليل الضسائر الناتجة عنها ثم الرد بعد ذلك(٥).

Ibid; P. 7.

<sup>(</sup>١)

<sup>(</sup>٢) عبد العظيم رمضان، مرجع سبق ذكره، ص ٧١.

<sup>(</sup>٣) ناتنج، مرجع سبق ذكره، ص ٥٩٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، من ٤٤٨،

<sup>(</sup>ه) عبد العظيم رمضان، مرجع سبق ذكره، س ٧١.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الفريق صدقى محمود قائد القوات الجوية المصرية أنذاك قد عارض تلك الفكرة على إعتبار أنها ستؤدى – على حد قوله – إلى «تكسيح» القوات الجوية، غير أن المشير عامر رد عليه قائلاً: «تحب تضرب الضربة الأولى وتواجه أمريكا، ولا تحب تنضرب الضربة الأولى وتواجه إسرائيل بس؟»!!!(١).

وفي الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة من صباح الخامس من يونيو ٦٧ قام السلاح الجوى الإسرائيلي بشن هجوم خاطف ومركز على القواعد والمطارات العسكرية المصرية، مما أسفر عن تدمير السلاح الجوى المصرى بالكامل خلال ساعات من بدء المعركة. وهكذا أصبحت القوات المسلحة المصرية في سيناء بغير غطاء جوى يحميها، مما كان يعني قلب ميزان القوة لصالح إسرائيل – قبل بدء القتال – بصورة كاملة ونهائية، وفي أعقاب إنهيار قدرة مصر الدفاعية على هذا النحو الكامل والمفاجئ أصبح لدى إسرائيل الفرصة السائحة لمهاجمة كل من سوريا والأردن وتحقيق إنتصار عسكرى ساحق على الجبهات الثلاث(٢).

فماذا كانت ربود فعل القطبين تجاه العدوان الإسرائيلي على الدول العربية؟

#### أولاً : رد الفعل السوڤيتى:

أصبيب السوڤييت بإحباط شديد عندما فوجئوا بإسرائيل تشن هجومها الخاطف على المول العربية في الخامس من يونيو ٦٧، فقد شعر السوڤييت بأن جانباً لايستهان به من المسئولية عن تلك الهزيمة المريرة التي حاقت بحلفائهم في المنطقة يقع عليهم، فهم الذين قاموا بتشجيع عبد الناصر على المطالبة بإنسحاب قوات الطوارئ الدولية، وهم الذين قاموا بتقديم المعلومات غير الدقيقة له عن الحشود الإسرائيلية على الحدود مع سوريا، مما ساهم بقدر كبير في إندفاع عبد الناصر تجاه تصعيد حدة الأزمة. ومن ناحية أخرى شعر السوڤييت بأنهم قد قصروا في مطالبة الولايات المتحدة بتقديم الضمانات الكافية

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق، ص ۷۵ – ۷۱.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل صبرى مقلد، الإستراتيجية والسياسة النولية، مرجع سبق ذكره، ص ١٨١ - ١٨٢.

بعدم قيام إسرائيل بعمل عسكرى ضد الدول العربية (١)، فى حين أنهم كانوا يمارسون نوعاً من الضغط على الدول العربية حتى لاتقدم على البدء بالعدوان. كذلك فقد أخطأ السوڤييت فى تقديرهم للقرة العربية، فهم قد تصوروا أن الدول العربية وإن كانت عاجزة آنذاك عن إلحاق الهزيمة بإسرائيل، إلا أنها قادرة — على الأقل — على الصمود أمام أى هجوم إسرائيلى، ولى لفترة زمنية قصيرة تتيح نقل الصراع من ميدان المعركة إلى منبر الأمم المتحدة  $(\Upsilon)$ .

وإنطلاقاً مماسبق ركز السوڤييت جهودهم - خلال الأزمة - على إتجاهين رئيسيين:

أ - إظهار المسائدة والدعم الدول العربية ومحاولة ردع إسرائيل.

ب - محاولة العمل على وقف إطلاق النار بصورة فورية وبشروط مقبولة من جانب الدول العربية.

وإنطلاقاً مما تقدم، أصدرت الحكومة السوڤيتية بياناً أعلنت فيه تأييدها للدول التي وقعت خصصية العدوان الإسرائيلي، كما أعلنت إدانتها للتحرك العسكري الإسرائيلي ودعت كافة القوى الكبرى فضلاً عن هيئة الأمم المتحدة إلى الإضطلاع بمسئولياتها للعمل على وقف العدوان وإزالة آثاره(٢). كذلك فقد بعثت الحكومة السوڤيتية في ٧ يونيو برسالة تحذيرية شديدة اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية تدين فيها تجاهلها لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار مما يعكس الطبيعة العدوانية للسياسة الإسرائيلية كما حذرت الرسالة زعماء إسرائيل من أن تجاهلهم لصوت الحكمة سيدفع الأتحاد السوڤيتي إلى إعادة النظر في علاقاته الديبلوماسية مع إسرائيل فضلاً عن إتخاذه لما يراه ضرورياً من إجراءات كفيلة بردع العدوان الإسرائيلي(٤).

Ibid, P. 132 - 133. (£

<sup>(</sup>۱) محمود رياض، البحث عن السلام والصراع في الشرق الأوسط: مذكرات محمود رياض ١٩٤٨ - ١٩٧٨ (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٨٨)، ص ٧٤.

<sup>(</sup>۲) چوڻ بادو، مرجع سبق ذکره، ص ۱۲۸.

The Policy of the Soviet Union in the Arab World: A Short Collection of Foreign Policy Documents (Progress Publishers, Moscow, 1975), P. 130 - 131.

وفي مجلس الأمن تقدم المندوب السوثيتي فيدورينكو بمشروع قرار ينادى بالوقف الفورى لإطلاق النار وإنسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ماقبل ه يونيو ١٦(١)، غير أن الولايات المتحدة أعترضت على مشروع القرار السوڤيتي، وإزاء مالمسه السوڤييت من أن سير المعركة ليس في صبالح العرب، فقد أضطروا في النهاية إلى التراجع عن إصرارهم على إشتراط خسرورة الإنسحاب الإسرائيلي لخطوط ماقبل ه يونيي ١٧، ووافقوا على وقف فورى غير مشروط القتال القتال Cease fire in situ كوسيجين: «أن مجرد وقف إطلاق النار يشكل نجاحاً مؤكدا القوى المحبة السلام، حيث أعلن كوسيجين: «أن الدولي، حتى وإن أخفق في إلتزاماته كاملة بموجب الميثاق، وإن النظر إلى قضية الشرق الأوسط ينبغي أن يكون ضمن إطار الوضع العالمي وليس كصراع محلى فقط.»(١)، وهكذا عمدر قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٤ في ٧ يونيو ١٨.(١)

وقد وافق الأردن على قرار وقف إطلاق النار فور صدوره، وبالفعل فقد أنتهى القتال على المجبهة الأردنية، في حين عارضت مصر – في أول الأمر – قرار وقف إطلاق النار غير المشروط، غير أنه إزاء الضغط السوثيتي على مصر وإزاء إندحار جيشها، فقد أضطرت لقبول وقف إطلاق النار في ٨ يونيو ٦٧، ثم أعلنت سوريا قبولها لوقف إطلاق النار في اليوم التالى مباشرة(٤)،

غير أن إسرائيل لم تكن لتقبل بوقف القتال دون تلقين سوريا - المسئول الأول عن إثارة الأزمة - الدرس الكافى حتى لاتعود إلى إثارة التوتر مرة أخرى، ولاسيما أن الخسائر التى كان الإسرائيليون قد ألصقوها بالسوريين حتى ذلك الحين لم تكن قد وصلت إلى مستوى

Adelphi Papers, op. cit, P. 10.

<sup>(</sup>۱) (۲) محمد نصر مهنا، مرجع سبق ذکره، ص ۲۰.

<sup>(</sup>٣) توماس بريسون، العلاقات الديبلوماسية الأمريكية مع الشرق الأوسط ١٧٨٤ – ١٩٧٥ (دار طلاس الدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ١٩٥٥)، ص ١٩٥٠.

Janice Gross Stein; "Proxy - Wars: How superpowers end them?" The International (£) Journal (Canadian Institute of International Affairs, Vol. XXXV, No. 3, Summer 1980), P. 491.

الخسائر التى لحقت بالأردن – الموالى للولايات المتحدة – وقد ذكر إبا إيبان فى مذكراته بعد ذلك أن أحد مستشارى البيت الأبيض قد أشار عليه بنفس المعنى السابق حيث جاء فى مذكراته (١):

"One White House adviser.... went on to reflect that it seemed strange that Syria, the originator of the war, might be the only one which seemed to be getting off without injury.

Might it not turn out paradoxically that less guilty Arab States such as Jordan would have suffered heavy loss, while Syria would be free to start the whole deadly sequence again? I deduced from this remark that official Washington would not be too grieved if Syria suffered some penalties from the war which it had started, so that Jordan's moderate posture up to June 1967 should not seem to be penalized"

كذلك فلم يكن الإسرائيليون ليضيعوا على أنفسهم فرصة إحكام سيطرتهم على هضبة الجولان التي كانت تشكل تهديداً للمستوطنات الإسرائيلية على الحدود مع سوريا، وإلحاق هزيمة ساحقة بالنظام السورى بهدف إسقاطه، ذلك فضلاً عن القضاء على قواعد حركة فتح التي كانت تمثل منطلق العمليات القدائية ضد إسرائيل(٢). وهكذا فقد تجاهلت إسرائيل قسرارى وقف إطلاق النار رقم ٢٣٤ (٧/٧)، رقم ٢٣٥ (٩/٨) الصادرين عن مجلس الأمن وأستمرت في مهاجمة سوريا.

وفى العاشر من يونيو أعلنت سوريا سقوط مدينة القنيطرة فى أيدى الإسرائيليين (تجدر الإشارة إلى أن مدينة القنيطرة لم تكن قد سقطت بالفعل فى أيدى الإسرائيليين حتى ذلك التاريخ، غير أن السوريين إدعوا ذلك لإشعار السوقييت بمدى خطورة الموقف على الجبهة

Adelphi Papers, op. cit, P. 10.

(٢)

Abba Eban, Abba Eban: An Autobiography (New York, 1977), P. 421.

السورية - حيث أن سقوط القنيطرة كان يعنى أن الطريق إلى دمشق قد أصبح مفتوحاً أمام الإسرائيليين - ومن ثم لحثهم على التدخل لمساندتهم.)(١). وإزاء تصاعد التهديدات التى يتعرض لها النظام السورى، بدأ السوقييت يستشعرون ضرورة القيام بتحرك فعال قبل أن تسقط عاصمة من أكبر العواصم العربية في يد إسرائيل فتحيق بالعرب هزيمة نكراء، الأمر الذى كان يعنى القضاء نهائياً على مكانة السوقييت لدى الدول العربية، بل ولدى حلفائهم في العالم الثالث كله.

وهنا بدأت مخاطر المواجهة بين القطبين تلوح في الأفق، فقد بعث كوسيجين برسالة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي چونسون عبر الخط الساخن جاء فيها: «إن الساعة الحاسمة قد حانت، وأنه إذا لم توقف إسرائيل كل العمليات الحربية وتلتزم فوراً بقرار وقف إطلاق النار، فإن الإتحاد السوقيتي سوف يكون لزاماً عليه أن يقوم بتحرك منفرد، وإتخاذ كل الإجراءات الفسورية لحماية الأراضي السورية بما في ذلك الإجراءات العسكرية»(٢). ومن ناحية أخرى فقد دفع الاتحاد السوقيتي ببعض وحدات من أساطيله تجاه البحر المتوسط(٣)، كما أصدر زعماء الدول الإشتراكية المجتمعون في موسكو بياناً في ٩ يونيو أدانوا فيه العدوان الإسرائيلي وهددوا بفرض عقوبات والقيام بتحرك حاسم ضد إسرائيل إذا لم تلتزم بقرار وقف إطلاق النار، كما طالبوا بتقديم مساعدات عسكرية فورية للدول العربية، وفي اليوم التالي مباشرة أتخذ الاتحاد السوڤيتي ومجموعة الدول الإشتراكية قراراً بقطع العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل(٤).

وقد أخذ الأمريكيون التهديد السوڤيتى مأخذ الجد، وقاموا بنقله إلى الإسرائيليين مع تحذيرهم بضرورة الإلتزام الفورى بقرار وقف إطلاق النار (رقم ٢٣٦ الذى صدر صباح يوم ١١ / ٢) حيث أن الأتحاد السوڤيتى قد يقدم على تحرك فعلى إذا تصاعدت التهديدات

Janice gross Stein, op. cit, P. 493.

Adelphi Papers, op. cit, P. 11.

Nogee & Spanier, op. cit, P. 260.

Adelphi Papers, op. cit, P. 10.

الإسرائيلية لسوريا، وبالفعل فقد أعلنت إسرائيل قبولها لوقف إطلاق النار إبتداء من الساعة الساعة الساعة والنصف من مساء يوم ١٠/٦(١).

وعلى الرغم من الموقف الحاسم الذي أتخذه السوڤييت إزاء تصاعد التهديد الذي تعرض له حلفاؤهم في المنطقة فلاينبغي أن يفهم من ذلك أن السوڤييت كانوا جادين بالفعل في المضي إلى آخر المدى على طريق المواجهة مع الولايات المتحدة، فهذا أمر جد مستبعد. ولعل مما يؤكد على ذلك أن رئيس وزراء الجزائر آنذاك – هوارى بومدين – كان قد قام بزيارة إلى الإتحاد السوڤيتي في ١٢ يونيو لحث الاتحاد السوڤيتي على إظهار قدر أكبر من الدعم والتأييد للموقف العربي، وخلال لقائه ببريچنيڤ توجه إليه بومدين مستفسراً عن الحد الذي يقف عنده التعايش السلمي ويبدأ بعده إهتمام أحد القطبين بمصالح حلفائه، فرد عليه بريچنيڤ متسائلاً: «وماهو رأيك في حرب نووية؟» ولعل في تلك الإجابة مايعكس مدى الحذر السوڤيتي من الإقدام على الدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة فضلاً عما يعكسه من من الإقدام على الدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة فضلاً عما يعكسه من المتلاف وجهات النظر بين الدول القطبية من ناحية وبين حلفائها من ناحية أخرى(٢).

# ثانياً: رد الفعل الأ مريكس

يمكن إيجاز موقف الولايات المتحدة من العنوان الإسرائيلي على النول العربية في يونيو ٧٦، في مجموعة من الأهداف التي حرصت الإدارة الأمريكية من خلال معالجتها للأزمة على أن تحققها . وأهم هذه الأهداف:

أ - ضمان عدم تدخل السوالييت في مجريات الصبراع، ومحاولة الإبقاء على الصراع في مستواه الإقليمي دون إتساع رقعته. ففي ظل إطمئنان الولايات المتحدة على موقف حليفها الإقليمي (إسرائيل)، كان التركيز الأمريكي كله منصباً على محاولة إبعاد السوالييت عن التأثير في مجريات الصراع تجنباً لقلب ميزان القوة في غير صالح

Ibid, P. 11. (\)

Nogee & Spanier, Loc. cit.

(٢)

إسرائيل<sup>(۱)</sup>. وإنطلاقاً من ذلك فقد عملت الولايات المتحدة على التأكيد للأتحاد السوقيتى على أنها لم ولن تتدخل في الصراع بصورة مباشرة، ويبرز ذلك جلياً في حرص الولايات المتحدة على تكذيب إدعاءات عبد الناصر بأن طائرات أمريكية شاركت في الهجوم على مصر<sup>(۲)</sup>. كذلك فقد حرصت الولايات المتحدة على إبقاء قنوات الإتصال مفتوحة مع الإتحاد السوقيتي إبان الأزمة بهدف توضيح أو إستيضاح المواقف تجنباً لسوء الفهم.

فقد إستخدم الرئيس چونسون الخط الساخن<sup>(۲)</sup> لتوضيح الهدف من تحركات الأسطول السادس الأمريكي بالقرب من الشواطئ المصرية إبان حرب يونيو ۲۷ حيث كانت قد صدرت إليه الأوامر بالبحث عن المفقودين من طاقم سفينة التجسس الأمريكية "Liberty" التي أغرقتها الطائرات الإسرائيلية حتى لايفسر السوڤييت ذلك على أنه تدخل عسكرى أمريكي مباشر في الحرب ضد مصر<sup>(٤)</sup>.

ب - ضمان تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع الأتحاد السوڤيتي، وذلك من خلال التأكيد على عدم التدخل الأمريكي المباشر - كما سبق أن أوضحنا - ، إلى جانب محاولة الإبقاء على حجم التهديد الإسرائيلي للدول العربية داخل الإطار المقبول من جانب الأتحاد السوڤيتي والحرص على عدم تخطى الإسرائيليين لذلك المدى الذي يضطر الأتحاد السوڤيتي عنده إلى التدخل المباشر لدعم حلفائه الإقليميين، وقد أتضح ذلك على سبيل المثال من المذكرة التي بعثت بها الولايات المتحدة إلى إسرائيل في السابع من يونيو والتي تغيد بأن الولايات المتحدة تعارض أي تقدم إسرائيلي يتخطى نهر الأردن(٥).

Janice Gross Stein, op. cit, P. 491.

 <sup>(</sup>۲) مقلد، «الصراع الأمريكي – السوائيتي ....»، مرجع سبق ذكره، ص ۲۸۸٠.

<sup>(</sup>٣) يعد الغط الساّغن "Hot Line" من أبرز علامات مرحلة مابعد أزمة الصواريخ الكوبية - وهي الفترة التي حدثت فيها حرب ٧٧ وقد شهدت هذه المرحلة تطوراً كبيراً في أساليب معالجة الأزمات وإتساح إستخدام وسائل الإتصال المباشر بين الكرملين والبيت الأبيض في أوقات الأزمات الدولية.

Joseph Nye Jr. (ed.), The Making of America's Soviet Policy (Yale University Press, (1) New Haven & London 1984) P. 137.

<sup>(</sup>ه) إستنتج الإسرائيليون من تلك المذكرة أن الولايات المتحدة لن تعارض إستمرار تقدم إسرائيل حتى نهر الأردن، حيث لم يكن الإسرائيليون قد وصلوا بعد إلى نهر الأردن. ودد في:

كذلك يتضبح نفس الشئ من التحذير الأمريكي لإسرائيل بعدم التقدم صبوب العاصمة السورية دمشق، حين أحسوا أن هذا هو آخر مايقبل به السوڤييت، وأنه إذا إستمر التصعيد الإسرائيلي للهجوم لأبعد من ذلك فقد يعنى ذلك الإقتراب من مخاطر المجابهة المباشرة بين القطبين.

- ج إستخدام عنصر الردع كنوع من التغطية على عمليات التراجع، وذلك حتى يتم التراجع من منطلق القوة. فعلى حين كانت الولايات المتحدة تحذر إسرائيل من مخاطر التصعيد وتطالبها بضرورة الإلتزام بقرار وقف إطلاق النار، قامت الولايات المتحدة بتحريك بعض قطع الأسطول السادس الأمريكي في إتجاه السواحل السورية رداً على تهديدات السوقييت بالتدخل لمسائدة سوريا<sup>(۱)</sup>، وكرد على تحريك بعض قطع الأسطول السوقييتي تجاه حوض البحر المتوسط، وذلك حتى لايستخف السوقييت بتصميم الولايات المتحدة على مواجهة أي تحرك عسكري سوقيتي بتحرك عسكري أمريكي مماثل.
- د محاولة تأمين أكبر قدر من المكاسب التى حققتها إسرائيل خلال العمليات الحربية عن طريق التلكن الأمريكي في العمل على إستصدار قرار وقف إطلاق النار، فقد إتصل كوسيجين بالرئيس چونسون في ٦ يونيو وطالبه بأن تضغط الولايات المتصدة على إسرائيل لكي تقبل بوقف إطلاق النار، غير أن چونسون رد عليه بقوله: «إن الولايات المتحدة لاتستطيع القيام بعمل منفرد» ثم وعده بأن تعمل الولايات المتحدة من خلال منظمة الأمم المتحدة على تحقيق ذلك بإعتبار أن المنظمة الدولية هي المسئولة عن إنهاء أعمال القتال(٢). كذلك فقد أصرت الولايات المتحدة على أن يتم وقف إطلاق النار في المكان الذي تقف فيه القوات (وقف بسيط) ولم تصر على إنسحاب القوات الإسرائيلية التي كانت أنذاك على مسافة ٥٠ ميلاً داخل سيناء(٣).

ومع إنتهاء الصراع العسكرى بدأت مرحلة جديدة، فقد بدأت كافة الأطراف الإقليمية والدولية في إعادة تقييم مواقفها على ضوء الأوضاع والمستجدات التي أسفرت عنها حرب الأيام الستة، وفيما يلى نعرض لمواقف القطبين في مرحلة مابعد الحرب،

Ibid, P. 493.

Ibid, P. 490. (Y)

<sup>(</sup>٢) ويليام كوانت، مرجع سبق ذكره، ص ٩٢.

## أولاً: بالنسبة للأنحاد السوڤيتي

مما لاشك فيه أن حرب يونيو ١٧ قد شكلت تجربة مريرة للسوڤييت فقد لعب السوڤييت بوراً مباشراً في تصعيد حدة الأزمة، ثم فشلوا في تقديم دعم مادي ملموس العرب خلال الحرب، حيث إتسمت إستجابتهم لمطالب مصر العاجلة بالبطء والتردد، وأكتفوا – كعادتهم بإصدار سلسلة من التحذيرات الشفهية، كذلك فقد فشل السوڤييت في أعقاب الحرب في تقديم الدعم الديبلوماسي الفعال المواقف العربية، حيث إستمرت إسرائيل – ومن خلفها الولايات المتحدة – في فرض الأمر الواقع الذي حققته بإنتصارها الساحق على العرب، وقد أدى كل ذلك إلى زعزعة الثقة في المساندة السوڤيتية في العالم العربي (١)، فقد وجهت عدة دول عربية كالجزائر والعراق وليبيا نقداً علنياً للأتحاد السوڤيتي لتقاعسه عن تقديم التأبيد الكافي للعرب مثلما تقوم الولايات المتحدة بتأبيد إسرائيل (٢).

وفي محاولة من جانب السوقييت لدفع هذا الإتهام عنهم وتحسين صورتهم أمام حلفائهم، شرعوا – فور بدء سريان وقف إطلاق النار – في تعويض المصريين والسوريين عن خسائرهم في الحرب. فقد أقام السوقييت جسراً جوياً ضخماً لنقل المعدات العسكرية والأسلحة إلى كل من مصر وسوريا، حتى أنه بحلول نهاية شهر يونيو ٢٧، كان السوقييت قد أتموا تعويض مصر عما يعادل ٨٠٪ من خسائرها في الحرب(٢). وقد أستمرت عملية إعادة التسليح بخطي سريعة حتى أنه بحلول شهر نوفمبر من نفس انعام كان الجيش المصرى – على حد قول رئيس الأركان السوقيتي ساخاروف لعبد الناصر – «قد أصبح مستعداً لمواجهة أي عدوان إسرائيلي وردعه».(٤)

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الهزيمة العربية عام ٦٧ قد أثارت خلافات واسعة في الرأى داخل القيادة السوڤيتية حول مدى جدوى المساعدات السوڤيتية للعرب، غير أنه حيث لم يكن

| Hoffmann & Fleron, op. cit, P. 548. | (\)        |
|-------------------------------------|------------|
| Nogee & Spanier, op. cit, P. 260.   | (٢)        |
| Ibid, P. 261.                       | (Y)        |
| Hiro, op. cit, P. 255.              | (£)        |
|                                     | \ <i>\</i> |

ثمة بديل آخر يمكن السوقييت الإعتماد عليه كمدخل التخلهم في شئون المنطقة سوى الصراع العربي – الإسرائيلي، فقد إضطر السوقييت بناءً على ذلك إلى تصعيد درجة إلتزامهم تجاه العرب فقاموا بتعويضهم عما فقدوه في حربهم ضد إسرائيل(۱). غير أن الدعم السوقيتي إقتصر على مجرد إمداد الدول العربية بالسلاح الدفاعي فقط دون السلاح الهجومي، ويرجع ذلك إلى تخوف السوقييت من أن يؤدي حصول مصر على أسلحة هجومية إلى تشجيعها على القيام بمهاجمة إسرائيل قبل إستكمال إستعدادها العسكري مما قد يعرضها لهزيمة عسكرية ثانية أمام إسرائيل، الأمر الذي سيسئ إلى سمعة الاتحاد السوقيتي والسلاح السوقيتي كذلك(٢). ومن ناحية أخرى، فقد قام الرئيس السوقيتي نيكولاي بودجردني بزيارة مصر بعد الهزيمة بأسبوعين تعبيراً عن التضامن السوقيتي مع مصر. كذلك فقد قام كوسيجين – خلال القائه بالرئيس الأمريكي چونسون في قمة جلاسبورو – بالدفاع عن المواقف والصقوق العربية(۲).

غير أنه إذا كانت هزيمة يونيو قد ألحقت الضرر بسمعة السوڤييت من ناحية، فإنها قد أتاحت لهم، من ناحية أخرى تدعيم نفوذهم في مصدر وزيادة وجودهم في منطقة الشرق الأوسط على وجه العموم، فقد تصاعد النفوذ السوڤيتي في مصدر في أعقاب هزيمة ١٧ بصورة ملحوظة، فقد بات عبد الناصر مقتنعاً - في أعقاب هزيمة يونيو - بأن سياسة عدم الإنحياز أن تمكنه من إزالة آثار العدوان، وأنه لم يعد هناك مفر من الإنحياز الكامل للإتحاد السوڤيتي لتوريطه توريطاً تاماً في الصراع العربي الإسرائيلي(٤)، ذلك فضالاً عن أن الأتحاد السوڤيتي كان يشكل المصدر الوحيد المتاح أمام مصر للحصول على السلاح حيث أنه لم يكن يشترط الحصول على السلاح حيث أنه لم يكن يشترط الحصول على قد عرض عبد الناصر

Hoffmann & Fleron, Loc. cit.

<sup>(</sup>١)

<sup>(</sup>۱) عبد العظيم بمضان، تحطيم الآلهة - الجزء الثاني - (مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٨٦)، حن ٢٥١.

Nogee & Spanier, op. cit, P. 261.

عبد العظيم رمضان، تحطيم الآلهة - الجزء الأول - مرجع سبق ذكره، ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ٤٠٢،

على بودجورنى - خلال زيارته لمصر - أن تنحاز مصر بصورة كاملة للسوڤييت(١). وعلى الرغم من هذا العرض المصرى السخى فقد رفضت القيادة السوڤيتية إنحياز مصر الكامل لما قد يستتبعه ذلك من إمكانية تورط الأتحاد السوڤيتى في مواجهة عالمية إذا ما إعتدت إسرائيل على مصر مرة أخرى، وأرادت مصر أن تحرر أرضها. وقد إستقر الأمر في النهاية على معاملة مصر من حيث الدعم العسكرى والمساعدات الإقتصادية كما لو كانت منحازة للإتحاد السوڤيتى، مع بقائها في ذات الوقت ضمن دائرة الدول غير المنحازة(٢). ولعل في ذلك مايدال على أن فكرة عدم الإنحياز - رغم سمو أهدافها ونبل مقاصدها - فكرة تعوزها الواقعية وتنقصها الموضوعية في ظل بيئة سياسية دولية، تتصارح فيها الإرادات وتتلاطم فيها المصالح، ومن ثم فلا مجال فيها للبقاء إلا من خلال الإستناد إلى قوة ذاتية أو من خلال المرتباط بتحالفات دفاعية مع أطراف قادرة على توفير القدر الكافي من الصاية والمسائدة.

كذلك فقد إستغل السوڤييت وجود فجوة بين القيادة السياسية المصرية وبين جماهير الميش الشعب – في أعقاب الهزيمة – فنصحوا عبد الناصر بأن الحل يتمثل في تطهير الميش والأتحاد الإشتراكي من العناصر اليمينية «الفاسدة»، والعمل على إعادة تشكيل الحياة السياسية بما يسمح بزيادة مشاركة قوى الشعب العاملة في عملية حكم النولة، وقد قام عبد الناصر بالفعل بعزل حوالي خمسين من قيادات الجيش وحوالي ستمائة من الضباط من الناصر بالفعل بعزل حوالي خمسين من قيادات الجيش وحوالي ستمائة من الضباط من مختلف أفرع القوات المسلحة، كما ضم حوالي ألف وخمسمائة من الخبراء والمستشارين العسكريين السوڤييت إلى القوات المسلحة (٢). وهكذا فلم يقتصر الأمر على مجرد تصاعد النفوذ السياسي السوڤيتي، بل زاد السوڤييت من وجودهم العسكري الفعلي في مصر فقد تزايدت أعداد الخبراء السوڤيتي، بلغت حوالي ٢٠ ألفاً من الخبراء من بينهم إثنا عشر

<sup>(</sup>۱) فقد ذكر عبد الناصر لبودجورتى: «من غير المنطقى أن أكون محايداً بين اللى بيضربنا واللى بيساعدنا والواضح أن عدونا الأساسى هو الولايات المتحدة، وأن السبيل الوحيد لإمكانية إستعرار نضالنا هو أن نتحالف مع الأتحاد السوقيتي».

ورد في: عبد العظيم رمضان، تحطيم الآلهة - الجزء الثاني - مرجع سبق ذكره، ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٢٢٤.

Hiro, op. cit, P. 256.

ألفاً من العاملين في قوات الدفاع الجوى، وحوالى ٢٠٠ من الطيارين. وقد كانت مصر أول دولة من خارج المعسكر الإشتراكي يتم إمدادها بخبراء وفنيين سوڤييت<sup>(١)</sup>.

كذلك فقد حصل السوڤييت -- في مقابل تعهدهم ببناء أنظمة للدفاع الجويي على إمتداد الجبهة المصرية -- على تسهيلات بحرية في الأسكندرية وبورسعيد، كما تم تحويل قاعدة مرسى مطروح البحرية لخدمة الأسطول السوڤيتي في البحر المتوسط، ذلك فضلاً عن التسهيلات التي قدمت للسلاح الجوي السوڤيتي في المطارات والقواعد الجوية العسكرية المصرية. وقد مثلت تلك التسهيلات أكبر درجات الوجود العسكري السوڤيتي خارج دول الكتلة السوڤيتية (٢). كذلك فقد عمل الاتحاد السوڤيتي على تصعيد مستوى وجوده البحري في منطقة حوض البحر المتوسط بدعوى إظهار المسائدة للدول العربية فقد زارت حوالي (١٢) سفينة حربية سوڤيتية كل من الأسكندرية وبورسعيد بعد شهر واحد فقط من إنتهاء الحرب، وقد إستمر بقاء تلك السفن حتى شهر أكتوبر، ثم عادت بعض القطع البحرية السوڤيتية إلى مصر مرة أخرى بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل على السواحل المصرية إنتقاماً لإغراق المصريين المحدمرة إيلات، وقد إحتفظ السوڤييت منذ ذلك الحين بوجود بحرى دائم ورادع في مصر (٣).

# ثانياً: بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية

تركز موقف الولايات المتحدة الأمريكية بعد هزيمة يونيو ٦٧ في محاولة الإبقاء على وضع التفوق العسكرى الإسرائيلي ومحاولة تعظيم المكاسب السياسية التي يمكن أن تحققها إسرائيل من وراء إنتصارها العسكرى على العرب.

Jon D. Glassman, Arms for the Arabs: The Soviet Union and War in the Middle East (1) (The Johns Hopkins University Press, 1977), P. 187.

Alvin Rubinstein, Soviet Foreign Policy Since World War II: Imperial and Global (Y). (Scott, Foresman and Co. Illinois, 1989), P. 234.

<sup>(</sup>٣) بيتر مانفولد، مرجع سبق ذكره، ص ٣٢٠.

وفي إطار ذلك قامت الولايات المتحدة في أعقاب الحرب بمناورة ذكية حيث أعلنت فرض حظر على صادرات السلاح الأمريكي إلى منطقة الشرق الأسبط، على إعتبار أن مثل ذلك التصرف سوف يدفع السوقييت إلى القيام بنفس الشئ من جانبهم وبذلك يظل الميزان العسكرى في المنطقة في صالح إسرائيل بعد أن دمرت جيوش دول المواجهة العربية بالكامل، فيصبح المجال مفتوحاً أمام إسرائيل للتحرك في المنطقة كيفما تشاء دون أي ردع عربي، غير أن السوالييت - كما سبق أن ذكرنا - لم يكونوا راغبين في الإبقاء على هذا الوضيع العسكري العربي المتدهور، فأرسلوا شحنات ضخمة من الأسلحة والمعدات إلى الدول العربية. وقد دفع ذلك الولايات المتحدة إلى التخلى عن تلك المناورة بعد ثبوت فشلها فسارعت بإمداد إسرائيل بالسلاح(۱)، فقد حصلت إسرائيل على ١٤٨ طائرة سكاى هوك عام ١٧، كما حصلت على ٥٠ طائرة من طراز فانتوم خلال عامي ٦٩، ٧٠(٢). وقد صعدت الولايات المتحدة من إلتزامها تجاه إسرائيل وأصبحت إسرائيل تعتمد في تسلحها على الولايات المتحدة ولاسيما بعد أن فقدت صداقة فرنسا، وقد ترتب على هذا الإنحياز الأمريكي الواضح إلى جانب إسرائيل أن فقدت الولايات المتحدة نفوذها الديبلوماسي في العالم العربي الذي زاد منذ ذلك الحين من إعتماده على السوڤييت(٣). فقد قطعت غالبية الدول العربية علاقاتها الديبلوماسية مع الولايات المتحدة، كما حلت المعونات الإقتصادية التي تقدمها الدول الإشتراكية محل المعونات الأمريكية إلى النول العربية كالسودان واليمن<sup>(٤)</sup>.

ومن ناحية أخرى فقد صعدت الولايات المتحدة وبول حلف الأطلنطى من وجودها ونشاطها البحرى في منطقة البحر المتوسط، رداً على تصاعد الوجود السوفيتي في المنطقة، حيث تم إنشاء قيادة خاصة للحلف مقرها ميناء نابولي الإيطالي لمتابعة تحركات الأسطول

Steven Spiegel, The Other Arab-Israeli Conflict (The University of Chicago Press, Chi-(1) cago, 1985), P. 158-159.

<sup>(</sup>٢) ويليام كوانت، مرجع سبق ذكره، ص ٩٨ - ٩٩.

<sup>(</sup>٣) ترماس بريسون، مرجع سبق ذكره، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) رؤوف عباس، مرجع سبق ذکره، ص ۱۸.

السوائيتي، كما تمت زيادة المناورات البحرية التي تقوم بها الدول الغربية في البحر المتوسط بهدف إثبات الوجود الغربي وقدرته على التدخل والتحرك الفعال عند الإقتضاء(١).

كذلك فقد ساندت الولايات المتحدة – سياسياً – موقف إسرائيل فيما يتعلق بعملية التسوية السياسية للصراع في محاولة لإستثمار النتائج التي أفرزتها الحرب في تحقيق مكسب سياسي لإسرائيل، حيث أصرت كل منهما على أن نتم مقايضة الأراضي المحتلة بسلام شامل بين العرب وإسرائيل وقد كان التصور الأمريكي أنذاك هو وضع إطار عمل ديبلوماسي للتسوية السلمية، ثم ترك الوقت يمر حتى يضطر العرب للرضوخ إلى الشروط الإسرائيلية (٢) من أجل إستعادة أراضيهم، وقد أتضح ذلك الموقف الأمريكي خلال قمة جلاسبورو حين حمل چونسون مصر مسئولية إشعال الحرب وأوضح لكوسيجين «أن الولايات المتحدة لن تضغط على إسرائيل من أجل الإنسحاب في غيبة السلام» (٢)،

وقبل أن نختتم تحليلنا لأزمة يونيو ٦٧ تجدر الإشارة إلى جهود التسوية السياسية التى بذلت فى أعقاب تلك الأزمة، فى مصاولة للتوصل إلى حل سلمى للصراع العربى - الإسرائيلى.

ففى شهر أكتوبر ١٧ أغرقت القوات البحرية المصرية المدمرة الإسرائيلية «إيلات» وقد ردت إسرائيل على ذلك بقصف ميناء السويس، وقد أدت هاتان الحادثتان إلى إعادة عرض موضوع المصراع العربي – الإسرائيلي مرة أخرى على مجلس الأمن، وقد تقدم كل من الأتحاد السوڤيتي والولايات المتحدة ومجموعة دول عدم الإنحياز بمشروعات قرارات إلى مجلس الأمن بخصوص مبادئ تسوية الصراع العربي الإسرائيلي إلا أن تلك المشروعات قد

<sup>(</sup>١) وحيد رأفت، العالم العربي والإستراتيجية السواليتية المعاصرة (منشأة المعارف، الأسكندرية، ١٩٧٦) ص ٧٩.

<sup>(</sup>Y) أصدرت إسرائيل بياناً في ١٩ يوليو ١٧ يعبر عن موقفها من التسوية السياسية جاء فيه: «إن من وجهة نظر حكومة إسرائيل فإن علاقة متكاملة وغير منفصلة يجب أن تقوم بين الإنسحاب الإسرائيلي وبين إقامة علاقات جوار طبيعية وسلمية وحسنة في المنطقة». ورد في: السيد أمين شلبي، مرجع سبق ذكره، ص ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) ويليام كوانت، مرجع سبق ذكره، ص ٩٤.

فشلت في الحصول على الموافقة الإجماعية للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وفي ١٦ نوفمبر ١٧ تقدم اللورد كارادون المندوب البريطاني بمشروع قرار إلى مجلس الأمن، وبعد مناقشات ممتدة وافقت الدول الخمس الكبرى على مشروع القرار البريطاني الذي صدر بعد ذلك في ٢٧ نوفمبر ١٧ تحت إسم القرار ٢٤٢ لمجلس الأمن، وعلى الرغم من موافقة الدول الكبرى على هذا القرار، إلا أن الخلافات مالبثت أن ثارت بينها حول تفسيرات بنود القرار وعما إذا كان القرار ينص على الإنسحاب الكامل أم الجزئي من الأراضي التي إحتلتها إسرائيل في النزاع(١).

وتجدر الإشارة إلى أن القرار رقم ٢٤٢ يعد بداية لمرحلة جديدة فى الصراع العربى – الإسرائيلى، حيث أضطر العرب فى نهاية الأمر إلى القبول بمبادئ جديدة تقرم على الربط بين الإنسحاب الإسرائيلى من الأراضى المحتلة، وبين إنهاء حالة الحرب بين العرب وإسرائيل، وهو موقف يختلف تماماً عن الموقف العربى الذى كان سائداً من قبل والذى كان قائماً على رفض الإعتراف بإسرائيل ورفض التفاوض معها والتشيث بنظام الهدنة (٢).

وقد أعلنت سوريا رفضها لقرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ للإعتبارات التالية: (٣)

أ - إن القرار قد عالج قضية حقوق الشعب الفلسطيني كقضية لاجئين.

ب - إن إعتراف المجتمع الدولي بعدم جوان الإستيلاء على الأرض بالقوة يقتضي ضرورة البدء بإنسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة قبل البدء في تنفيذ القرار.

ج - إن القرار لايضع مسألة القدس والإجراءات التي إتخذتها إسرائيل من جانب واحد في عين الإعتبار.

Hiro, op. cit, P. 241. (1)

<sup>(</sup>Y) وحيد عبد المجيد «الأتحاد السوقيتي ومشروعات تسوية الصراع العربي – الإسرائيلي» مجلة السياسة الدولية (الأمرام، القاهرة، عدد ٨١ – يوليو ١٩٥٨)، ص ١١٧٠.

<sup>(</sup>٣) منير الهور، طارق الموسى، مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية ١٩٤٧ – ١٩٨٥ (دار الجليل للنشر، عمان، ١٩٨٨)، ص ٨٦.

وفى أعقاب صدور القرار ٢٤٢، بدأ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة – الدكتور جونار يارنج – سلسلة من المساعى من خلال جولاته المكوكية التى إستمرت منذ نوفمبر ٢٧ وحتى تعليق مهمته فى أبريل ٢٩. ولم تسفر تلك المساعى عن إحراز أى تقدم ملموس بسبب تعنت إسرائيل، وفرضها لمجموعة من الشروط التى لم يقبلها العرب أنذاك، ومن بينها الدخول فى مفاوضات مباشرة بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع. وبالطبع فلم يكن الأمر أكثر من مناورة من جانب إسرائيل لإقتناص الإعتراف بشرعيتها من جانب الدول العربية، على أن تمارس بعد ذلك وسائلها المعهودة من المراوغة والمساومة.

ومن ناحية أخرى فقد عقدت فى نيويورك فى أبريل ٢٩ جولة من المباحثات بين الدول الأربع الكبرى (الأتحاد السوڤيتى، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا) غير أن تلك المحادثات لم تسفر عن إحراز أية نتيجة ملموسة بسبب رفض إسرائيل لأية توصيات تتعارض مع ماتطالب به (١).

وفى أعقاب فشل الجهود الدولية فى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع بدأت مصر عام ١٩٦٩ فى شن سلسلة من الهجمات على إسرائيل فيما عرف بحرب الإستنزاف. كما أغرقت عدة سفن فى القناة لتعطيل حركة الملاحة الدولية بها لحث الدول الكبرى على الإسراع بإيجاد تسوية للنزاع (٢). ومن ناحية أخرى فقد واكب ذلك قيام عبد الناصر بزيارة سرية إلى موسكى حيث تم الإتفاق على تزويد مصر بشبكة من الصواريخ سام – ٣ السوڤيتية المضادة للطائرات بهدف التصدى للغارات الجرية التى كانت تشنها إسرائيل ضد العمق المصرى مما ساعد على تنامى قدرات مصر الدفاعية بشكل ملحوظ.

ومن ناحية أخرى فقد أدى توطد العلاقات الإقتصادية والعسكرية بين مصر والأتحاد السوڤيتى إلى شعور الولايات المتحدة بتزايد النفوذ السوڤيتى في مصر، وبضرورة القيام

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١١٦.

L. Aroian & R. Mitchell, The Modern Middle East and North Africa (Macmillan Publishing Co, New York, 1984) P. 351.

بتحرك سياسي جاد في الشرق الأوسط فأعلنت عن مبادرتها الأولى التي تقدم بها -- وإيام روجرز - وزير الخارجية الأمريكي - في ٩ ديسمبر ٦٩، غير أن تلك المبادرة لم تلق قبولاً لدى أي من أطراف النزاع، مما دفع الولايات المتحدة إلى التقدم بمبادرة جديدة في ١٩ يونيو . ١٩٧٠ وإزاء مظاهر المرونة التي أبدتها الولايات المتحدة، ومابدا أنذاك من إستعداد إسرائيل لتقديم تنازلات بهدف التوصيل إلى حل سلمي، فقد أعلنت مصير قبولها لمبادرة روجرز في يوليو. ١٩٧٠. غير أن إسرائيل سارعت برفض المبادرة ثم عادت بعد ذلك فأعلنت قبولها لها بعد حصولها على ضمانات متعددة وتعهد أمريكي بحماية أمن إسرائيل وبعدم الإلتزام بشروط مسبقة للتفاوض، إلى جانب تأكيدها على أن الإنسحاب سوف يكون من «بعض الأراضي» فقط. وقد كان من الواضع أن إسرائيل تحاول أن تملى شروطاً نثق تماماً في أن العرب ان يتقبلوها ومن ثم يعلنوا هم رفضهم للمبادرة، غير أن الأمريكيين تجاهلوا التحفظات الإسرائيلية، وقاموا بإبلاغ السكرتين العام للأمم المتحدة بقبول كافة الأطراف لمبادرة روجرز، وماكاد أوثانت يستدعي السفير يارنج لبدء مهمته حتى تعللت إسرائيل بخرق المصريين لقرار وقف إطلاق النار وإشترطت عدم الإشتراك في المحادثات إلا إذا قيام المصريون بسحب بطاريات الصواريخ السوائيتية من الجبهة. وهكذا فقد بات واضحاً أن إسرائيل قد عادت إلى إتباع أساليب المراوغة بهدف الإستمرار في فرض الأمر الواقع على العرب إقتناعاً منها بأن مرور الوقت في مسالحها وأنه لاحاجة تدفعها إلى التراجع عن موقفها أو التخلي عن أطماعها(١), وهكذا فشلت ميادرة روجرز الثانية.

ويرى البعض أن الإدارة الأمريكية هي المستولة عن إحباط جهود التسوية السياسية في تلك المرحلة. فقد كانت الإدارة الأمريكية منقسمة إلى فريقين:

الغربيق الله المحدين من المعدون من المحدين من المحديق موقف المريكى متوازن بين العرب وإسرائيل ضماناً لإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية. وقد كان هذا الفريق يضم وزير الخارجية ويليام روجرز وجوزيف سيسكو.

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل عن مبادرة روجرز وردود الفعل المختلفة عليها وعن مساعى المبعوث يارنج يرجع إلى منير الهور، طارق الموسى، مرجع سبق ذكره، ص ۸۸ – ۱۲۷، ۱۲۱ – ۱۲۷.

الغربيق الثانى: وكان يمثل الفريق الأكثر تأثيراً على السياسة الخارجية الأمريكية وكان يضم الرئيس الأمريكي المنتخب ريتشارد نيكسون وهنرى كيسنجر مستشاره لشئون الأمن القومي. وقد كان هذا الفريق يتبنى موقفاً منحازاً لإسرائيل يقوم على عدة أسس(١) أهمها:

- أ رفض ممارسة أى نوع من الضغط المؤثر على إسرائيل لإرغامها على تقديم تنازلات جوهرية.
- ب إقتناعهم بأن التفوق العسكرى الإسرائيلى يشكل ضرورة حيوية لتجنب أية حرب أخرى في المنطقة، ولضمان أمن إسرائيل، وإرغام العرب على قبول الشروط الإسرائيلية للتسوية.
- جـ رفضهم مشاركة الأتحاد السوقيتي في عملية صنع السلام في المنطقة للحيلولة دون إتاحة الفرصة أمام السوقييت لزيادة نفوذهم أو تحقيق وجود ديبلوماسي لهم.
- د إقتناعهم بإمكانية التوصيل إلى سيلام منفرد بين إسرائيل وبين كل من الدول العربية على حدة من خلال الوسياطة الأمريكية.

ويجدر بنا ونحن بصدد الحديث عن جهود التسوية السياسية أن نشير إلى أن التوصل إلى أى نوع من التسوية السياسية للمنازعات يقوم على إحدى ركيزتين: أولاهما العدل، وثانيتهما: القوة، ومن الملاحظ أنه كلما زاد الإعتماد في التوصل إلى التسوية على أى من هاتين الركيزتين كلما قل الإعتماد على الركيزة الثانية، وعلى هذا فليس أمام إسرائيل إلا أن تختار بين أحد هذين البديلين: إما «التوصل» إلى تسوية، وإما «فرض» تسوية على العرب، غير أنه يتعين على إسرائيل أن تأخذ في الإعتبار أن إعتمادها على «فرض» السلام بالقوة وحدها لايتناسب مع وضع إسرائيل لسببين هما:

George W. Breslauer; "Soviet Policy in the Middle East 67 - 72"; in : Alexander (1) George, Managing US. - Soviet Rivalry: Problems of Crisis Prevention (Westview Press, Boulder, Colorado, 1983), P. 98.

- أ أن هذا الأسلوب يقتضى توفر الرغبة والقدرة على اللجوء إلى أساليب القهر والإجبار سواء في مواجهة من يقيمون داخل الأراضى المحتلة أو ضد دول المواجهة العربية وهو مالانتوافر إمكانات تحقيقه لإسرائيل أو للدول الصغيرة عادة، ولاسيما على المدى الطويل.
- ب أن هذا الأسلوب سوف يقتضى كما سبق أن ذكرنا اللجوء إلى أساليب القهر ضد قوى المعارضة العربية داخل إسرائيل وهو مايتنافى مع ماتدعيه إسرائيل من أن نظامها السياسى يتسم بالديمقراطية ويسمح بالمعارضة ويتيح حرية التعبير عن الرأى (١). وإستناداً إلى ماسبق فليس أمام إسرائيل فى حقيقة الأمر من خيار سوى القبول بتسوية عادلة مع جيرانها العرب تستند إلى العدل وليس إلى القوة ضماناً لتحقيق السلام الدائم، ولعل بن جوريون قد أدرك تلك الحقيقة فى نهاية الأمر حين صرح عام ١٩٧١ وإن الإنسحاب الإسرائيلي إلى حدود ١٩٦٧ يشكل ضرورة أساسية لتحقيق السلام والأمن الإسرائيلي، فالحدود الآمنة وحدها، على الرغم من كونها أمراً مستحباً، لاتوفر بمفردها ضمانة أكيدة لأمن إسرائيل في المستقبل، إن السلام مع جيراننا العرب والثقة المتبادلة ضمانة تشكل السبيل الوحيد للأمن المقيقي.»(٢).

غير أنه لاينبغى لنا أن نتصور أن الإسرائيليين سوف يتطلعون من جانبهم إلى البحث عن السلام العادل – في ظل الأوضاع الراهنة للقوى العربية التي يغلب عليها طابع الإنقسام والتناحر سعياً وراء المصالح الشخصية للقادة العرب أو سعياً وراء المصالح القطرية لكل دولة بمفهومها الضيق. فطالما إستطاعت إسرائيل أن تنعم بالسلام الذي تريده وفق شروطها الضامة إستناداً إلى قوتها الذاتية أو قوة الولايات المتحدة من ورائها فإنها لن تسعى إلى تقديم تنازلات لاداعى لها من جانب واحد.

Ibid. (Y)

Seth P. Tillman, The United States in the Middle East: Interests and Obstacles (Indiana (1) University Press, Bloomington, 1982), P. 278.

تبقى بعد ذلك بعض الملاحظات الختامية المتعلقة بأزمة يونيو ٦٧ ومواقف الأطراف الإقليمية والدولية إبان تلك الأزمة.

### أولاً: بالنسبة لا سرائيل

- أ كان من أبرز نتائج حرب ٢٧ بالنسبة لإسرائيل، أن تمكنت إسرائيل من تحقيق عمق إستراتيچى كبير لها، فقد إستطاعت قواتها المسلحة خلال بضعة أيام السيطرة على مساحات من الأراضى العربية المحتلة يبلغ مجموعها ثلاثة أمثال مساحة الأراضى المحتلة قبل حرب ٢٧، ذلك فضلاً عن الأهمية الإستراتيچية الفائقة لهضبة الجولان السورية بالنسبة لإسرائيل. كذلك فقد ضمنت إسرائيل من خلال سيطرتها على شبه جزيرة سيناء المصرية إبعاد التهديد المصري عن العمق الإسرائيلي، وضمان حركة الملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة إلى ميناء إيلات دون أي تهديد من جانب مصر(١).
- ب لم تكن إسرائيل تخشى تهديد العرب بإلقائها في البحر على حد زعمها بل أنها كانت تتحين الفرص للدخول في مواجهة عسكرية مع العرب، نظراً لتأكدها من تفوقها العسكرى في تلك الفترة، وتحقيقاً لمجموعة من الأهداف والتي نذكر منها على سبيل المثال: إحباط مشروعات تحويل المياه العربية التي كانت تقوم بها سوريا، والسيطرة على هضبة الجولان، ومطاردة معسكرات الفدائيين الفلسطينيين التي كانت تشكل نقاط إنطلاق الهجمات الفدائية الفلسطينية ضد إسرائيل عبر خط الهدنة مع سوريا، (٢) ولعل مما يدلل على صحة ذلك أن إسرائيل قد رفضت في أعقاب مطالبة مصر بسحب قوات الطوارئ الدولية من سيناء أن ترابط تلك القوات في أراضيها على الجانب الآخر من خط الهدنة مع مصر، فقد جاء في التقرير الذي قدمه أوثانت إلى مجلس الأمن في ٢٦ خط الهدنة مع مصر، فقد جاء في التقرير الذي قدمه أوثانت إلى مجلس الأمن في ٢٦ مايو ٧٧ عقب زيارته للقاهرة: «هناك حقيقة تنسى دائماً، وهي أن قوة الطوارئ الدولية لم

<sup>(</sup>١) إسماعيل صبرى مقلد، الإستراتيچية والسياسة النولية، مرجع سبق ذكره، ص ٦٨٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ٦٨٠.

يسمح لها أبداً بالوجود على الجانب الإسرائيلي، وأنه إذا ماسمح بتوزيعها على كلا الجانبين، كما كان متصوراً وفقاً لقرار الجمعية العامة، فإن طبيعتها العازلة لم تكن لتنتهى أبداً بدون موافقة الطرفين» (١). كذلك يروى أوثانت أن أبا إيبان قد أنتقده بسبب إستجابته السريعة لطلب مصر بسحب قوات الطوارئ من سيناء قائلاً: «وماجدوى فريق إطفاء الحريق، إذا ماتلاشي مع ظهور أولى شعلات اللهب». وقد رد عليه أوثانت بقوله: «قبل أن أتلقى طلب الجمهورية العربية المتحدة بسحب القوة، وقبل أن أقدم ردى عليه أثرت مع المندوب الدائم الإسرائيلي، إمكانية مرابطة عناصر من قوات الطوارئ على الجانب الإسرائيلي من خط الهدنة، فأبلغني أن هذا غير مقبول كليةً من إسرائيل. وزيادة على هذا، وعلى مدى عشر سنوات، كانت القوات الإسرائيلية تقوم بدوريات منتظمة حول خط الهدنة، وتخلق من حين لآخر توترات بانتهاكها الهدنة، (٢).

#### ثانيا: بالنسبة لمصر

من متابعة سلوك القيادة المصرية خلال أزمة يونيو ١٧، نلاحظ أن قدراً لايستهان به من المسئولية عن تلك الهزيمة يقع عليها. ويمكننا أن نلمس ذلك مما يلي:

ا - أخطأت القيادة المصرية أنذاك في تقييم الظروف الدولية الفعلية المحيطة بمصر. أو بعبارة أخرى، فإن البيئة النفسية لدى صانع القرار المصرى قد تباينت - بصورة كبيرة - عن البيئة الواقعية التي كان على القرار المصرى أن يعمل في إطارها، فقد إتخذ عبد الناصر قراره بسحب القوات الدولية وإغلاق مضيق تيران دون أن يأخذ في إعتباره كافة ردود الأفعال المحتملة على قراريه(٣). فقد تصرفت القيادة المصرية إستناداً إلى خبرتها السابقة من أزمة السويس ٥٦، حيث إفترضت أنه يمكن منع القتال بعمل دولي من جانب

<sup>(</sup>٢) السيد أمين شلبي، مرجع سيق ذكره، ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، يين ١٩٥٠،

<sup>(</sup>٣) عبد العظيم رمضان، تحطيم الآلهة - الجزء الأول، مرجع سبق ذكره، ص ٨٣.

القوى الكبرى<sup>(۱)</sup>. غير أن الأوضاع الدولية كانت قد تغيرت فالإدارة الأمريكية كانت تتحين الفرص المواتية لفرض الهزيمة على النظام الناصرى<sup>(۲)</sup>. كذلك فلم تكن كل من بريطانيا وفرنسا طرفاً في تلك الأزمة — كما كان الحال بالنسبة لأزمة السويس — واللتين جاء التدخل الأمريكي المعارض للعدوان آنذاك للحيلولة دون إتاحة الفرصة لهما لإستعادة نفوذهما في المنطقة، بل إن المعتدى كان في هذه المرة هو إسرائيل، أداة الولايات المتحدة الإستراتيجية لتنفيذ أهدافها في المنطقة.

- ٧ كان هناك تباين واضح بين قدرات وإمكانيات مصر العسكرية الفعلية وبين طموح قيادتها السياسية، الذي جعلها تضع مصر على حافة حرب محققة بينما هي لاتملك الإمكانيات التي تمكنها من خوض غمارها أو الإنتصار فيها(٢). فبينما كانت القيادة السياسية تقدم على إتخاذ قرارات مصيرية كان القادة العسكريون أكثر إنشغالاً بإمتيازاتهم الخاصة من الدفاع عن الوطن، ولعل من أبرز مظاهر(٤) التخبط والتسيب في القوات المسلحة أنذاك والتي كانت من العوامل التي ساعدت على زيادة حجم الخسائر في المعركة مايلي:
- أ أن حوالى نصف أفراد القرات المسلحة خلال حرب ١٧ كانوا من القوات الإحتياطية التى لم تنل أى حظ من التدريب منذ سنين طويلة، كما أن بعض هؤلاء الأفراد لم تتح لهم الفرصة لإرتداء ملابسهم العسكرية فوصلوا إلى ميدان القتال بملابسهم المنية.
- ب تسببت حالة التخبط وعدم الوضوح التي سيطرت على قيادة القوات المسلحة آنذاك في
  تعريض القوات البرية لتنقلات متعددة لامبرر لها مما أدى إلى تبديد حيويتها والإنتقاص
  من كفائتها قبل بداية القتال الفعلي.

<sup>(</sup>۱) چون بادی، مرجع سبق ذکره، ص ۱۲۲ – ۱۲۳.

<sup>(</sup>٢) جميل مطر، على الدين هلال، مرجع سبق ذكره، ص ٨٠ - ٨١.

<sup>(</sup>٢) عبد العظيم رمضان، تحطيم الآلهة - الجزء الأول، مرجع سبق ذكره، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٤) يرجع بعدد أوضاع القوات المسلحة إبان حرب ٦٧ ويصدد هذه المظاهر إلى شهادة الفريق مرتجى والتى وردت في المرجع السابق، ص ٧٩ – ٨٧.

- ج كان القسم الأكبر والأكثر فعالية من وحدات القوات البحرية المصرية قد تم إرسائه إلى البحر الأحمر لمواجهة أية تحركات قد تقرم بها إسرائيل لفتح مضيق العقبة، مما أتاح الفرصة أمام إسرائيل لمهاجمة مصر جواً عبر الساحل الشمالي،
- د كان عدد الطيارين الموهلين للقتال في القوات الجوية أقل من عدد الطائرات، كما كان هناك نقص في معدات الدفاع الجوي من المدفعية المضادة للطائرات.
- هـ من الناحية التنظيمية كان قادة القوات المسلحة على مختلف المستويات يختارون على أساس الولاء وليس الكفاءة، بالإضافة إلى ذلك فعندما أصبحت الحرب وشيكة الوقوع تم إجراء تعديلات واسعة في قيادات الجيش دون أن تتاح للقادة الجدد الفرصة الكافية للدراسة وإتخاذ القرارات السليمة.
- و كان تركيز جهاز المخابرات الحربية منصباً بالدرجة الأولى على داخل البلاد أكثر من الخارج، حيث كان هدفه هو تأمين سلامة النظام وضمان عدم الخروج عليه.
- ن لم تكن خطوط الإتصال داخل القوات المسلحة على مستوى الكفاة المطلوب في نقل المعلومات والأوامر بين المستويات القيادية المختلفة داخل القوات المسلحة. فقد أعلن عبد الناصر خلال إجتماعه مع قيادات الجيش في ٢ يونيو أن إسرائيل سوف تضرب الضربة الأولى خلال يومين أو ثلاثة، وأن الأمر يقتضى ضرورة الإستعداد لإمتصاص الضربة الأولى وإستيعابها بأقل قدر ممكن من الخسائر. غير أن تلك المعلومات والأوامر لم يتم إبلاغها إلى القيادات الميدانية ولذلك لم يكن لها أى صدى في وسط القوات ولم تتخذ لها أية إستعدادات خاصة.!!
- ٣ عندما أصبح الهجوم الإسرائيلي في حكم المؤكد [حيث أبلغ ناتنج عبد الناصر قبل الهجوم الإسرائيلي بثلاثة أيام بأن إسرائيل سوف تقوم بشن هجوم خلال ثلاثة أيام (١).] لم يتم إتخاذ القرار السليم في ضوء تلك المعلومات. فبعد عملية التصعيد

<sup>(</sup>۱) ناتنج، مرجع سبق ذکره، ص ۹ه٤.

المتتالى لحدة الأزمة من جانب القيادة المصرية، كان من الأجس بها أن تستجيب لمنطق الأحداث وتمضى إلى نهاية الشوط، غير أنها آثرت التريث والترقب – في غير موضعهما – فحرمت القوات المسلحة من عنصر المبادرة الهام والذي كان من المكن أن يساهم في تقليل حجم الفسائر بصورة كبيرة (١).

٤ – أنه بعد وقوع الهجوم الجوى الإسرائيلى على مصر وتحطيم السلاح الجوى المصرى بالكامل، رفضت القيادة السياسية مع ذلك القبول بوقف إطلاق النار في بادئ الأمر – ولوحتى بصورة تكتيكية – وأصرت على شن هجوم برى – رغم معارضة السوڤييت لذلك، حيث أشاروا بخطأ ذلك التصور حيث أن الدبابات والجنود المصريين سوف يتعرضون لهزيمة محققة في ظل عدم وجود غطاء جوى لحمايتهم – وقد رفض عبد الناصر نصيحة السوڤييت وأمر بشن هجوم برى مما زاد من حجم الخسائر البشرية ولمادية بصورة كبيرة(٢).

ورضيح الجدول(٢) التالي خسائر الأطراف المفتلفة في حرب ١٩٦٧:

| أعداد الدبابيات | أعداد الطائـــرات | الدولة                           |
|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 7<br>10.<br>0.  | 7.                | مصد<br>الأردن<br>سوريا<br>العراق |
| ۸۰۰             | ٤٣٠               | مجموع خسائر<br>الدول العربية     |
| ١٠٥             | ٤.                | إسرائيل                          |

<sup>(</sup>١) عبد العظيم رمضان، مرجم سبق ذكره، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٢) مجدية خدوري، مرجع سبق ذكره، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) وفق تقديرات المعهد الدولي للدراسات الإستراتيهية بلندن، وردت تلك البيانات في: محمد نصر مهنا، مرجع سبق ذكره، ص ٦٥٣.

#### ثالثاً: بالنسبة للأنحاد السوڤيتس

- البعض أن القيادة السوڤيتية كانت تفتقر إلى إستراتيچية واضحة ومحددة للتعامل مع الأزمة، ومن ثم فقد كانت مواقفها تتسم بالتردد والتناقض فخلال الزيارة التى قام بها شمس بدران للأتحاد السوڤيتى فى مايو ١٧ نصحه كوسيجين بضبط النفس وعدم إعطاء إسرائيل أو القوى الإمبريالية أية ذريعة لإشعال نيران صراع مسلح، فى حين أن الماريشال جريتشكو كان يحث شمس بدران على ضرورة أن تتخذ مصر موقفاً حازماً تجاه إسرائيل حيث أبلغه: «أنه مهما واجهتم فسوف تجدوننا إلى جانبكم، ولاتعرضوا أنفسكم لإبتزاز الأمريكيين أو أى شئ آخر»، إلا أنه عند بدء الهجوم الإسرائيلي إتسم رد الفعل السوڤيتي بالبطء والتردد. (١).
- ٢ فيما يتعلق بالأهداف السوڤيتية من وراء إمداد الدول العربية بالسلاح قبل حرب ١٧ وبعدها، تجدر الإشارة إلى أن الأهداف(٢) السوڤيتية من وراء تلك الإمدادات قبل حرب ١٧ كانت على النحو التالى:
- أ) تمكين الدول العربية التقدمية من إحداث التغيير السياسي والإجتماعي في الدول العربية الأخرى ذات الأنظمة المحافظة (الرجعية)، كما حدث بالنسبة للتدخل المصري في اليمن.
- ب) تدعيم موقف الدول التقدمية، والعمل على تكوين جبهة موحدة موالية للسوڤييت في مواجهة إسرائيل.
- ج. ) دعم الوجود والدور السواتيتي في المنطقة، من خلال التأثير على سياسات الدول العربية التقدمية كمدخل المشاركة في صنع أحداث المنطقة.

وعلى ذلك، يمكن القول أن الأتحاد السوفيتي لم يكن يهدف أبداً من وراء إمداداته للدول العربية إلى إشعال صراع مسلح بين العرب وإسرائيل، ولعل مما يدلل على ذلك أن السوفييت

<sup>(</sup>۱) غسان سلامه وآخرون، السياسة الأمريكية والعرب (مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل العربي (۲) بيروت، ۱۹۸۵)، ص ۲۲.

Glassman, op. cit, P. 35.

قد فرضوا حظراً على إمدادات الأسلحة الهجومية للعرب، ومن ثم فقد كان هدف السوڤييت --من محاولات تصعيد حدة الأزمة - قاصراً على خلق الظروف المناسبة ليدء المفاوضيات بهدف التوصل إلى تسوية سياسية، يشارك السوڤييت في التوصل إليها، وفي ضمان الإلتزام بها. غير أنه إزاء التصعيد المقابل لحدة الأزمة من جانب إسرائيل بدأ السوڤييت في إعادة تقييم الموقف فيدأوا في مطالبة كل من مصر وإسرائيل بضيط النفس<sup>(١)</sup>.

كذلك ففي أعنقاب حرب ٦٧، وخلال حرب الإستنزاف، وإزاء تزايد حدة الهجمات الإسرائيلية على العمق المصرى، أضبطر السوقييت إلى إمداد مصر ببعض الأسلحة المتطورة كصواريخ سام - ٣ المضادة للطائرات(٢). إلا أن الهدف السوڤيتي قد ظل مع ذلك هو دعم القدرات الدفاعية العربية فقط دون الهجومية. فقد منع السوڤييت الدول العربية من إستخدام الأسلحة السوفيتية المتطورة التي حصلت عليها في شن حرب هجومية ضد إسرائيل، وذلك من خلال إبقاء كافة الأسلمة المتطورة تحت قيادة الخبراء والمستشارين العسكريين السوڤييت. كذلك نقد عمد السوفييت إلى تقليل كميات الذخائر وقطع الغيار التي تحصل عليها كل من مصر وسوريا، حتى لاتتيح لهما القدرة على شن حرب هجومية ضد إسرائيل(٣).

٣ - لعل من المفيد ونحن نتناول الصراع العربي الإسرائيلي أن نجيب على السؤال التالي: هل كان الأتحاد السوفيتي يريد - حقاً - التوصيل إلى تسوية لهذا المبراع؟

هناك رأيان متعارضان يشكلان إجابتين محتملتين لهذا السؤال:

الرأى الأول: يرى أن الاتصاد السوقيتي كان يسعى إلى الإبقاء على حالة اللاحرب واللاسلم، حيث أنها من ناهية تؤدى إلى إستمرار حالة عدم الإستقرار في المنطقة مما يضمن ولاء الدول العربية التقدمية للأتحاد السوڤيتي، كما أنها من ناحية أخرى تؤدى إلى تجنب إشتعال الصراع المسلح الذي يكلف السوقييت الكثير من السلاح والأموال فضلاً عما قد يؤدى إليه من أخطار المواجهة المياشرة مع الولايات المتحدة.

Adelphi Papers, op. cit, P. 5.

<sup>(1)</sup> (٢) Glassman, op. cit, P. 186.

P. Marantz & B. Steinberg (eds.), Superpower Involvement in the Middle East: Dynam- (7) ics of Foreign Policy (Westview Press, Boulder, Co. & London, 1985), P. 135.

الرأى الثانى: يرى أن الإبقاء على حالة اللاحرب واللاسلم أمر غير مقبول من جانب الدول العربية – حليفة الأتحاد السوقيتى – على المدى الطويل ومن ثم فلابد إذن من التوصل إلى تسوية سياسية في إلى تسوية سياسية في مصلحة العرب فمما لاشك فيه أن ذلك سوف يكون في صالحهم أيضاً. غير أن الحلول العملية القابلة للتنفيذ تستدعى أن يقدم الجانبان (العربي والإسرائيلي) تنازلات للتوصل إلى حل وسط. وعلى ذلك يرى أصحاب الرأى الثاني أن الأتحاد السوقيتي قد حاول التوصل إلى علاقة تعاون بين القطبين بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للصراع، ومن ملاحظة السلوك السوقيتي خلال الفترة من ١٧٧ – ١٩٧٢ (١) يمكننا أن نخلص إلى أن الرأى الثاني هو الأقسرب إلى فالواقع، على إعتبار أن التوصل إلى مثل تلك التسوية كان يحقق للسوقييت عدة مكاسب منها:

- ١ تقليل مخاطر المواجهة السوقيتية مع الغرب.
- ٢ أن تلك التسوية كانت ستدفع بعملية الوفاق قدماً.
- ٣ أن تلك التسوية كانت ستتيح السواييت قدراً من النفوذ والتأثير في شئون المنطقة نتيجة لإزدياد مكانتهم لدى الدول العربية.

غير أن العقبة الأساسية التي كانت تعترض التوصل إلى مثل تلك التسوية كانت تتمثل في أن السوڤييت كانوا يرون أن عملية صنع السلام في الشرق الأوسط لاينبغي أن تعرض النفوذ السوڤييت في المنطقة للخطر. وهذا يتطلب ألا يكون مطلوباً من السوڤييت ممارسة نوع من الضغط على الدول العربية المتحالفة معهم، بقدر أكبر من الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على إسرائيل. لذا فقد كانوا يرون أن الضغط يجب أن يمارس من القطبين معاً، وعلى طرفي الصراع في نفس الوقت، حتى لايؤدي الضغط السوڤيتي من جانب واحد إلى دفع العرب تجاه الغرب.

بالإضافة إلى ذلك كان يتعين على كل من القطبين أن يوازن بين عدة أهداف متعارضة في نفس الوقت، فالسوڤييت عليهم أن يظهروا قدراً من التعاون مع الولايات المتحدة، في نفس

<sup>(</sup>١) لزيد من التفاصيل عن تحليل السلوك السوقيتي خلال الفترة المشار إليها يرجع إلى: George Breslauer, op. cit, P. 65, 96 - 97.

الوقت الذي يتنافسون فيه معها على مناطق النفوذ. فهم من ناحية يسعون إلى المضى قدماً على طريق الوفاق، وهم من ناحية أخرى لايرغبون في إتخاذ مواقف توحى لطفائهم بأن السوڤييت قد تخلوا عنهم في سبيل الوفاق مع الغرب. كذلك فقد كان على السوڤييت الاستمرار في تقديم الدعم العسكرى والإقتصادي لطفائهم لتحقيق قدر من الوجود السوڤيتي في المنطقة، وتحسين موقفهم التنافسي في مواجهة الولايات المتحدة، في نفس الوقت الذي كان عليهم أن يتجنبوا فيه التأثير بشكل حاسم على ميزان القوة لصالح العرب في المنطقة، حتى لايدفع ذلك إسرائيل للقيام بضربة إحباط ضد العرب من ناحية، مما قد يؤدي إلى هزيمة العرب ومن ثم إلحاق الضرر بسمعة السوڤييت ومكانتهم العالمية، وحتى لايدفع التفوق العسكرى العرب إلى مهاجمة إسرائيل مما قد يستتبع توريط السوڤييت في مواجهة مع إسرائيل أو مع الولايات المتحدة.

وعلى ذلك يمكن القول بأنه كان على كل من القطبين أن يقوم بحسابات دقيقة أثناء ممارسته لمباراة الإقتراب – الإجتناب Game of approach - avoidance أو بمعنى آخر كان على كل منهما أن يتخذ موقفاً وسطاً بين الضغط الفعال Effective pressure وبين الضغط الزائد Excessive pressure لمارسته على حلفائه في المنطقة(١).

ومن ناحية أخرى فقد كان من غير المتوقع أن يسمح السوڤييت بإنجاح أية جهود التسوية السياسية إذا لم يشاركوا هم في التوصل إليها، فالتوصل إلى تسوية سلمية بين أطراف الصراع مع تجاهل السوڤييت كان سيشكل لطمة كبيرة للمكانة والهيبة السوڤيية أمام الرأى العام العالم، ولعل ذلك يفسر لنا الحساسية الشديدة التي قابل بها السوڤييت إعلان عبد الناصر عن قبوله مبادرة روجرز، فعندما شعر عبد الناصر بأن إستمرار حالة اللاحرب واللاسلم في أعقاب أزمة يونيو لايخدم إلا إسرائيل، وأن الاتحاد السوڤيتي ليست لديه الرغبة الجادة في تحريك الصراع المسلح (من خلال قيوده السابق الإشارة إليها)، ترامي له أن الحاجة قد أصبحت ملحة إلى تحييد الولايات المتحدة عن طريق الدخول في مفاوضات مباشرة الحاجة قد أصبحت ملحة إلى تحييد الولايات المتحدة عن طريق الدخول في مفاوضات مباشرة

George Breslauer, op. cit, P. 97.

معها من خلال قبوله لمبادرة روجرز الأمريكية. غير أن عبد الناصر قبل أن يعلن قبوله لتلك المبادرة قام بزيارة موسكو في ٢٩ يونيو ١٧ لإستطلاع رأى القيادة السوڤيتية في هذا الشأن. وعلى الرغم مما بذله عبد الناصر من محاولات لإقناع السوڤييت بأن قبوله للمبادرة الأمريكية سوف يؤكد على أن كل من مصر والاتحاد السوڤيتي يسعيان جدياً للتوصل إلى السلام فلم يظهر السوڤييت أي ترحيب بفكرة عبد الناصر، على إعتبار أن قبول عبد الناصر للمبادرة الأمريكية سوف يفتح الباب من ناحية للإتصال المباشر بين مصر والولايات المتحدة مرة أخرى، بعدما كانت الإتصالات بينهما تتم عن طريق وساطة السوڤييت (١)، الأمر الذي كان يتيح للسوڤييت التحكم بصورة كاملة في مستوى العلاقات الأمريكية – المصرية، ومن ناحية أخرى فإن نجاح مبادرة روجرز كان سيجعل الفضل في إيجاد تسوية سلمية للنزاع للولايات المتحدة بكل مايترتب على ذلك من دعم لمركزها ووضعها العالى والشرق أوسطى على حساب الدور الذي يمكن أن يقوم به السوڤييت، لذلك فقد كان من الطبيعي أن تثير فكرة قبول عبد الناصر: «أتعني أنك تريد أن تقول أنك ستقبل إقتراحاً يحمل العلم الأمريكي؟!!»(٢)

وإزاء مابدا على عبد الناصر من إصرار على قبول المبادرة الأمريكية قام بريجينيڤ بجهود ضخمة لإثناء عبد الناصر عن قبول تلك المبادرة حيث قال له:

«نحن أصدقاؤكم، بل وأخوة لكم، وقد إشتركنا سوياً في أعمال ضخمة في المجالات المسكرية والإقتصادية والسياسية، والآن تصاول الولايات المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة رتدعى أنها تتقدم بمشروع كامل للتسوية وكانهم أصحاب فضل في حل المشكلة.... إننا نقدم لكم أسلحة للدفاع عن أنفسكم، بينما تقوم الولايات المتحدة بتقديم كل الأسلحة اللازمة

<sup>(</sup>۱) كان عبد الناصر قد طلب من الأتحاد السوقيتي في أعقاب هزيمة ٦٧ أن يتفاوض السوقييت بإسم مصر مع الولايات المتحدة على إعتبار أنه عندما يجلس السوقييت والأمريكيون على مائدة واحدة، فستكون هناك لغة مختلفة للحديث بينهم.

لمزيد من التفصيل عن رد فعل القيادة السوثيتية على مقترحات عبد الناصر يرجع إلى: عبد العظيم رمضان؛ تحطيم الآلهة، الجزء الثاني، مرجع سبق ذكره، ص ٢٥٤ – ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

للإعتداء عليكم إلى إسرائيل، وهم يريدون بمبادرتهم الأخيرة أخذ ثمار كل الجهد الذى بذلناه من أجل تصقيق السلام العادل. لذلك يمكننا أن نفكر سوياً في الطريقة التي لاتعطى للعدو ثمار ماقمنا به... لقد إهتممنا بتقوية وسائل الدفاع المصرية، وفي نفس الوقت واصلنا البحث

عن الوسائل السلمية لحل الأزمة... نحن نعرف أن الدوائر الأمريكية قلقة للغاية بسبب الوجود

السوقيتي في مصر، ولكن هدفنا كان ردع المحتل الإسرائيلي ولذلك فسوف نرسل إليكم ضمن الصفقة الجديدة نوعاً جديداً من صواريخ (سام - ٣) مع إستمرار بقاء الجنود السوڤييت في

أطقم الصواريخ التي تدافع عن العمق المصرى.»(١)

ولعل في حديث بريجينيف مايدال على مدى القلق السوڤيتى من فكرة قبول مصر لمبادرة روجرز، كما نلاحظ مدى جدوى أسلوب المساومة والتهديد باللجوء إلى القطب الآخر في ظل النسق العالمي ثنائي القطبية فقد سبق أن تردد السوڤييت كثيراً في تقديم الصواريخ سام — إلى مصر بدعوى عدم رغبتهم في العمل على زيادة حدة التوتر العسكرى في المنطقة، وهاهم يعرضون تقديمها بسخاء عند أول إشارة من جانب عبد الناصر باللجوء إلى الولايات المتحدة.

٤ - لاينبغى لنا - رغم كل ماسبق - أن نغفل فعالية الإمدادات السوڤيتية في مساندة الموقف العربي في أعقاب هزيمة يونيو ١٧، فعلى الرغم من أن المساندة السوڤيتية للعرب لم تكن على المستوى المطلوب خلال أعمال القتال الفعلية. إلا أن السوڤييت قد صعدوا من دعمهم العسكرى للعرب بصورة ملحوظة في أعقاب الهزيمة، مما أتاح الفرصة أمام العرب لتجنب الرضوخ أو الإستسلام لتسوية مهينة تفرضها عليهم إسرائيل على أساس الوضع الذي خلفته الحرب(٢). وقد إنعكس ذلك بوضوح فيما إتخذه العرب خلال مؤتمر قمة الخرطوم في سبتمبر ١٧ من قرارات تضمنت رفضهم تقديم أية تنازلات كالدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل أو الإعتراف بها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ذهبت مصر إلى أبعد من ذلك حيث شنت إبتداء من مارس ٢٩ حرب الإستنزاف خدد إسرائيل، مخافة أن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٢٥١.

يتحول الوضع العسكرى الراهن إلى واقع سياسى ثابت (1). وهكذا يمكن القول بأنه علي الرغم من الإنتصار العسكرى الإسرائيلى الساحق على العرب فقد حرمت المساندة السوفيتية للعرب – فى أعقاب هزيمة يونيو – إسرائيل من المكاسب السياسية التى كان من الممكن أن تجنيها من وراء إنتصارها العسكرى (1). كذلك يمكن القول بأن التهديدات السوفيتية بالتدخل أثناء الحرب قد نجحت فى حث الولايات المتحدة على سرعة الضغط على إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار، وهو مالم يكن من المحتمل حدوثه – فى ظل التفوق الإسرائيلي وإندحار الجيوش العربية – بدون التهديد السوفيتي بالتدخل (1).

- ه تجدر الإشارة كذلك إلى أن العقوبة الوحيدة التى كان في إستطاعة السوڤييت أن ينزلوها بإسرائيل في أعقاب عدوان ٢٧ تمثلت في قطع العلاقات الديبلوماسية معها. وقد أخسر ذلك القرار بالإتحاد السوڤيتي ذاته ربما أكثر مما أضر بإسرائيل، فقد حرم الاتحاد السوڤيتي من الإتصال المباشر أو من أي تأثير مباشر على إسرائيل، مما أعاقه عن القيام بدور نشيط في الجهود الديبلوماسية التي أعقبت حرب ٢٧، حيث إضطر السوڤييت إلى الإعتماد على الولايات المتحدة لنقل وجهات نظرهم إلى إسرائيل. غير أن مثل ذلك القرار كان أقل مايمكن أن تقوم به موسكو لإظهار تأييدها للدول العربية (٤).
- ٣ تجدر الإشارة إلى أن السوڤييت كانت تراودهم -- منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فكرة إنشاء أسطول بحرى قوى يجوب البحار والمحيطات لتحقيق وجود بحرى لهم في مناطق العالم المختلفة، يتناسب مع موقعهم الجديد كقوة قطبية في النسق العالمي ذات مصالح كونية. وقد ساعد على تزايد إقتناع السوڤييت بالفكرة مالمسوه من أهمية الأسطول السادس الأمريكي إبان الأزمات المتلاحقة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ النصف الثاني من الخمسينيات (أزمة السويس، الأزمة السورية، الأزمة الاردنية، التدخل

<sup>(</sup>۱) بیتر مانفولد، مرجع سبق ذکره، ص ۳۱۸، ۳۲۰.

Adelphi Papers, op. cit, P. 10. (Y)

J. Nye Jr., op. cit, P. 135. (7)

Adelphi Papers, op. cit, P. 11 - 12.

الأمريكي في لبنان، حرب ٦٧)، ذلك فضارً عن إضطرار السوڤييت للتراجع إزاء الحصار البحرى الذي فرضته الولايات المتحدة على كوبا إبان أزمة الصواريخ الكوبية. وقد ساهمت حرب يونيو ٦٧ في ترسيخ إقتناع السوڤييت بالفكرة حيث لم يتمكنوا من تقديم العون الفعال للعرب بسبب وجود الأسطول السادس الأمريكي والأسطول البريطاني في شرق البحر المتوسط(١)، وهكذا فقد أدت حرب يونيو إلى إيجاد المدخل المناسب للسوڤييت لتحقيق وجود بحرى لهم في منطقة البحر المتوسط، وقد ساعد على ذلك رغبة الدول العربية ذاتها في تحييد الضغوط الأمريكية المتمثلة في قوة الأسطول السادس الأمريكي، فعمدوا إلى تقديم تسهيلات بحرية هائلة للأسطول السوڤيتي في الموانئ العربية(٢). وقد أستغل السوقييت تلك الفرصة بأن أسرعوا بزيادة كثافة وجودهم البحري في البحر المتوسط حيث أصبح لهم، بحلول شهر ديسمبر ١٧، حوالي ٤٦ سفينة حربية، في مقابل ٥٠ سفينة للأسطول السادس الأمريكي، وهو ماكان يعني أن ميزان القوة البحري في البحر المتوسط قد أخذ يميل لصالح السوڤييت. وقد شكلت تلك التطورات تحولاً الحاساً كبيراً في قدرات الأتعاد السوائيتي على التعرك خارج حدوده وإنزال قوات محمولة بحراً في أية منطقة من العالم(٣)، وقد صبرح الأدميرال السوقيتي سمرنوف عن ذلك بقوله: «إن متطلبات الأمن السوقيتي هي التي إستدعت تعزيز القدرة الدفاعية السوقيتية في البحرين الأسود والمتوسط لأن ذلك يشكل أحد عوامل الردع الفعال الذي يحول بأون إنفجار الحرب النووية كأحد المضاعفات لإنفراد الغرب بالسيطرة على هذه النطقة: أن كنتيجة لإتجاهه نحق إساءة إستخدام قوته فيها في غياب قوة الردع الفوري الضاده(٤)، ولعل في ذلك مايؤكد من جديد على مدى واقعية فكرة ثنائية التواجد القطبي في المناطق المختلفة من المالم الثالث خلال تلك الفترق

<sup>(</sup>۱) وحيد رافت، مرجع سبق ذكره، ص ۷۷ – ۷۸.

<sup>(</sup>Y) حصل السوقييت في تلك الفترة على تسهيلات بحرية في مواني: الأسكندرية بورسعيد ومرسى مطروح في مصر، الملاقية في سوريا، وهران المرسى الكبير وعنابة بالجزائر.

<sup>(</sup>٣) وحيد رأفت، مرجع سبق ذكره، ص ٧٩ - ٨١.

<sup>(</sup>٤) إسماعيل صبرى مقلد، الإستراتيجية النواية في عالم متغير: قضايا ومشكلات (شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، الكريت، ١٩٨٣)، ص ٧٨.

## رابعاً: بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية

إرتبطت السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط منذ الخمسينيات بالنظر إلى تلك المنطقة من ثنايا الصراع بين الشرق والغرب. وقد إنعكس ذلك في تبنى الولايات المتحدة لما عرف بسياسة مل الفراغ، وقد حاولت الولايات المتحدة – في بادئ الأمر – المتحدة لما عرف بسياسة من خلال محاولاتها المتلاحقة لإقامة سلسلة من القيام بعل ذلك الفراغ بصورة مباشرة من خلال محاولاتها المتلاحقة لإقامة سلسلة من الأحلاف العسكرية وترتيبات الأمن الإقليمي الموالية لها.

غير أنه إزاء الفشل المتكرر لتلك المحاولات، بدأت الولايات المتحدة تلجأ إلى إسلوب غير مباشر لملء الفراغ، من خلال الإعتماد على قوة إسرائيل - حليفتها التقليدية في المنطقة - عن طريق إمدادها بكافة أشكال العرن والدعم العسكرى والإقتصادى والسياسي، بإعتبارها دعامة أساسية من دعامات الدفاع عن المصالح الأمريكية في المنطقة. وقد تمثل الدور الإسرائيلي في تلك الإستراتيجية الأمريكية الشرق أوسطية في إعتماد الولايات المتحدة على قوة إسرائيل للدفاع عن المصالح الأمريكية في المنطقة إذا ماتعرضت لتهديد من جانب إحدى القوى الإقليمية في الشرق الأوسط تجنباً للتدخل الأمريكي المباشر في المنطقة، ذلك فضلاً عما تقوم به إسرائيل من إستنزاف قدرات النظم التي إرتبطت بالأتحاد السوڤيتي بهدف إضعافها وتحجيم أدوارها في المنطقة، أو بهدف القضاء عليها نهائياً إذا ماسمحت الظروف بذلك. وتحتير حرب ٢٧ من الأمثاة البارزة على مدى فعالية الدور الإسرائيلي في الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة. قحينما تزايدت قدرات عبد الناصر وإتسعت طموحاته وتحركاته على الساحة العربية بشكل يعرض المصالح الأمريكية للخطر قامت إسرائيل بالتعامل مع مصدر التهديد الإقليمي بهدف القضاء عليه (١).

وقد تزايدت أهمية إسرائيل في الإستراتيچية الأمريكية بعد نجاحها في أداء الدور الموكل إليها – في أول أختبار حقيقي لها - وذلك بعد فوزها الساحق على العرب مما زاد من إمكانية إعتماد الولايات المتحدة عليها في تحقيق أهدافها في المنطقة، فتوطدت الملاقات الأمريكية –

<sup>(</sup>۱) المرجم السابق، ص ۱۷ – ۲۳.

الإسرائيلية، وتزايدت المساعدات الإقتصادية والعسكرية التي تحصل عليها إسرائيل فقد وافق مجلس النواب الأمريكي في ١٩٧٠/٩/٣٠ على تفويض الرئيس الأمريكي نيكسون سلطات وأسعة يمكنه بمقتضاها تزويد إسرائيل بماتحتاجه من أسلحة. كذلك فقد أعلن رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب عن قلقه إزاء تزايد التدخل السوڤيتي في العالم العربي مما يشكل خطراً على السلام العالمي كما أعلن: «إن إسرائيل تقف بمفردها في مواجهة الشيوعية في الشرق الأوسط، ولهذا فإنها لو وقعت في أيدي العرب فسيتحكم السوڤييت في البترول المصدر إلى العالم الغربي، أما لو أعطينا إسرائيل الأنوات فإنها ستقوم هي بالعمل على المصدر إلى العالم الغربي، أما لو أعطينا إسرائيل الأنوات فإنها ستقوم هي بالعمل على حماية مصالح العالم الغربي في الشرق الأوسط»(١)، وبالفعل فقد حصلت إسرائيل خلال الفترة من ١٩٦٩ وحتى ١٩٧٩ على ماتزيد قيمته على ٢٠ بليون دولار أمريكي من المساعدات الأمريكية.(٢)

ولعل ذلك يقودنا إلى التساؤل عما إذا كانت هناك شبهة تواطق أمريكى - إسرائيلي وراء العدوان الإسرائيلي على الدول العربية عام ١٩٦٧؟

يتضح من ملاحظة السلوك الأمريكى - قبل وأثناء وفي أعقاب عنوان ٦٧ - أنه كان ثمة تواطئ أمريكي - إسرائيلي وراء ذلك العنوان. وهناك كثير من الشواهد التي تؤكد صبحة ذلك الرأي.

ففى أثناء المراحل الأولى لتصعيد الصراع طلب البيت الأبيض من البنتاجون تقريراً عن مدى إمكانية إحراز إسرائيل لنصر مؤكد وسريع إذا ماشنت هجوماً على الدول العربية(٣). ويالفعل فقد قدم الچنرال إيرل هويلر رئيس هيئة الأركان الأمريكية، تقريراً إلى الرئيس چونسون قبل إشتعال الحرب بعشرة أيام جاء فيه: «إن الإسرائيليين سيكسبون الحرب خلال

<sup>(</sup>١) مصطفى علوى، السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط (بحث غير منشور، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ١٩٧٥)، ص ١٤ – ١٥.

Aroian & Mitchell; op. cit; P. 349.

Georgiana Stevens, "1967 - 1977 America's moment in the Middle East" The Middle (\*) East Journal (Vol. 31, no: 1, winter 1977), P. 2.

ثلاثة أو أربعة أيام إذا قاموا بالضربة الجوية الأولى بنجاح»(١). وقد قام القادة العسكريون في البنتاجون بإبلاغ أبا إيبان بتلك المعلومات خلال الزيارة التي قام بها لواشنطن قبل بدء الحرب(٢). كذلك فقد أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أبا إيبان «إن الولايات المتحدة أكدت لي تأييدها للإجراءات التي تتخذها إسرائيل لفتح خليج العقبة»(٣). وهكذا يتضح أنه بينما كان الرئيس چونسون على علم قام بإقتراب وقوع الهجوم الإسرائيلي فقد كان يؤكد للدول العربية على تصميم الولايات المتحدة على منع العدوان أياً كان مصدره(3).

كذلك فقد أبلغ الرئيس چونسون الوزير المفوض الإسرائيلي في واشنطن خلال إستقباله له مساء يوم ٢٦ مايو «إن إسرائيل لديها الحق في العمل بمفردها بوصفها دولة ذات سيادة، ولكن الولايات المتحدة في هذه الصالة لن تشعر بإلتزام تجاه أية آثار قد تنشأ عن ذلك العمل»(٥). وهكذا لم يوضح چونسون صراحة لإسرائيل أن الولايات المتحدة سوف تعارض أي تحرك إسرائيلي(٢).

وفي ٣٠ مايو وخلال الزيارة السرية التي قام بها مدير المخابرات الإسرائيلية لواشنطن أوضع له المستولون في البنتاجون والـ C.I.A أنه «إذا تصرفت إسرائيل بمفردها وحققت إنتصاراً حاسماً على العرب، فإن أحداً لن ينزعج في واشنطن»(٧) كذلك فقد صرح دين راسك وزير الخارجية الأمريكي في ٣١ مايو ٧٧ بقوله: «-I don't think it's our business to re وفير الخارجية الأمريكي في ٣١ مايو ٧٧ بقوله: «-xour business to re وفير (٨) وهو مأفسر في إسرائيل على أنه بمثابة الضوء الأخضر من الولايات المحدة إلى إسرائيل بالتحرك ضد العرب. بالإضافة إلى ذلك فقد تحركت حاملتا الطائرات

 $(\wedge)$ 

<sup>(</sup>۱) محمد نصر مهنا، مرجم سبق ذکره، ص ۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) غسان سلامه وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) محد نصر مهنا، مرجع سبق ذکره، من ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) المرجم السابق، ص ٦٦٢،

<sup>(</sup>٥) ويليام كوانت، مرجع سبق ذكره، ص ٧٨ – ٧٩.

Adelphi Papers, op. cit, P. 8.

<sup>(</sup>٧) غسان سلامه وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص ١٣٠٠

D. Hiro, op. cit, P. 301.

«أمريكا» و «ساراتوجا»، وبعض وحدات الأسطول السادس الأمريكي إلى منطقة شرق البحر المتوسط كما أقتربت فجأة وعلى غير العادة من مسرح الحرب، كما قامت طائرات النقل الأمريكية بنقل كميات ضخمة من المهمات العسكرية من قاعدة هويلس الأمريكية في ليبيا إلى إسرائيل وإستمرت تلك القاعدة تؤدي دوراً نشيطاً حتى بعد بداية القتال فعلاً، ذلك فضلاً عما قامت به طائرات التجسس الأمريكية من عمليات تصوير واسعة النطاق للمراكز الدفاعية في مصر (١).

كذلك ففى أعقاب إنتهاء الصراع المسلح لم تمارس الولايات المتحدة أية ضغوط لحمل إسرائيل على الإنسحاب من المناطق التي إحتلتها - كما سبق أن فعلت في عهد أيزنهاور إبان أزمة السويس<sup>(۲)</sup>، وإكتفت فقط بالإعراب عن خيبة أملها لأن الإسرائيليين لم يأضنوا بنصيحتها، بل وأكثر من ذلك فقد رفضت وصف التحرك الإسرائيلي بأنه عدوان<sup>(۳)</sup>.

وهكذا يتضح أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق ومؤكد بالهجوم الإسرائيلي، غير أنها قامت – على سبيل التمويه – ببعض المحاولات المعلنة بزعم حث إسرائيل على ضبط النفس، في حين كان الهدف من وراء تلك المحاولات هو إقناع العرب بأن إسرائيل لن تهاجمهم أولاً، ومن ثم إعطاء زمام المبادرة لإسرائيل كي تقدر الأمر وفق رغبتها، فإن هي أرادت الحرب أمكنها ذلك من أن تستفيد من مزايا القيام بالضربة الأولى. كذلك فقد إستهدفت الولايات المتحدة من وراء تلك المحاولات العلنية إقناع السوقييت بأنها لاتريد أو لاتساند الهجوم الإسرائيلي حتى لايستتبع ذلك تدخل سوقيتي إلى جانب العرب بحجة أن الولايات المتحدة تدخلت إلى جانب إسرائيلي كذلك فقد كان واضحاً منذ اللحظات الأولى للمعركة أن إسرائيل سوف تحرز نصراً ساحقاً، ومن ثم لم تكن هناك حاجة لمثل ذلك التدخل الأمريكي أصلاً. كذلك فقد أثرت الولايات المتحدة تجنب الظهور بمظهر المشارك في العدوان أو المؤيد له حتى لاتفقد مصداقيتها بالكامل في العالم العربي وهو الأمر الذي لم تكن تريده.

<sup>(</sup>۱) محمد نصر مهناء مرجع سبق ذکره، ص ۲۲۰.

<sup>(</sup>٢) غسان سالامه وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) ويليام كوانت، مرجع سبق ذكره، ص ٨٩.

وخلاصة القول، فإذا إفترضنا – جدلاً – أن الولايات المتحدة كانت لاتوافق على الهجوم الإسرائيلي، فما الذي منع الإدارة الأمريكية من أن تبلغ إسرائيل بصورة قاطعة وحاسمة لالبس فيها ولاغموض بمعارضتها لمثل ذلك الهجوم؟ كذلك، ألم يكن الدافع وراء إرسال قطع الأسطول السادس الأمريكي إلى منطقة الصراع هو إظهار المسائدة لإسرائيل والحيلولة دون إتاحة الفرصة للسوفييت للتدخل لمسائدة العرب؟ كذلك، ألم يكن بإستطاعة الولايات المتحدة أن ترغم إسرائيل على الوقف الفوري لإطلاق النار وأن تجبرها على الإنسحاب من الأراضى التي إحتلتها أثناء المعركة كما فعلت في أعقاب أزمة السويس؟!

٢ - يرجع البعض فشل السياسة الأمريكية في معالجة الصراع العربي - الإسرائيلي، إلى الإنصيان الأمريكي الشديد إلى جانب إسرائيل، الأمر الذي أفقد الولايات المتحدة مصداقيتها في العالم العربي. وقد جاء هذا المعنى على لسان بعض الباحثين الأمريكيين الذين إتسمت كتاباتهم بالموضوعية والحياد العلمي ونذكر منهم Seth Tillman الذين إتسمت كتاباتهم بالموضوعية والحياد العلمي ونذكر منهم المعنى الذين إتسمت كتاباتهم بالموضوعية والحياد العلمي ونذكر منهم المعنى الدي قال:

".... Owing to the unmatched influence of the Israeli lobby in American politics, Israeli Security (or, more exactly, the conceptions of Israeli Security held by incumbent israeli governments) has been permitted to preempt other vital interests in American policy. This, rather than the undoubted complexity of the issues, or the strategic, economic, or moral stakes of one case as opposed to another, has been the root cause of a chronically unbalanced policy that, despite certain tactical successes, remains a strategic fail ure"(1).

ولعل مما يدلل على صححة أراء Tillman أنه بينما كان الهدف الأساسى للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط هو إحتواء المد السوفيتي في المنطقة، فقد أدت الهزيمة العربية في عام ٦٧ – والتي تتحمل الولايات المتحدة جانباً من المسئولية عنها – إلى إرغام دول

Seth Tillman, op. cit, P. 276.

المواجهة العربية على الإعتماد المنفرد والعاجل على الأتحاد السوڤيتى، مما مهد السبيل أمام السوڤييت المصول على كافة التسهيلات التى يطلبونها، فإستطاعوا بذلك أن يدعموا وجودهم الإستراتيچى ونفوذهم السياسى فى المنطقة. كذلك فقد كان من أهم نتائج حرب يونيو ٦٧ قطع العلاقات الديبلوماسية بين الولايات المتحدة وبين العديد من الدول العربية مما قلل من الوجود الديبلوماسى الأمريكى فى المنطقة(١).

### خامساً: بالنسبة لنمط التفاعلات بين القطبين في أوقات الأزمات الدولية

مما لاشك فيه أن تصارع الإرادات الدولية وتباين المصالح والأهداف هو الذي يمهد الطريق لنشأة الأزمات الدولية، والتي قد تتصاعد حدتها حتى تصل إلى مستوى الصراع المسلح. غير أنه حينما تكون الدول القطبية نفسها أطرافاً في تلك الأزمات الدولية – ولو بصورة غير مباشرة – فإن ذلك يتطلب أن يمارس القطبان قدراً من الحذر وضبط النفس، وأن يظهرا قدراً من المرونة والإستعداد لتقديم بعض التنازلات ضماناً لتحقيق النجاح في معالجة الأزمات الدولية التي تنشأ بينهما أو بين حلفائهما، وتجنباً للمخاطر الرهيبة التي يمكن أن تنشأ نتيجة المواجهة أو الصدام المباشر بينهما. وفيما يتعلق بحرب ٦٧ فقد واجه كل من القطبين مشكلة تحديد مدى المساندة والدعم الذي يتعين أن يقدمه كل منهما لحلفائه أو وكلائه المحليين (الإقليميين)، وكذلك المدى الذي يتعين عليهما عدم تخطيه تجنباً للدخول في مواجهة مياشرة بينهما (٢).

ومن الملاحظ أنه على الرغم من عدم قدرة القطبين على تحقيق السيطرة الكاملة على سلوك حلفائهما الإقليميين، إلا أنهما يلتزمان بالدفاع عنهم ولاسيما إذا ماتعرضت السلامة الإقليمية لأحد هؤلاء الحلفاء لتهديد جوهرى، فغالباً مايؤدى ذلك إلى تصعيد مخاطر المواجهة بين القطبين وعندما يهدد أحد القطبين بالتدخل إلى جانب حليفه فإنه في هذه الحالة فقط يرغم

Joseph Nye, op. cit, P.123 - 135.

(٢)

<sup>(</sup>١) غسان سلامه وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص ٦٤ - ٦٥.

القطب الآخر على التراجع، كما أنه غالباً ما يعمد القطبان إلى إظهار نوع من الردع والردع المضاد رداً على التهديد الذي وجهه كل منهما للأخر كنوع من الإبقاء على الهيبة. ويمكن القول عموماً بأنه إذا ما أريد لديبلوماسية القطبين أن تكون فعالة في وقت الأزمات التي تنشأ عن الصداعات بينهما أو بين وكلائهما الإقليميين فإن الأمر غالباً ما يتطلب أن تمارس هذه الديبلوماسية عند مستويات عالية من المخاطرة (١).

وهكذا يمكننا أن نخلص إلى أن التفاعل الأمريكي – السوڤيتي في أوقات الأزمات يشكل نوعاً من التعاون القسري (الإجباري) بينهما من التعاون القسري (الإجباري) بينهما من مخاطر المواجهة بينهما إلى محاولة إظهار قدر من المرونة والإستعداد للتعاون بهدف البحث عن حلول وسط تأخذ مصالح ومكانة كل من القطبين وحلفائهما بعين الإعتبار من ناحية، وتحول من ناحية أخرى دون إنزلاق البشرية إلى كارثة محققة.

Janice Gross Stein, op. cit, P. 516 - 518.

(\)



# الفصل السابع

المعاهدة المصرية السوفيتية وقرار إنهاء مهمة الخبراء السوفييت في مصر



#### القصل السايع

# المعاهدة المصرية السوفيتية وقرار إنهاء مهمة الخبراء السوفييت في مصر

انطلاقاً من شعور السوفييت بتحملهم لجانب من المسئولية عن الهزيمة التي لحقت بالدول العربية الموالية لهم في حرب يونيو ١٩٦٧، ورغبة منهم في إعادة بناء الثقة في علاقاتهم مع تلك الدول، وفي حرمان اسرائيل من إستغلال إنتصارها العسكرى في إملاء شروطها على الدول العربية التقدمية، أدرك السوفييت أن التزاماً يقع عليهم في إمداد دول المواجهة العربية بما تحتاجه من سلاح لإعادة بناء قواتها المسلحة وإزالة آثار العدوان.

وعلى امتداد سنوات حرب الاستنزاف War of Attrition قام السوفيت بإمداد مصر وسوريا بالمستشارين والخبراء والفنيين اللازمين لتدريب قواتهما المسلحة، والإشراف على تشغيل الأسلحة الدفاعية المتطورة التي قدمها الإتحاد السوفيتي الى كل من مصر وسوريا.(١)

وقد كان هدف عبدالناصر – منذ هزيمة ٢٧ – هو تنويل الصراع العربي – الإسرائيلي، من خلال توريط السوفييت إلى جانب العرب في صراعهم ضد إسرائيل، وقد كان تصور عبدالناصر مبنياً على أساس أن تصعيد مستوى الصراع من المستوى الإقليمي الى مستوى المجابهة المباشرة بين القطبين، بما تنطوى عليه من مخاطر، قد يدفع القطبين الى العمل بصورة أكثر جدية للتوصل الى تسوية لذلك الصراع، غير أن تصور عبدالناصر لم يكن في محله، ومرد ذلك الى إختلاف وجهة النظر السوفيتية للصراع عن وجهة النظر المصرية أو العربية، فبينما كانت مصر تنظر الى الإتحاد السوفيتي بإعتباره المورد الرئيسي – إن لم يكن

Adam B. Ulam, Dangerous Relations: The Soviet Union in World Politics 1970 - 82 (V) (Oxford University Press, New York, 1983), P. 53

الأبحد -- للسلاح الذي تحتاجه في حربها ضد إسرائيل، كان السوفييت يرون في إمدادات السلاح السوفيتي الأداة التي تمكنهم من الضغط على مصر والتأثير في سياساتها الخارجية والداخلية بهدف ربطها بالسياسات السوفيتية (١)، فضلاً عن كونها الوسيلة التي تمكنهم من تحقيق وجود فعلى في المنطقة يهيىء لهم تحقيق أهدافهم الإستراتيجية فيها.

وإرتباطاً بتك الأهداف لم يكن لدى السوفييت الحافز القرى الذى يدفعهم إلى مسايرة الرغبة العربية في تصعيد الصراع مع إسرائيل الى مستوى المجابهة المسلحة، فقد كان معنى ذلك – بالنسبة للسوفييت – زيادة تكلفة مساندتهم للدول العربية من خلال إضطرارهم الى إمدادها بقدر أكبر، وبنوعية أكثر تطوراً، من السلاح السوفيتى. كما أن قيام مواجهة عربية – إسرائيلية أخرى كان يعنى وضع القدرة السوفيتية أمام إختبار فعلى فى مواجهة القدرة الأمريكية، بما ينطوى عليه ذلك من مخاطر على مكانة السوفييت وهيبتهم أمام حلفائهم وأمام الرأى العام العالم، ذلك فضلاً عن الآثار السلبية التى يمكن أن تتركها تلك المواجهة على مسيرة الوفاق بين القطبين، ناهيك عن إمكانية إنزلاقهما إلى مخاطر المواجهة المباشرة بينهما، وهكذا فقد عمل السوفييت دائماً على تشجيع خيار التسوية السياسية للصراع العربي – وهكذا فقد عمل السوفييت دائماً على تشجيع خيار التسوية السياسية للصراع العربي – الإسرائيلي رغبة منهم في إثناء الدول العربية عن اللجوء الى خيار الحل العسكري(٢)

غير أنه في أعقاب وفاة عبدالناصر في ٢٨ سبتمبر ٧٠، وتولي السادات رئاسة مصر خلفاً له، تصاعدت مخاوف القيادة السوفيتية من الآثار المحتملة لعملية إنتقال السلطة في مصر على العلاقات المصرية السوفيتية، وقد كان مبعث القلق السوفيتي يكمن في أن خليفة عبدالناصر والذي لن يعد مسئولاً عن هزيمة ٦٧ – قد يظهر قدراً أكبر من الإستقلالية في تعامله معهم، لاسيما أن شعور عبدالناصر بتحمل المسئولية عن تلك الهزيمة ورغبته القوية في

Karen Dawisha, Soviet Foreign Policy towards Egypt (The Macmillan Press Ltd., (1). London, 1979), P. 56.

Robert Freedman, Soviet Policy toward the Middle East since 1970 (Praeger Publishers, (Y) New York, 1978

الإسراع بإزالة آثار العنوان، هما اللذان دفعاه الى تقديم المزيد من التنازلات والإمتيازات للسوفييت أملاً في الحصول على مساندتهم (١). ذلك فضلاً عما كان معروفاً من قبل عن توجهات السادات اليمينية وميوله ذات الصبغة الاسلامية المعارضة للشيوعية، ولعل مما يدلل على ذلك ما جاء في رسالته التي بعث بها الى خروتشوف عام ١٩٦١، والتي جاء فيها :

"We do not believe that the historical development of man runs along the blind alley of which capitalism is the beginning and Communism is the imperative end.. we refuse capitalism... but this refusal does not mean that communism will succeed in our country."

(7)

إضافة إلى ذلك فقد كان من بين العوامل التى ساعدت على زيادة مخاوف السوفييت، قيام الولايات المتحدة بايفاد مندوب أمريكى رفيع المستوى هو إليوت ريتشارد سون لتقديم العزاء في وفاة عبدالناصر، وهو ما كان يعكس اهتمام الإدارة الإمريكية بتحسين العلاقات مع القيادة المصرية الجديدة (٦)، ذلك فضلاً عما أعلنه السادات في أعقاب توليه الرئاسة في مصر عن قبوله لمبادرة روجرز (٤)، فقد كان السادات رافضاً لسياسة الإنحياز الكامل وغير المتوازن الى جانب السوفييت، هذا الي جانب أنه قد بات واضحاً، منذ قبول عبدالناصر – قبل وفاته – لمبادرة روجرز، أنه على الرغم من قدرة الإتحاد السوفيتي علي تقديم الدعم لمصر، وإعدادها للدخول في مواجهة مع إسرائيل، فإن الولايات المتحدة هي وحدها القادرة علي ممارسة الضغط المؤثر على إسرائيل لحملها على التوصل الي تسوية سلمية للصراع. (٥)

وفى ذلك الإطار- ومنذ النصف الثاني من ديسمبر ١٩٧٠- بدأت الإتصالات المصرية -- الأمريكية، حين بعث السادات برسالة الى نيكسون بهدف إحياء مبادرة روجرز، ومواصلة الجهود للتوصل الى تسوية سلمية للصراع.(١)

| Ibid, P. 47                                                                          | (١)         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dawisha, P. 27                                                                       | <b>(Y)</b>  |
| Freedman, loc. cit.                                                                  | (r)         |
| Steven L. Spiegel, The Other Arab-Israeli Conflict (The University of Chicago Press, | (٤)         |
| Chicago, 1985), P. 204                                                               | ` ′         |
| Dawisha, op. cit, P. 55-56                                                           | (0)         |
| Ibid, p. 57.                                                                         | $(\vec{r})$ |

وازاء تلك التطورات التي طرأت على الموقف المصري وإزاء ما سبقها من تطورات على الساحة السورية (حيث كان قد وقع إنقلاب عسكري في سوريا في نوفمبر ٧٠ تزعمه وزير الساعة السوري حافظ الأسد، الذي أطاح بمجموعة صلاح جديد الموالية للسوفييت في سوريا) (١) شعر السوفييت بخطورة موقفهم في الشرق الأوسط نتيجة لتطورات الأوضاع في كل من مصر وسوريا اللتين كانتا تشكلان ركيزتي النفوذ السوفيتي في المنطقة، مما دفعهم الى محاولة إستطلاع مواقف القيادة المصرية الجديدة عن قرب. وقد واتت السوفييت الفرصة لتحقيق ذلك خلال الزيارة التي قام بها نيكولاي بولجورني رئيس هيئة الرئاسة السوفيتية لمصر في يناير ٧١، المشاركة في إحتفالات إفتتاح مشروع السد العالي الذي ساهم السوفييت في تمويله وتوفير الخبرة الفنية اللازمة لبنائه (٢)

وخلال لقاءاته بالمسئولين المصريين إستشعر بوبجورنى أن هناك انقساماً داخل القيادة المصرية بين أنور السادات وبين جماعة على صبري الموالية للسوفييت. وتجدر الإشارة فى هذا الصدد الى أن الخلاف بين هذين الفريقين لم يكن خلافاً ناشئاً عن إختلاف التوجهات السياسية بقدر ما كان معبراً عن صراع على السلطة بين السادات – الذى أراد الإنفراد بالقيادة السياسية بإعتباره خليفة عبدالناصر – وبين جماعة على صبري المسيطرة على الإتحاد الاشتراكي العربي من خلال لجنته المركزية، والتي كان أعضائها يرون في أنفسهم أنهم بمثابة شركاء للسادات في ميراث عبدالناصر.

وبعد مرور شهر تقريباً على زيارة بودجورنى، وفي الرابع من فبراير ٧١ أعلن السادات مبادرته السلمية الأولى(٣)، والتي تضمنت إستعداده لمد العمل بقرار وقف اطلاق النار لمدة شهر آخر، والبدء في تطهير قناة السويس بهدف إعادة فتحها أمام الملاحة الدولية، في مقابل الإنسحاب الإسرائيلي الجزئي من الضفة الشرقية لقناة السويس – كمرحلة اولي – مع تعهدها بإعادة كافة الأراضي العربية المحتلة عام ٧٧ وفق جدول زمني يتم الإتفاق عليه لاحقاً

Freedman, op. cit, p. 48 (1)

Dawisha, op. cit, p. 59. (7)

<sup>(</sup>٣) غيليب روندو. الشرق الارسط في سعيه الى السلام، ترجمة : كمال الخولي (المنشورات العربية، بيروت ، د. ت)، ص ٢٣.

لوضع بقية بنود القرار رقم ٢٤٢ موضع التنفيذ. كذلك فقد أعلن السادات في ١٥ فبراير ٧٠ عن إستعداد مصر للتوصل الى إتفاق سلام مع إسرائيل(١).

وتتضح أهداف السادات من مبادرته تلك فيما ذكرة بعد ذلك حين قال: «كانت مبادرتي التي أعلنتها في ٤ فبراير ٧١ نقطة بدء لمعركة سياسية، لأنه لم يكن في مقدوري – في ذلك الوقت – أن أفتح معركة عسكرية، وكنتيجة لمبادرتي إتصلت بنا امريكا، واقترحت أن يزورنا روجرز فرحبت»(٢). وتكتسب تلك المبادرة أهميتها نظراً لكونها أول مرة يعلن فيها الجانب العربي قبوله للحلول الجزئية كخطوة أولى نحو الحل الشامل. ذلك فضلاً عن أنها مهدت السبيل أمام إنتقال عملية الوساطة بين العرب واسرائيل من منظمة الأمم المتحدة الي الولايات المتحدة(٢), وعلى الرغم من ذلك فقد أعلنت إسرائيل رفضها لمبادرة السادات لسببين:

أول : أن تلك المبادرة كانت تربط بين الانسحاب الجزئى وبين الإنسحاب الاسرائيلي الكامل الى ما وراء حدود ه يونيو ٦٧.

ثانيا : أن تلك المبادرة قد إشترطت أن تعبر القوات المصرية الي الضفة الشرقية للقناة بعد إنسحاب إسرائيل منها (٤).

وهكذا فشلت مبادرة السادات لعام ٧١ كما فشلت من قبلها مبادرة روجرز بسبب الرفض الإسرائيلي.

وإزاء فشل مبادرة فبراير، وإعلان اسرائيل عن عدم إعتزامها الإنسحاب الى حدود ١٧، بدأ السادات في التقرب الى السوفييت من جديد، حيث قام بزيارة موسكو في مارس ٧١. وخلال زيارته طالب السادات السوفييت بإمداد مصر بالسلاح الهجومي الذي يمكنه من الوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه أمام الشعب المصرى وأمام الرأى العام العالمي، بأن يكون عام

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق

<sup>(</sup>٢) أنور السادات. البحث عن الذات (المكتب المسرى الحديث، القاهرة، ١٩٧٨)، ص ٢٣٠

Spiegel, op. cit, p. 205 (£)

Ibid, p. 204

١٩٧١ هو عام الحسم Year of decision الصراع العربى – الإسرائيلى سواء على طريق التسوية السلمية أو طريق الصراع المسلح. وبالفعل فقد إستجاب السوفييت لمطالب السادات فرحين «بعودة الحليف الضال» حيث وافقوا على إمداد مصر بطائرات ميج – ٢٠، ميج – ٢٥ المتطورة لتمكين مصر من التصدى لطائرات الفائتوم الأمريكية التي حصلت عليها إسرائيل، بشرط ألا تعمل تلك الطائرات إلا بموافقة موسكو، وعلى أن يقودها طيارون سوفييت، كذلك فقد وافق السوفييت على إمداد مصر بكميات إضافية من صواريخ سام مع الإبقاء على أطقم خبراء الدفاع الجوى السوفييت في مصر حتى يتمكن المصريون من إنهاء تدريبهم على تشغيل خلك الأسلحة المتطورة.(١)

ومن ناحية أخرى أخرى حاول السادات إقناع القادة السوفييت بضرورة التحرك العسكرى – أملاً في الحصول على تأييدهم لذلك التحرك – إلا أن الموقف السوفيتي ظل كما هو من حيث معارضة الحل العسكرى وتشجيع التسوية السلمية، ومن ناحية أخرى حاول السوفييت إقناع السادات بأن هدف إسرائيل هو إستدراج مصر الى مواجهة عسكرية متسرعة – كما حدث عام ٢٧ – بهدف إسقاط النظم التقدمية في المنطقة والقضاء عليها، وبهدف الإيقاع بين الإتحاد السوفيتي وبين الدول العربية التقدمية، لحرمان تلك الدول من المسائدة السوفيتية التي تشكل عنصراً من عناصر التهديد لإسرائيل(٢).

ويمكن تلخيص موقف الإتحاد السوفيتي أنذاك من الحل العسكري في عدة نقاط. أهمها (٣):

أ - عدم الموافقة على قيام حرب عربية - إسرائيلية جديدة، إلا في حالة الضرورة القصوى لما
 قد تؤدى اليه من مجابهة مباشرة بين القطبين.

Ibid, p. 88 (Y)

Ibid (7)

Jon D.Glassman, Arms for the Arabs: The Soviet Union and war in the Middle East (1) (The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1977), p. 87.

ب – أن قدرات الجيوش العربية مجتمعة لا تمكنها من إلحاق الهزيمة بإسرائيل، وأن السوفييت لا يمكنهم الدخول في حرب نيابة عن العرب.

ج - أن معارضة قيام صراع مسلح بين العرب واسرائيل لا تعنى تخلى السوفييت عن تقديم الدعم العسكرى للدول العربية بل إنهم سيواصلون إمداد العرب بالسلاح الذي يحتاجونه لدعم قدراتهم العسكرية،

د – أن المعارضة السوفيتية للحل العسكرى ليست نابعة من رفضهم للحل العسكرى من حيث الميدأ وإنما مردها الى واقعية التقييم السوفيتى للمواقف والقدرات العربية.

هـ - تأييد السوفييت للتسوية السياسية بشرط مراعاتها للحقوق العربية.

وعلى الرغم من ذلك فقد واصل السادات تصريصاته عن عام الحسم، وعن إمكانية التحرك العسكري، الأمر الذى زاد من مخاوف السوفييت ولاسيما فى ظل ما تم الإعلان عنه فى ١٧ إبريل ٧١ من إعتزام كل من مصر وسوريا وليبيا تكوين ما عرف بإتحاد الجمهوريات العربية (والذى ظهر الى حيز الوجود إعتباراً من أول سبتمبر ٧١ بعد أن جاح نتائج الإستفتاءات الشعبية التى أجريت فى كل من الدول الثلاث مؤيدة لنشأة ذلك الإتحاد)(١).

وفي تلك الأثناء كانت الخلافات داخل القيادة المصرية قد وصلت الي حد ينبىء بالخطر فقد إحتج أعضاء اللجنة المركزية للإتحاد الإشتراكى – الموالون لعلى صبرى – على قيام السادات بالإتفاق مع كل من سوريا وليبيا على إنشاء دولة الوحدة الجديدة دون استشارتهم، وسرعان ما تلاحقت الأحداث فقام السادات في ٢ مايو بعزل على صبرى من منصب نائب رئيس الجمهورية، ثم ألقى القبض عليه وعلي مجموعة من المسئولين الموالين له من الوزراء ومن أعضاء اللجنة المركزية في الخامس عشر من مايو ١٩٧١ فيما سمى بثورة التصحيح التي استهدفت القضاء على مراكز القوى، وبقدر ما لاقته حركة السادات التصحيحية من إرتياح وتأميد لدى جماهير الشعب المصرى فضلاً عما أدت اليه من تحسين لصورة السادات في أعين

Eugéne Berg, Chronologie Internationale 1945 - 1977 (Presses Universitaires de France, Coll. Que sais - je? (1756), Paris, 1979), P. 94-95

الغرب، فقد أدت الى تزايد مخاوف السوفييت من الآثار السلبية التى يمكن أن تتركها تلك الحركة على العلاقات المصرية السوفيتية (١)

هذا وقد واكبت تلك التطورات الداخلية في مصر زيارة وليم روجرز للقاهرة في الثالث من مايو ١٩٧١ (في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية امريكي لمصر منذ الزيارة التي قام بها دالاس لدول المنطقة عام ٥٣)(٢)، وقد جاحت هذه الزيارة في إطار إهتمام الرئيس الامريكي بمنطقة الشرق الاوسط في تلك الفترة حيث جاء في تقريره الى الكونجرس في ١٩٧١/٢/٩: «إن المصالح الامريكية والسوفيتية في الشرق الأوسط متعارضة تماماً، وذلك بإستثناء الرغبة في تحاشى المواجهة .. وإن إدخال التنافس الإستراتيجي العالى الى تلك المنطقة لا يتفق مم سلام الشرق الأوسط، ولا مع الوفاق في العلاقات الأمريكية - السوفيتية»(٣) وبيده واضبحاً من مقولة نيكسون مدى قلق الإدارة الأمريكية من الوجود السوفيتي في مصر. وقد بدت إقالة على صبرى من منصبه - قبل بدء زيارة روجرز بيوم واحد - بمثابة إشارة من جانب السادات للولايات المتحدة بإمكانية حدوث تبدلات في توجهات السياسة الخارجية المصرية وإمكانية قيام السادات - الذي أظهر قدرته على التخلص من أعوان السوفييت - بتصفية الوجود السوفيتي في مصر، إذا ما أبدت الولايات المتحدة تفهماً للمواقف العربية، واستعداداً لمارسة قدر من الضغط على إسرائيل لحملها على التوصيل الى تسوية سياسية مقبولة من الجانبين.(٤) وبالفعل فقد ألح روجرز للسادات خلال زيارته بأنه «ربما كان نيسكون مستعداً لإستجابة أكثر ترحيبا (لمادرة ٤ فبراير) إذا ما عمل السادات على تقليص الرجود السوفيتي في مصر»، وفي أعقاب نيارة بعجرز تزايدت الإتصالات المصرية - الأمريكية المباشرة بعد أن كانت تتم عن طريق وساطة موسكو(٥).

Spiegel, op. Cit, P. 205

Spiegel, l o c. cit.

Mohrez El Hussini, Soviet-Egyptian Relations 1945 - 85 (The Macmillan Press Ltd., (\) London, 1987), P. 196

<sup>(</sup>٣) ويليام كوانت، امريكا والعرب واسرائيل: عشر سنوات حاسمة ١٩٧٧ – ١٩٧١ ترجمة: عبدالعظيم حماد (دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٠) ، حي ٢١٣ – ٢١٤.

<sup>(</sup>ه) عن بريماكوف، تشريح الصراع في الشرق الأوسط، تعريب: سعيد أحمد (دار ابن خلنون، بيروت، ١٩٨١)، ص ٢١٩.

وإزاء تلك التطورات ونتيجة لتشكك السوفييت في نوايا السادات، فقد قرروا أن يسبروا غوره للتحقق من مدى ولائه لهم. فقرروا أن يعرضوا عليه إبرام معاهدة للصداقة والتعاون بين مصر والإتحاد السوفيتي. بالفعل فقد وصل الي القاهرة في ٢٥ مايو ٧١ – في مهمة عاجلة وفد سوفيتي على مستوى عال يرأسه نيكولاي بود جورني ويرافقه بوريس بونو مارييف عضو اللجنة المركزية للصرب الشيوعي السوفيتي، وأندريه جروميكو وزير الضارجية وإيفان بافلوفسكي النائب الأول لوزير الدفاع.. وقد عرض الوفد على السادات إبرام معاهدة للصداقة بين الدولتين(١).

ويرى البعض أن المبادرة في طلب إبرام المعاهدة قد جات أولاً من جانب مصدر في مارس Y من خلال الرسالة التي بعث بها السادات الى بريجنيف، طالباً إبرام تلك المعاهدة، رغبة منه في طمأنة السوفييت على مستقبل العلاقات مع مصر واحثهم على إظهار المزيد من الدعم لها(Y) وقد تردد السوفييت في أول الامر في الموافقة، ثم ما لبثوا أن وافقوا عليها بعد سقوط جماعة على صبرى الموالية لهم وتخوفهم من فقد نفوذهم (Y), هذا وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى أن السوفييت سبق أن رفضوا عرضاً مماثلاً تقدم به عبدالناصر بعد هزيمة (Y)، خشية تورطهم في الصراع العربي – الإسرائيلي بصورة كاملة، كما سبق أن ذكرنا في الفصل السابق.

غير أن الرأى الأرجح هو أن السوفييت هم الذين طالبوا بعقد تلك المعاهدة، وأن السادات قد إستجاب لطلبهم رغبة منه في طمأنتهم، ولعل مما يدال على ذلك:

أ - أن زيارة بودجورني للقاهرة جات نتيجة إقتراح السوفييت أنفسهم.

<sup>(</sup>۱) اسماعیل صبری مقلد، الصراع الامریکی – السرفیتی حول الشرق الأرسط (منشورات ذات السلاسل، الکویت، ۱۹۸۲)، ص ۱۳۲ – ۲۳۲.

<sup>(</sup>٢) محمد حافظ اسماعيل، أمن مصر القومي في عصر التحديات (مركز الاهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ١٨٨٧)، ص ١٨٠

Dawisha, op, cit, P. 61.

ب – أن السوفييت قد طالبوا في بادىء الأمر بأن تكون مدة سريان المعاهدة لعشرين عاماً غير أن مصر طلبت تخفيضها الى خمسة عشر عاماً (١)

وفى محاولة من جانب السوفييت لحمل السادات على الموافقة على إبرام تلك المعاهدة، فقد وعدوه بإرسال طائرات الميج - ٢٥ - والتي سبق أن وعدوه بها خلال زيارته السابقة للإتحاد السوفيتي - خلال أربعة أيام فقط من عودتهم الى موسكو بعد التوقيع على المعاهدة.(٢).

ويالفعل فقد تم التوقيع على المعاهدة في (7) مايو (7) ولعل مبعث الإهتمام السوفيتي بعقد تلك المعاهدة في ذلك الوقت بالذات كان يتمثل في عدة أمور:

- أ تخوف السوفييت من أن يتخذ السادات من خلافه مع جماعة على صبرى المعروفة بميولها اليسارية، ذريعة لقطع العلاقات الديبلوماسية معهم(٤)
- ب إثبات أن النفوذ السوفيتي في مصر لايزال راسخاً كما كان، وأن القضاء على مراكز القرى يعد مسألة داخلية، لا تعكس تحولاً في توجهات السياسة الخارجية المصرية في ظل القيادة الجديدة في مصر. فقد جات تلك المعاهدة في نهاية شهر مايو الذي شهد المرحلة النهائية والحاسمة في الصراع علي السلطة بين السادات وجماعة على صبري، إضافة الى ذلك فقد إلتزمت مصر بمقتضى المادة الثانية من المعاهدة بالسير على طريق التحول الإشتراكي للمجتمع(٥).
- جـ التأكيد للرأى العام العالمي على فشل السياسة الخارجية الأمريكية في إحداث إنشقاق في العلاقات المصرية السوفيتية، ولعل مما يدلل على ذلك ما ذكره بودجورني في أعقاب

El Hussini, op. cit, P. 197.

(٢) مقلد، مرجع سبق ذكره، ص ٣٣٢.

Berg, Op. Cit, P. 94.

(٣)

Glassman, Op. cit, p. 89.

**(£)** 

(ه) وحيد رأفت، العالم العربي والاستراتيجية السوفيتية المعامسرة (منشئة المعارف، الاسكندرية، ١٩٧٦)، ص

#### التوقيع على المعاهدة حين قال:

".. The treaty between the soviet Union and the United Arab Republic signifies a new blow to the plans of international imperialism which is trying every possible way to drive a wedge into the relations between our countries, to undermine our friendship, and to divide the progressive forces (1)

- د الحيلولة بون حدوث أتفاق مصرى امريكي لتسوية أزمة الشرق الأوسط بصورة تستبعد الإتحاد السوفيتي من المشاركة في تلك التسوية، فقد جاء في المادة في المادة التاسعة من المعاهدة «يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أية محالفات أن المشاركة في أية تجمعات أن إتفاذ أية إجراءات ضد الطرف الأخر، أو إبرام أية اتفاقيات دولية تتناقض أحكامها مع أحكام تلك المعاهدة»(٢)
- هـ غيمان الإتماد السوفيتي عدم تحرك مصر عسكرياً، حيث كانت تصريحات السادات عن عام الحسم وعن اللجوء الى الحل العسكرى قد أثارت مخاوف السوفييت من إحتمالات توريطهم في صبراع عربي- استرائيلي جديد، وقد إستطاع السوفييت أن يحصلوا بمقتضى تلك المعاهدة على تعهد من جانب مصد بعدم البدء بأى تحرك عسكرى قبل التشاور مع السوفييت، فقد نصت المادة السابعة من المعاهدة على أنه «في حالة ظهور بوادر تهدد السلام - من وجهة نظر الطرفين - يبدأ الطرفان مفاوضات مباشرة بهدف تنسيق مواقفهما لإزالة مصدر التهديد وإعادة السلام»(٣)

أما بالنسبة لمسر فقد كانت أهمية المعاهدة تكمن في عنصرين:

Freedman, op. cit, p. 56

(1) Dawisha, Loc, Cit

**(Y)** Glassman, op. cit, p. 90

أ - كانت المعاهدة تمثل عنصراً من عناصر الضغط على الولايات المتحدة واسرائيل<sup>(١)</sup> لحملها على التحرك الجدى على طريق التسوية السياسية، تقليلاً لحدة إندفاع مصر تجاه السوفييت مما يتيح لهم دعم وجودهم الإستراتيجي في المنطقة.

ب - تضمنت المعاهدة إلتزام الإتحاد السوفيتى بإمداد مصر بحاجاتها من السلاح بهدف دعم قدراتها العسكرية اللازمة للقيام بتحرك عسكرى لإزالة آثار العدوان في حالة فشل جهود التسوية السياسية (٢)، ووفقاً لما يتم الإتفاق عليه بين الجانبين.

ويمكن القول على أية حال أن معاهدة الصداقة والتعاون كانت بمثابة تقنين العلاقات المصرية – السوفيتية القائمة أنذاك<sup>(٣)</sup>، في محاولة من جانب الطرفين لدفع تلك العلاقات نحى أفاق أرحب ومجالات أوسع، ذلك فضلاً عن كونها قد شكلت وثيقة رسمية تشهد على خروج مصر من دائرة عدم الإنحياز لكي تدور في الفلك السوفيتي حيث كانت تلك المعاهدة هي أول معاهدة من نوعها يبرمها الإتحاد السوفيتي مع دولة من خارج المعسكر الإشتراكي.<sup>(2)</sup>

ومن منظور الصراع الإستراتيجي العالمي بين القطبين يمكن النظر الى تلك المعاهدة على أنها تمثل نقطة تحول في الإستراتيجية السوفيتية من الأسلوب الدفاعي السلبي - defensive اليهجومي – النشط Offensive- active بإعتبارها دليلاً على أن الإتحاد السوفيتي يهدف الي البحث عن أساليب جديدة لنشر وجوده الإستراتيجي خارج نطاق دائرة نفوذه التقليدية، متخطياً بذلك المرحلة التي إقتصر فيها تعامله مع العالم الثالث على الأهداف السياسية فقط، وهو ما بدا واضحاً في إبرام الإتحاد السوفيتي لسلسلة من المعاهدات – خلال عقد السبعينيات – مع سوريا والعراق والصومال وأثيوبيا بهدف ضمان التحالف السياسي وضمان توفير التسهيلات العسكرية الجوية والبحرية اللازمة لقواته في النطاق السياسي

El Hussini, Loc, cit.

(١)

Glassman, op. cit, p. 89.

**(Y)** 

Freedman, Loc. cit.

(٣)

Dominique Chevallier (ed.), Renouvellements du Monde Arabe 1952 - 1982. (1) (Librairie Armand Colin, Paris 1987), p. 59

Kurt London, The Soviet Union in World Politics (westview Press, Boulder, Colorado, (\*) 1980)

وعلى الرغم من ذلك فيبدو أن السادات كان ينظر الى تلك المعاهدة بإعتبارها ضرورة ملحة تعليها عليه الإعتبارات التكتيكية ولا تعنى إرتباط مصر على وجه النهائية بالفلك السوفيتي، وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى ما ذكره السادات للملك فيصل خلال زيارته لمصر في أعقاب التوقيع على المعاهدة مع الإتحاد السوفيتي من أن تلك المعاهدة «لا تزيد عن مجرد كونها حبراً على ورق»(۱). كذلك فقد بادر السادات فور الإعلان عن إبرام المعاهدة، بإبلاغ الولايات المتحدة بأن تلك المعاهدة أن تغير شيئاً في توجه مصر تحو السلام، وأنه لايزال يسعى الى التوصل الى إتفاقية مؤقتة.(۲) وقد إستدعى السادات في ۲۰ مايو ۷۱ دونالد بيرجس المشرف على رعاية المسالح الأمريكية في مصر أنذاك لمناقشة شروط تلك دونالد بيرجس المشرف على رعاية المسالح الأمريكية في مصر أنذاك لمناقشة شروط تلك التسوية معه(۲) وهكذا يتضح أن السادات رغم توقيعه المعاهدة مع السوفييت كان لايزال يحاول الإبقاء على قنوات الإتصال مفتوحة مع الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من ذلك فلم تلق محاولات السادات للتقرب من الولايات المتحدة إستجابة أمريكية مشجعة ولعل مرد ذلك كان الى الخلاف والإنقسام الحاد الذى شهدته الإدارة الامريكية أنذاك بين وليم روجرز وزير الخارجية وبين هنرى كيسنجر مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومى، فقد كان روجرز ينظر الى الصراع العربي - الإسرائيلي من منظور إقليمي، وكان يركز على تسوية الخلافات بين العرب واسرائيل، كما كان على استعداد لممارسة نوع من الضغط على إسرائيل لإقتناعه بأنها المسئولة عن وضع العراقيل أمام محاولات التسوية المختلفة، كما أنه لم يكن يكترث الى حد كبير بمخاطر التهديد الشيوعي في المنطقة، بل إننا نجده يذهب الى أبعد من هذا فيقترح أن يكون من بين الضمانات الدولية التسوية السلمية للصراع في المنطقة - تشكيل قوات دولية تضم قوات من الإتحاد السوفيتي الى جانب قوات من الولايات المتحدة، أما كيسنجر فقد كان على عكس ذلك تماماً حيث كان ينظر الى الصراع العربي - الإسرائيلي من منظور الصراع العالمي بين القطبين، ومن ثم فلم ينظر الى الصراع العربي - الإسرائيلي من منظور الصراع العالمي بين القطبين، ومن ثم فلم

<sup>(</sup>۱) جمال على زهران، السياسة الخارجية لمصر ١٩٧٠ – ١٩٨١ (مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٨٧)، ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) ويليام كوانت، مرجع سبق ذكره، ص ٢٠٥

<sup>(</sup>٣) جمال زهران، مرجم سبق ذكره، ص ٢٧٦.

يكن يكترث بحل الصراع العربى - الاسرائيلى - فى حد ذاته - او عدم حله، بقدر ما كان يركز على آثار التسوية المحتملة لذلك الصراع، على مواقع كل من القطبين في المنطقة، والمكاسب التى يمكن أن يجنيها كل منهما من جراء التوصل إلى تسوية معينة لذلك الصراع (۱), ولعل مما ساعد على تصعيد حدة الخلافات بين الطرفين أن الرئيس نيكسون قد ظل لفترة طويلة لا يرجح موقف أحدهما على الآخر، فهو من ناحية يؤيد وجهة نظر كيسنجر بإعتبار أن التهديد الشيوعي لمنطقة الشرق الأوسط يشكل خطراً بالغاً على المصالح الامريكية في تلك المنطقة، وهو من ناحية أخرى يشارك روجرز رغبته في التوصل الى تسوية سلمية للصراع العربي - الإسرائيلي في إطار رغبته في تحسين العلاقات بالدول العربية (۱)

وقد ألقى الضلاف بين كل من روجرز وكيسنجر بظلاله على موقف كل منهما من المعاهدة المصرية – السوفيتية، فعلى حين كان روجرز يرى أنها ستدفع السادات إلى إتخاذ مواقف أكثر مرونة الشعوره بأنه يتفاوض من موقف القوة، كان كيسنجر يرى أن التوصل الى تسوية الصراع في ذلك الوقت بالذات سوف يجعل الأمر يبدو كما لو أن المعاهدة المصرية – السوفيتية قد أتت ثمارها في حث الولايات المتحدة واسرائيل على التوصل الى تسوية سلمية، مما كان سيزيد من إقتناع دول العالم الثالث بجدوى الإعتماد على الإتحاد السوفيتي في مواجهة الولايات المتحدة، وهو ما كان سيشكل نصراً سياسياً كبيراً للإتحاد السوفيتي (٢) ويبدو أن نيكسون قد إنتصر في نهاية الأمر لرأى كيسنجر المعارض للتوصل الى تسوية سلمية في تلك المرحلة لاسيما أن مصر كانت تشكل في ذلك الوقت قاعدة للنفوذ الشيوعي في الشرق الأوسط.

وعلى ذلك يمكن بلورة الموقف الرسمى للولايات المتحدة فى تلك الفترة (والذى كان يعكس تصور كيسنجر) فى أنه كان يستهدف العمل أولاً على إخراج السوفييت من مصر قبل إجراء أية تسوية حتى تحرم مصر من مزايا الإستفادة من الوجود السوفيتي كورقة ضغط خلال

Spiegel, op. cit, p. 216 (1)

Ibid, p,217 (Y)

Ibid, p,206 (r)

المفاوضات، فاذا ما تم الإنسحاب السوفيتى من مصر، تعمل الولايات المتحدة على الوصول بالدول العربية إلى مستوى الإحباط الكامل، وبذلك تتم التسوية تحت الضغط العسكرى الإسرائيلي وحسب الشروط الإسرائيلية (١) واعل ذلك يتضع بصورة جلية فيما ذكره كيسنجر بعد ذلك في مذكراته حين قال:

"As long as Egypt was in effect a soviet military base, we could have no incentive to turn on an ally on behalf of a soviet client. This is why I was always opposed to comprehensive solutions that would be rejected by both parties and that could only serve soviet ends by either demonstrating our impotence or being turned into a showcase of what could be exacted by Moscow's pressure. My aim was to produce a stalemate until Moscow urged compromise or until, even better, some moderate Arab regime decided that the route to progress was through Washington"(Y)

غير أنه ما كاد السوفييت يهدأون بالاً - بعد توقيع المعاهدة مع مصر - حتى بدأت خلافاتهم مع مصر من جديد، وقد كان العامل المحرك لتلك الخلافات هو المحاولة التى قامت بها بعض العناصر الشيوعية في السودان الإطاحة بنظام حكم الرئيس جعفر نميرى، وقد لعبت المساندة المصرية دوراً حاسماً في إفشال تلك المحاولة. وقد أثارت تلك المساندة المصرية إستياء السوفييت مما دفعهم الى التعبير عن ذلك الإستياء عن طريق إبطاء معدلات تسليم مسفقات السلاح الى مصر (٢) . كذلك فقد أعقب تلك المحاولة الإنقلابية الفاشلة في السودان قيام الرئيس نميرى بمطاردة الشيوعيين السودانيين وتقديمهم للمحاكمة، حيث حكم على بهضهم بالإعدام والسجن لفترات طويلة (٤) وقد كان من بين العوامل التي ساعدت على زيادة بعضهم بالإعدام والسجن لفترات طويلة (٤)

<sup>(</sup>۱) محمود رياض. البحث عن السلام.. والصراح في الشرق الأوسط: مذكرات محمود رياض ١٩٤٨ – ١٩٧٨ ( المؤسسة العربية للدراسات والنشر.، بيروت، ١٩٨٨)، ص ١٣٤

Henry Kissinger, The White House Years (Little, Brown and Company, Boston, 1919). P. 1279

التوبّر في العلاقات المصرية - السوفيتية آنذاك، رفض السادات التوسط لدى الرئيس نميرى لتخفيف الأحكام الصادرة ضد الشيوعيين السؤدانيين المتورطين في محاولة الإنقلاب، بل إنه أعلن تأييده للإجراءات التي كان يقوم بها نميرى ضد الشيوعيين(١). وقد عبر السوفييت عن إستيائهم الشديد من المواقف المصرية والسودانية في بيان رسمي جاء فيه:

«إن لصبر الإتحاد السوفيتي حدوداً قصوي لا يستطيع بعدها أن يتجاهل الإجراءات المعادية للشيوعية التي تقوم بها الحكومات العربية والتي تمس الإتحاد السوفيتي كما تمس أحدقاء وإن المساندة السوفيتية للعرب في صراعهم ضد إسرائيل ينبغي أن تقابلها مراعاة العرب للمصالح السوفيتية وأخذها في الإعتبار، وإن التمادي في تلك الحملة المعادية للسوفييت في المنطقة قد يجبر الإتحاد السوفيتي على إعادة النظر فيما يقدمه للعرب من دعم، علي ضوء ما تفرضه إعتبارات المصلحة السوفيتية العليا نفسها (٢).

وهكذا توترت العلاقات المصرية - السوفيتية بصورة ملحوظة بعد مرور شهرين فقط علي توقيع المعاهدة المصرية - السوفيتية، وقد ساعد على زيادة توتر العلاقات بين الطرفين الزيارة التى قام بها السير اليك دوجلاس هوم وزير خارجية بريطانيا لمصر في سبتمبر ٧١ (فى أول زيارة يقوم بها وزير خارجية بريطاني للقاهرة منذ أزمة السويس)، وقد أعقب تلك الزيارة ظهور بعض المؤشرات الدالة على تحسن العلاقات المصرية - البريطانية، حيث وافقت القاهرة على تعويض الرعايا البريطانيين الذين صودرت ممتلكاتهم خلال أزمة السويس، كما وافقت بريطانيا على المساهمة في تمويل مشروع خط سوميد لانابيب البترول الذي يربط بين السويس والأسكندرية(٢).

Freedman,, op. cit, p. 90 (1)

<sup>(</sup>٢) في هذأ المعنى يرجع الى: مقلد، مرجع سبق ذكره ، ص ٣٣٦ - ٣٣٧ وكذلك

Glassman, op, cit, p. 91

Freedman, op. cit, P. 69-70. (7)

M. Nasr Mahanna, The Dilemma of Peace: A Study of Foreign Policy (Dar El اليفيا)
Maaref, Cairo, 1985), P. 162.

وإزاء تلك التطورات بدأ السوفييت يتشككون في مدى صلابة موقفهم في الشرق الأوسط. فضلال أشهر قليلة تمت الإطاحة بعدد كبير من العناصر الموالية لهم في المنطقة (نظام صلاح

في إعادة تقييم سياستهم في المنطقة بهدف توسيع قاعدة حلفائهم الإقليميين، ويدلاً من تركيز

جديد في سوريا – جماعة على مديري في مصر – الشيوعيون السودانيون)(1) ومن ثم بدأوا

إهتمامهم على مصر وسوريا والعراق فقط، أخنوا في التقرب الى اليمن الجنوبي والجزائر

والمغرب، ذلك فضلاً عن محاولتهم التقرب الى بعض المنظمات كمنظمة التحرير الفلسطينية

والجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربى المناوئة لسلطان عمان، اضافة الى ذلك فقد

عمل السوفييت على التقرب الى بعض الأنظمة العربية المحافظة حيث أبرموا عدة إتفاقيات مع الأردن وابنان والجمهورية العربية اليمنية كما رحبوا بتحسين علاقاتهم مع بعض دول الخليج

العربي كالبحرين وقطر ودولة الإمارات العربية(Y)

وخلال تلك المرحلة كانت جهود الوساطة التي يقوم بها يارنج قد وصلت الي طريق مسدود، وإزاء التعنت الإسرائيلي واللامبالاة الامريكية بدأ السادات يعيد حساباته مرة أخرى، واتضح له عدم إمكانية إحراز أي تقدم ملموس على طريق التسوية السلمية وأن الأمر يقتضي القيام بتحرك عسكرى لتحريك القضية، ولاسيما في ظل ما كان قد تعهد به أمام الرأى العام المصرى والعالمي بأن يكون عام ١٩٧١ هو عام الحسم، غير أن مثل ذلك التحرك العسكرى في ظل تدهور العلاقات المصرية – السوفيتية كان أشبه ما يكون بمغامرة غير محسوبة كتلك التي حدثت عام ١٩٧٧ ولاسيما في ظل تباطئ السوفييت وتلكوئهم في إمداد مصر بالسلاح، وعلى هذا فقد قرر السادات زيارة موسكو – في أكتوبر ٧١ – لتخفيف حدة التوبر في العلاقات بين البلدين، ولحث القادة السوفييت على الإسراع بتسليم مصر ما تحتاجه من السلاح الهجومي المتطور قبل نهاية عام الحسم. (٣) وبالفعل فقد تم خلال الزيارة تجاوز الخلافات بين الدولتين والتي أثارتها أزمة إنقلاب السودان، كما وافق السوفييت على إمداد مصر بعدد إضافي من

Ibid, P.61.

<sup>(</sup>١)

Ibid, p. 67 - 68

<sup>(</sup>۲) (۳) مقلد، مرجم سبق ذکرہ، ص ۳۳۷

طائرات الميج - ٢٣ والميج ٢٥ وصدواريخ سام المتطورة. غير أنه على الرغم من ذلك الاتفاق الموقع في شهر أكتوبر فقد ماطل السوفييت في إمداد مصر بتلك الصفقة لعدة أسباب:

أ - تصاعد حدة التوتر على الحدود الهندية - الباكستانية في نوفمبر ٧١، والذي إنتهي بإشتعال الصراع المسلح بين الدولتين في ديسمبر من العام نفسه. وقد أدى ذلك الي تورط الإتصاد السوفييتي في ذلك الصراع. فقد وجد السوفييت لزاماً عليهم- إزاء المساندة الامريكية لباكستان، وفي ظل المعاهدة السوفيتية - الهندية التي كانت قد أبرمت بين المنوفيين قبل ذلك بفترة وجيزة - أن يقدموا الدعم السياسي والمساندة العسكرية اللهند، فقاموا بإرسال بعض وحداتهم البحرية الى منطقة المحيط الهندي، كما سارعوا بسحب بعض المعدات العسكرية من مصر ونقلها الى الهند. وهكذا لم يرغب السوفييت في تصعيد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط في ظل توتر العلاقات بين القطبين في منطقة المحيط الهندي، وفي ظل رد الفعل الحاسم من جانب الولايات المتحدة والمساند لماكستان(١).

ب - عدم رغبة السوفييت في تصعيد حدة سباق التسلح في منطقة الشرق الأوسط ولاسيما في ظل التأكيدات الامريكية القوية التي حصلت عليها إسرائيل خلال لقاء جولدامائير بنيكسون في ٢ ديسمبر ٧١ - والتي تعهدت الولايات المتحدة بمقتضاها بمضاعفة الدعم العسكري الذي تحصل عليه إسرائيل في حالة تعرضها لهجوم عسكري من جانب مصر (٢)

وإزاء ذلك التباطئ السوفيتى وإزاء إقتراب نهاية عام الحسم دون حسم بدأ السادات يشعر بالقلق على مكانته كزعيم لمصر(٣). فطلب أن يقوم بزيارة موسكو خلال شهر ديسمبر ٧٠، إلا أن القيادة السوفيتية ردت بعدم إمكانية إتمام تلك الزيارة قبل حلول شهر فبراير ٧٧.

Kissinger, op. cit, P. 1297

**<sup>(</sup>١)** 

<sup>(</sup>۲) مقلد، مرجم سيق ذكره، ص ۳٤٠.

C. Saivetz & S. Woodby, Soviet - Third World Relations (Westview Press, Boulder, Colorado, 1985), p. 125.

وقد أثار ذلك استياء السادات نظراً للموقف المحرج الذى وضعه فيه السوفييت والذى يؤدى الى زعزعة الثقة في قراراته(1) وبالفعل فقد تمت هذه الزيارة في فبراير ٧٧. وقد طالب السادات خلال لقائه بالقادة السوفييت بعدة أمور(7):

أول : عدم موافقة السوفييت خلال مباحثات القمة مع الأمريكيين في مايو ٧٢ على فرض حظر على واردات السلاح الى دول المنطقة.

شَانعِل : عدم القبول بإستمرار حالة اللاحرب واللاسلم نظراً لأنها لا تفيد إلا إسرائيل.

ثالثاً: عدم بخولهم في مفاوضات مع الأمريكيين بشأن تعيين الحدود بين الدول العربية.

وإسرائيل.

وأبعاً: تدعيم العلاقات بين البلدين ولاسيما في مجال الدعم العسكري والإتفاق علي قيام مصدر بتحرك عسكرى قبل نهاية عام ٧٧ في حالة عدم توصل القطبين الي إتفاق بشأن التسوية السلمية خلال قمة موسكو.

وفي محاولة من جانبه لحث السوفييت على الموافقة على إمداد مصر بما تحتاجه من طائرات متطورة، أبلغ السادات القادة السوفييت بأنه قد تلقى – قبيل مغادرته القاهرة الى موسكو في ٢ فبراير – رسالة من الملك فيصل يعرض فيها إهداء مصر عشرين قاذفة مقاتلة(٢)، كذلك فقد تعهد السادات للقادة السوفييت بألا تقبل مصر حلاً امريكياً وقد علق بريجنيف على ذلك بقوله : «إن الولايات المتحدة تعمل على تضليل النول العربية من خلال ما تقترحه من مبادرات للتسوية المرحلية»، كما أكد أن لقاء القمة المرتقب في مايو ٧٧ سوف يكرن مناسبة جيدة التوصل الى حل لمشكلة الشرق الأوسط، كذلك فقد أشار بريجنيف الى أن السوفييت لا يعارضون فكرة لجوء مصر الى الحل العسكرى غير أن هذا يتطلب ضرورة الإعداد والتجهيز الجيد للعمل العسكرى ضماناً لفعاليته في تحقيق أعدافه (٤) . وبالفعل فقد

Dawisha, Loc. cit.

<sup>(</sup>۱) وحيد رافت، مرجع سبق ذكره، ص ۱۷۷.

<sup>(</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) محمد حافظ اسماعیل، مرجع سبق ذکره، ص ٢٠١

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٢٠٤

تعهد السادات بعدم القيام بأى تحرك عسكرى إنتظاراً لما سوف تسفر عنه قمة موسكو الأمريكية— السوفيتية من نتائج، وقد تعهد السوفييت بالمقابل بدعم القدرات الدفاعية الجوية المصرية من خلال إمداد مصر بأنواع إضافية من صواريخ أرض— جو متطورة(١).

وفى  $\Lambda$  مارس YY قام السادات بزيارة الملكة العربية السعودية. ويبدو أن الملك فيصل قد أبدى إستعداده خلال لقائه بالسادات لأن تتحمل السعودية أعباء تمويل التسليح المصرى حتى لو إقتضى ذلك شراء الإحتياجات المصرية من السلاح من أسواق السلاح العالمية (Y). وعلى صعيد آخر عرض السادات في أبريل (Y) على الأمريكيين فتح حوار أمريكي – مصرى، غير أن الأمريكيين لم يقدموا رداً قاطعاً على ذلك الإقتراح المصرى ترقباً لنتائج قمة موسكو (Y).

ومع إقتراب حلول موعد إنعقاد قمة موسكو بدأ السوفييت في التمهيد لدعم موقفهم التفاوضي خلال تلك القمة، حيث وجهوا الدعوة الى السادات لزيارة موسكو خلال شهر ابريل ٧٧ (بعد شهرين فقط من زيارته السابقة لها في فبراير ٧٧) بهدف إثبات الولاء المصرى للإتحاد السوفيتي، والتأكيد للأمريكيين على أن أقدام السوفييت لاتزال راسخة في مصر وفي الشرق الأوسط(٤).

وبالفعل فقد إستجاب السادات لدعوة السوفييت أملاً في أن يؤدى دعمه لموقفهم التفاوضي مع الولايات المتحدة الى إيجاد حل لمشكلة الشرق الأوسط. وقد أعاد السادات خلال هذه الزيارة التأكيد مرة أخرى على اعتقاده بأن نجاح الحلول السلمية يقتضى في البداية القيام بتحرك عسكرى لتحريك الموقف وبدء التفاوض، وأشار في هذا الصدد الى أن الهجوم الذي شنته فيتنام الشمالية في أول يناير ٧٧ هو الذي حث الأمريكيين على إبداء قدر من الإهتمام بتسوية المشكلة الفيتنامية، مما أسفر في نهاية الأمر عن عقد مؤتمر باريس الخاص بتسوية تلك المشكلة. ومن ناحية أخرى فقد طالب السادات بأن يبدأ السوفييت فور إنتهاء

Glassman, op. cit, P. 93 (1)

<sup>(</sup>٢) حمدى قؤاد، الحربُ الديبلوماسية بين مصر واسرائيل (دار القضايا، بيروت، ١٩٧٦)، ص ٢٠٩.

Kissinger, op. cit, p. 1294. (Y)

<sup>(</sup>٤) محمد أنور السادات، مرجع سبق ذكره، ص 781 - 787.

إجتماعات قمة موسكر في دعم قدرات مصر العسكرية حتى يمكن الإستناد إليها كورقة ضغط لتحريك المفاوضات السلمية أو كأداة للتحرك العسكري $\binom{(1)}{2}$ . وفي نهاية الزيارة تم الإعلان عن البيان الختامي المشترك والذي جاء فيه: «إن الدول العربية لديها كل المبررات للجوء الى كافة الوسائل (غير السلمية) لإستعادة الأراضي المحتلة» $\binom{(1)}{2}$ ، وقد كان ذلك يعد بمثابة إشارة ضمنية للولايات المتحدة قبل لقاء القمة بأن الإتحاد السوفيتي مستعد للذهاب إلى آخر الشوط في مساندة حلفائه في المنطقة حتى ولو إقتضى الأمر اللجوء إلى التحرك العسكري.

وفي منتصف مايو ٧٧ وعشية قمة موسكو، قام السوفييت باستعراض آخر لنفوذهم في مصر حيث وصل الى القاهرة المارشال جريتشكو وزير الدفاع السوفيتي والذي كانت قد سبقته اليها أربع طائرات سوفيتية من طراز سوخوى – ٧١ سبق أن وافق السوفييت على امداد مصر بها خلال زيارة السادات لموسكو في فبراير ٧٧. وقد شاركت تلك الطائرات في عرض جوى أعقبه إصدار بيان رسمي أشار الى «أن مصر قد حصلت على قاذفات سوفيتية بعيدة المدى، وأن القوات الجوية المصرية قد تخطت مرحلة القدرات الدفاعية الى مرحلة تنمية القدرات الهجومية» (٣) كذلك فقد تباحث جريتشكو – خلال تلك الزيارة – مع المسئولين المصريين حول أوضاع التسهيلات البحرية للأسطول السوفيتي في الموانيء المصرية (١) المعاليات المتحدة بأن وبالطبع فقد كان هدف السوفييت من وراء تلك المناورات هو إقناع الولايات المتحدة بأن العلاقات المصرية – السوفيتية تسير نحو التحسن، كذلك فقد قام السادات بتسليم جريتشكو استعداد لأن ادفع ثمنها بالعملة الصعبة»، كما أكد السادات لجريتشكو على أن مصر لا تريد أن تتسبب في حدوث مواجهة بين القطبين، وأنه لن يسمح بوجود قوات سوفيتية في مصر خصوصا عند بدء المورية ميا

Glassman, op, cit, p, 93-94.

Ibid, p. 98. (Y)

(٣) محمد هافظ اسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص ٢١٢

Glassman, op. cit, p. 94 (£)

(ه) حمدى فؤاد، مرجع سبق ذكره، نفس المكان،

(١)

وخلال الفترة من ٢٧ – ٣٠ مايو عقد في موسكو لقاء القمة الأمريكي – السوفيتي، والذي اعتبر إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في العلاقات بين الشرق والغرب راحت تعرف بالوفاق أو الإنفراج Détente وخلال قمة موسكو عمل كيسنجر – أثناء مباحثاته مع جروميكو – على ألا الإنفراج المبيان الفتامي للقمة أي جديد بالنسبة للمسراع العربي – الاسرائيلي حتى يقضى على أية أفكار لدى السادات تحمله على الإعتقاد بجدوى الإعتماد على السوفييت في التوصل الى تسوية مقبولة من جانب العرب(١) وبالفعل فقد نجح كيسنجر في تحقيق مأريه، حيث جاء البيان الفتامي للقمة خلواً من أية إشارة الى مشكلة الشرق الأوسط، والأهم من ذلك أن البيان الفتامي للقمة خلواً من أية إشارة الى مشكلة السوفيتي» والذي صدر في نهاية «إعلان المباديء الأساسية بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي» والذي صدر في نهاية القمة قد تضمن في مادته الثالثة دإن الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي عليهما مسئولية خاصة لعمل كل ما في وسعهما كي لا تنشأ صراعات أو مواقف تعمل على زيادة التوترات خاصة لعمل كل ما في وسعهما كي لا تنشأ صراعات أو مواقف تعمل على زيادة التوترات الوضيع أو فرض حالة من الإسترخاء العسكري على المنطقة، وقد شعر السادات – في أعقاب الوضع أو فرض حالة من الإسترخاء العسكري على المنطقة، وقد شعر السادات – في أعقاب صدور ذلك الإعلان – بأن موسكو تسعى الى تحسين علاقاتها مع واشنطن على حساب التزاماتها تجاء مصر والعرب.

وهكذا إستطاع كيسنجر أن يصل الى ما أراد حيث بدأ الشعور بالإحباط يسيطر على السادات. وقد روى كيسنجر بعد ذلك فى مذكراته عن تلك الفترة «مما لاشك فيه أن السوفييت قد تحملوا ثمناً فادحاً لتجاهلهم مشكلة الشرق الأوسط خلال قمة موسكو، وتفاضيهم عن إظهار إهتمامهم الكافى بها، غير أن سعيهم للإبقاء على الوفاق مع الولايات المتحدة، وحاجاتهم الى القمح الأمريكي، دفعهم الى عدم محاولة إثارة الغرب في منطقة من أكثر مناطق العالم حساسية بالنسبة له»(٢)

Kissinger, Loc. cit.

Kissinger, op, cit, p. 1297.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ويليام كوانت، مرجع سبق ذكره، ص ٢١٧.

وفى أعقاب إنتهاء إجتماعات قمة موسكو قام الفريق صادق وزير الحربية المصرى أنذاك بزيارة الإتحاد السوفيتي في يونيو ٢٧ لمناقشة وصول إمدادات السلاح السوفيتي، غير أنه عاد بعد سنة أيام ليبلغ السادات بأن السوفييت ليس لديهم الإستعداد للإنتظام في توريد السلاح لمصر وفقاً المواعيد التي سبق الإتفاق عليها(١) وهكذا بات السادات مقتنماً بأنه لا جبوى من إستمرار مصر في الإرتباط بالسوفييت. فالسوفييت لم يمارسوا القدر الكافي من الضغط السياسي على الولايات المتحدة لحملها على التوصل الى حل لمشكلة الشرق الأوسط، كما أنهم يماطلون في إمداد مصر بالسلاح حفاظاً على الوفاق مع الولايات المتحدة وأن هدفهم فقط هو الإبقاء على المنطقة في حالة من الترتر الدائم والمحكوم لضمان إستمرار إحتياج العرب لمساندتهم.(١) ومن ثم أصبح البديل الوحيد أمام السادات أنذاك هو أن يتحول تجاه الولايات المتحدة إدراكاً منه أن الطريق الوحيد للتسوية السلمية يمر عبر واشنطن.

وفى تطور هام – فى هذا الصدد – تم الإعلان فى ٢ يوليو ٧٧ عن إستئناف العلاقات الديبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة، وقد شكلت تلك الخطوة دليلاً قاطعاً على بداية حدوث تحول جذرى فى توجهات السياسة الخارجية المصرية(٢)،

ويطبيعة المال فقد كانت أولى الخطوات على طريق التقارب مع الولايات المتحدة هي تخلص مصر من النفوذ السوفيتي، وقد كان من بين العوامل التي شجعت السادات على إتخاذ قراره بتصفية الوجود السوفيتي في مصر تلك الرسالة التي بعث بها اليه نيكسون، والتي حملها اليه الأمير سلطان وزير الدفاع السعودي في ٦ يوليو ٧٧، فخلال إستقبال السادات له نقل اليه الأمير سلطان رسالة شفوية من الرئيس نيكسون يخيره فيها بنتائج قمة موسكي، وقد كان من أهم ما تضمنته تلك الرسالة.(٤)

أ - إن الولايات المتحدة لازالت تعتقد - بعد لقاء القمة في موسكو - أن مفتاح حل أزمة الشرق الأوسط في يدها هي وفي يدها وحدها.

Adam Ulam, Loc. cit (Y)

Freedman, op. cit, p. 85 (7)

(٤) حمدي فؤاد، مرجع سبق ذكره، ص ٢١٢

<sup>(</sup>۱) جمال زهران، مرجع سبق ذکره، ص ۲۰۳.

ب - ترى الولايات المتحدة أن الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط لا تتيح أكثر من مجرد مواصلة السعى في محاولة التوصيل الى تسوية تضمن انسحاب إسرائيل الجزئي على أساس مقترحات روجرز وسيسكو.

- ج ان امام مصد أن تعود الى قبول مبدأ إعادة فتح قناة السويس أملاً في خلق ظروف أكثر ملامة لمناقشة القضية بكل أبعادها وتفاصيلها.
- د أن الرئيس نيكسون يقترح وقف الحملات المعادية للسياسة الامريكية في الشرق الأوسط تهيئة للأجواء المناسبة لبدء المفاوضات.

ومن ناحية أخرى فقد نقل الأمير سلطان الى السادات رسالة من الأمريكيين تفيد تصورهم أن : «مفتاح الوضع موجود فى أيدى المصريين  $\binom{(1)}{2}$ , وأن الولايات المتحدة لن تضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات قبل أن تتم تصفية الوجود السوفيتى فى مصر $\binom{(1)}{2}$ .

وفي الثامن من يوليو ٧٧ إستقبل السادات السفير السوفيتي لدى القاهرة فالديمير فينوجرابوف الذي نقل اليه تقريراً عن نتائج القمة الأمريكية السوفيتية، وقد إتضح من التقرير السوفيتي أنه لم يحدث أى تقدم بالنسبة لقضية الشرق الأوسط نظراً لأن عام ٧٧ كان عام الإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، كذلك فلم يشر التقرير الي موقف السوفييت من التحرك العسكري أو الى مطالب مصر من السلاح والتي سبق أن تقدمت بها للإتحاد السوفيتي(٢) خلال زيارة السادات لموسكو في أبريل وخلال زيارة جريتشكو للقاهرة في مايو ٧٧. وما أن إنتهي السفير من قراءة التقرير حتى بادره السادات قائلاً «يبدو أن الإتحاد السوفيتي لا يثق في القيادة المصرية ولا يستطيع أن يقدر أخطار الموقف، وفي حين أن مصر حريصة على الإحتفاظ بصداقة الإتحاد السوفيتي فإنها لا تستطيع أن تخضع لوصاية أحد عليها بما في ذلك الإتحاد السوفيتي» فإنها لا تستطيع أن تخضع لوصاية أحد عليها بما في ذلك الإتحاد السوفيتي» فإنها لا تستطيع أن تخضع لوصاية أحد عليها بما في ذلك الإتحاد السوفيتي» في استطرد السادات محدداً قراراته فيما يلي(٥)

<sup>(</sup>١) بريماكوف، مرجع سبق ذكره، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) ووليام كوانت، مرجع سبق ذكره

<sup>(</sup>٣) محمد أنور السادات، مرجع سبق ذكره، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) محمد حسنين هيكل، الطريق الى رمضان (دار النهار للنشر، بيروت، ١٩٧٥)، ص ١٥٦

<sup>(</sup>٥) محمد حافظ اسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص ٢١٧ – ٢١٨.

- رفض رسالة القادة السوفييت شكلاً وموضوعاً، ورفضه لهذا الأسلوب السوفيتي في
   التعامل مع مصر.
- ٢ توجيه الشكر للإتحاد السوفيتي على المساعدة التي قدمها العسكريون السوفييت، وأنه يريد إنهاء خدماتهم إعتباراً من ١٧ يوليو ٧٢.
  - ٣ الأسلحة السوفيتية في مصر، إما أن تباع لمصر ويدرب عليها المصريون أو يتم سحبها.
- ٤ القوات السوفيتية التي تبقى في مصر، توضيع تحت القيادة المصرية الى أن يتم الانتهاء
   من تدريب المصريين أو يتم سحبها.
  - ه إجراء مباحثات على مستوى عال بين البلدين طبقاً للمعاهدة.
    - ٦ أن يتم سحب المستشارين والأسلحة خلال أسبوع.(١)

وبالفعل فقد إستجاب السوفييت بصورة فورية لقرار السادات بطلب سحب الخبراء ولعل مرجم ذلك يعود الى:

- أ أن السوفييت أنفسهم لم تكن لديهم الرغبة في الإبقاء علي وجودهم العسكرى في مصر بل إنهم طالبوا قبل ذلك عدة مرات بسحب خبرائهم من مصر، إلا أنهم إضطروا للإبقاء عليهم تحت إلحاح القيادة المصرية، غير أنهم عندما لمسوا إصراراً من جانب مصر علي التحرك العسكرى شعروا بالراحة لتخلصهم من الإلتزامات العسكرية التي كان يفرضها عليهم وجودهم العسكرى في مصر وخاصة طياريهم.(٢)
- ب خشية السوفييت أن تؤدى معارضتهم لقرار طلب سحب خبرائهم من مصر إلى إثارة الشكوك لدى بقية دول العالم الثالث التي يوجد فيها مستشارين أو خبراء فنيين

<sup>(</sup>١) محمد أنور السادات، مرجع سبق ذكره، ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) محمود رياض، مرجع سبق ذكره، ص ٤٠٧.

وكذلك يرجع الى : جمال زهران، مرجع سبق ذكره، ص ٢٩٦.

سوفييت(١). ويالف عل فقد إنخفض عدد الخبراء السوفييت العاملين في مصر من ، ۰۰ الی حوالی مائتی خبیر فقط بحلول ۱۷ یولیو  $ho(^{7})$  ،

وفور سماع القادة السوفييت بقرار السادات طالبوا بأن ترسل مصر وفداً على مستوى عال لتفسير أسباب القرار المسرى، وبالفعل فقد غادر القاهرة وقد مصرى برئاسة رئيس الوزراء المصرى عزيز صدقى في محاولة للتخفيف من وقع القرار على السوفييت، وفي محاولة للإتفاق على حصول مصر على طائرات للإستطلاع ووحدات صواريخ للدفاع عن السد العالى. وقد إقترح عزيز ضدقي خلال زيارته أن يتم إصدار بيان مشترك حول سحب الخبراء السوفييت إلا أن بريجنيف رفض الفكرة، ورد عليه بقوله «إنكم أنتم الذين طلبتم الخبراء، فإذا كنتم تريبونهم أن يرحلوا فذلك قراركم، ونحن نستجيب له، ولكننا لن نتحمل المستولية أمام التاريخ بأن نقول بأن سحب الخبراء تم بناءً على طلبنا»، كذلك فقد رفض السوفييت الإستجابة لطلب مصن شراء المعدات السوفيتية المتطورة وأصروا على سحيها.(٣)

وفي ١٦ يوليو ٧٧ وصل الى القاهرة الرئيس السوري حافظ الأسد - قادماً من موسكو حيث كان في زيارة للإتحاد السوفيتي - وقد جات زيارة حافظ الأسد لمسر بإيعاز من القيادة السوفيتية التي طلبت إليه التدخل لمحاولة إقناع السادات بالعدول عن قراره (حيث كانت سوريا قد أبرمت قبل ذلك بقليل صفقة ضخمة للحصول على السلاح السوفيتي وصلت قيمتها الى حوالي ٧٠٠ مليون دولار)<sup>(٤).</sup>

وفور عودة عزيز صدقى الى القاهرة بعد فشل زيارته لموسكو أعلن السادات في ١٨ يوليو ٧٢ عن قراره بإنهاء مهمة الخبراء السوفييت والذي سبق أن أخبر به السفير السوفيتي(٥).

glassman, op. cit, p.96

Freedman, op. cit, p. 85

<sup>(</sup>١) المرجع السابق

<sup>(</sup>٣) محمد حسنين هيكل، مرجع سبق ذكره، ١٥٧

<sup>(</sup>٤) glassman, op. cit, p.95 (0)

ويمكننا أن نجمل فيما يلى أهم النوافع التي حدت بالسادات لإتخاذ قراره الخطير:

أولاً دوافع تتعلق بشخصية السادات (متخذ القرار). فقد كان السادات يكن كراهية السوفييت نظراً لتشككهم في نواياه واختلاف معاملتهم له عن معاملتهم لعبدالناصر، الأمر الذي أدى الى فقد الثقة بين الطرفين ذلك فضلاً عن أن إنتماءات السادات الأيديولوجية كانت أكثر ميلاً تجاه الفكر الليبرالي منها إلى الفكر الإشتراكي، وهو ما كان معروفاً عنه حتى قبل توليه الرئاسة، ويذكر البعض تأكيداً على ذلك أن عبدالناصر كان يهدد السوفييت – قبل وفاته – بتخليه عن الحكم وتركه للسادات الذي كان – علي حد قوله – «يستطيع ان يتفق مع الأمريكيين» (۱).

ثانبياً: القيود التي فرضها السوفييت على إمداد مصر بنوعيات معينة من الأسلحة المتطورة والهجومية، ومماطلتهم في توريد صفقات السلاح التي كانوا قد وعدوا بها خلال لقاءات المسئولين في البلدين(٢)

ثاثث : موافقة الاتحاد السوفيتي على استمرار حالة اللاحرب واللاسلم في المنطقة، وتركيز إهتمامه في تلك الفترة على تحسين العلاقات مع واشنطن، الأمر الذي أدى الى تزايد حدة الغضب الشعبى داخل مصر نتيجة لتجمد الأوضاع في المنطقة ومرور عام ٧١ ونصف عام ٧٧ دون ظهور أية بوادر لحسم قضية الشرق الاوسط، مما تطلب أن تقوم القيادة السياسية في مصر بتحرك ما لإمتصاص حدة الغضب الشعبي وكسب التأييد الجماهيري(٣).

وابعا: تزايد الاحتكاكات بين العسكريين المصريين وبين المستشارين والخبراء السوفييت الذين كانوا يرفضون الإمتثال للقرارات الصادرة عن القيادات العسكرية العليا في مصر إلا بعد موافقة موسكو عليها، ذلك فضلاً عن قيامهم بمنع كبار الضباط المصريين من إرتياد بعض المواقع العسكرية داخل مصر والتي كان السوفييت يشرفون على تشغيلها(٤).

<sup>(</sup>۱) جمال زهران، مرجع سبق ذکره، ص ۲۷۰، ۲۷۳،

<sup>(</sup>٢) وحيد رأفت، مرجع سبق ذكره، ص ١٧٩ وكذلك :

<sup>(</sup>٣) جمال زهران مرجع سبق ذكره، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) وحيد رافت، مرجع سبق ذكره، ص ١٧٨ – ١٧٩

Glassman, Loc, cit

ها سَنَا : الضغوط الضارجية من جانب الولايات المتحدة والتي تمثلت في إصرارها علي تصفية الوجود العسكرى السوفيتي في مصر كشرط أساسي للتحرك نحو التسوية السياسية للصراع العربي – الاسرائيلي، ذلك فضلاً عن الضغوط التي مارستها بعض الدول العربية المحافظة كالملكة العربية السعودية والتي كانت متخوفة من أن يؤدي الوجود السوفيتي في مصر الي إنتشار الشيوعية في المنطقة(١)

سأدساً: حث السوفييت علي تقديم مزيد من الدعم لمسر وامدادها بالأسلحة الهجومية التى تمكنها من القيام بالتصرك العسكرى وإظهار قدر من حرية التصرك والقدرة على المناورة السياسية في محاولة لإقناع الامريكيين بأن الوجود السوفيتي في مصر ليس أمراً محتوماً أن نهائياً، لحثهم على التقارب مع مصر (٢).

وعلى الرغم من إقدام السادات على طرد الخبراء السوفييت من مصر إلا أنه آثر الإبقاء على بعض الروابط والعلاقات معهم ضماناً لعدم قطع الطريق نهائياً بينه وبين الإتحاد السوفيتى. ويبدو أن السادات قد أدرك مدى خطورة القرار الذى أقدم عليه فأعاد تقييم موقفه ووجد أنه تسرع في فقد صداقة السوفييت قبل أن يتأكد من حقيقة الموقف الأمريكى مما دفعه الى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من جسور الصلة مع السوفييت. وقد وجد السادات الفرصة مواتية لتحقيق ذلك من خلال موافقته على تجديد اتفاقية عام ١٨ التي كان يتم بمقتضاها منح الأسطول البحرى السوفيتى تسهيلات بحرية في الموانىء المصرية— والتي تصادف حلول موعد تجديدها في تلك الفترة — فأعاد السادات تجديد العمل بتلك الإتفاقية لمدة ضمس سنوات أخرى تنتهى في عام ١٩٧٨ (٣).

كذلك فقد تم الإعلان عن أن قرار إنهاء مهمة الخبراء السوفييت لا ينطبق علي السوفييت الذين يعملون في الأكاديميات العسكرية المصرية، وفي مهام التدريب العسكري وفي القواعد

Kissinger, op. cit, p. 1296.

<sup>(</sup>۱) جمال زهران، مرجع سبق ذکره، ص ۲۸۱

**<sup>(</sup>Y)** 

<sup>(</sup>٣) جمال زهران، مرجع سبق ذکره، ص ۲۹۱.

البحرية المصرية(١). وقد إعتبرت موسكو هاتين الخطوتين بمثابة بادرة تصحيحية من جانب السادت إبقاءً على علاقاته مع السوفييت.

ويجدر بنا أنْ نشير في هذا الصدد الى ردود فعل القطبين تجاه قرار طرد الخبراء السوفييت من مصر.

# أولاً : رد الفعل السوفيتس

إتسم رد الفعل السوفيتي بالهدوء وضبط النفس حيث أصدرت الحكومة السوفيتية بياناً أشارت فيه الى أن المستشارين والخبراء الفنيين العاملين في مصر الذين كانوا قد أرسلوا في مهام محددة المدة، قد أنهوا مهمتهم التي أوفدوا من أجلها، ولم يعد هناك مبرر لبقائهم، وأنه قد تم الإتفاق علي سحبهم (٢) وفي محاولة من جانب السوفييت لإستثمار ذلك القرار لصالحهم ولمسالح حلفائهم في المنطقة، بعث بريجنيف برسالة إلى نيكسون في ٢٠ يوليو ٧٢ يوضح له فيها أن سحب الفبراء السوفييت من مصر يدخل في نطاق المقترحات السوفيتية التي سبق أن تقدم بها جروميكو الي نيكسون في سبتمبر ٧١، علي إعتبار أن ذلك يشكل تنازلاً سوفيتياً أن تقدم بها جروميكو الي نيكسون في سبتمبر ٧١، علي إعتبار أن ذلك يشكل تنازلاً سوفيتياً يستلزم قيام الولايات المتحدة بتقديم تنازل مقابل له (يتمثل في قيام الولايات المتحدة بممارسة قدر أكبر من الضغط على إسرائيل لحملها على الإنسحاب)، وبالطبع فقد كان هدف السوفييت هو المتعلية على المدلول الحقيقي لقرار السادات، ومحاولة إستثماره أو تحويله الى ورقة مساومة في علاقاتهم مع الولايات المتحدة، غير أن الولايات المتحدة لم تظهر أية إستجابة مساومة في علاقاتهم مع الولايات المتحدة، غير أن الولايات المتحدة لم تظهر أية إستجابة إيجابية لتلك المحاولة السوفيتية (٣).

#### ثانيا: رد الفعل الأسريكس

جاء قرار السادات بتصفية المجود السوفيتي في مصر في توقيت غير ملائم بالمرة، وقد تسبب ذلك في حرمان مصر من الثمار التي كان من المكن أن تجنيها - عن طريق المساومة

Glassman, Loc. cit. (1)

<sup>(</sup>٢) مقلد، مرجع سبق ذكره، ص ٢٤٤.

Kissinger, op. cit, p. 1297-1298 (T)

السياسية — من وراء ذلك القرار. فقد جاء قرار السادات في عام الإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة (١) ومن ثم فقد كانت الإدارة الأمريكية منشغلة بالإعداد لتلك الإنتخابات ولم يكن في مقدورها القيام بأي نوع من التقارب مع الجانب العربي إسترضاء لليهود الأمريكيين الذين تمثل أصواتهم ثقلاً كبيراً في الإنتخابات الأمريكية، كذلك فقد صادف ذلك القرار مناخاً بولياً معبا بالغضب والعداء العرب، حيث كانت جماعة من الفدائيين الفلسطينيين قد إعتدت على الفريق الإسرائيلي المشارك في دورة الألعاب الأوليمبية في ميونيخ، مما تسبب في إثارة الرأى العام العالمي ضد الموقف العربي (٢). ومن ناحية أخرى فقد كان إهتمام الإدارة الأمريكية منصباً أنذاك على معالجة مشكلة فيتنام وعلي مستقبل الوفاق مع موسكو. وهكذا الكبري لذلك القرار بالنسبة الولايات المتحدة.

ويمكن القول ايضا أن أسلوب إتفاذ السادات لقرار طرد الفبراء السوفييت ذاته لم يكن سليماً، فهو قد أقدم على منح الأمريكيين كل ما يطمحون إليه قبل أن يساومهم للحصول على المقابل، وهكذا لم يجد الأمريكيون دافعاً يحملهم علي القيام بأى تحرك ماداموا قد حصلوا على ما يريدون. ولعل في وصف كيسنجر لقرار طرد الفبراء بأنه «مجازفة كبيرة من السادات بدون مقابل مضمون» أوضح دليل على ذلك. وتجدر الإشارة الى أن كيسنجر قد علق بعد ذلك بسنوات على السبب في الموقف الأمريكي السلبي من قرار السادات بقوله «إن هذا الموقف هو الموقف الطبيعي تماماً في هذه الظروف، فالسياسة لا تعرف الأخلاقيات، وليس من مهمة الولايات المتحدة أن تتطوع بدفع ثمن لشيء تم تقديمه إليها مجاناً ولم يشترط عليها أحد أن تدفعهه (٢)، وهكذا فقد إقتصر الموقف الأمريكي علي مجرد تقديم الوعود للسادات بأن الولايات المتحدة سوف تقوم بمبادرة جديدة لتسوية الأزمة في أعقاب انتهاء إنتضابات الرئاسة الأمريكية(٤).

Dawisha, op. cit, P. 64.

<sup>(</sup>۱) وايام كوانت، مرجع سبق ذكره، ص ۲۱۸.

<sup>(</sup>٢)

<sup>(</sup>r) محمود رياض مرجع سبق ذكره، ص ٤٠٦

<sup>(</sup>٤) ويليام كوانت، مرجع سبق ذكره، ص ٢١٨.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مصد قد عاودت - في تلك الأثناء - مطالبة الولايات المتحدة بإجراء إتصالات سرية بين الطرفين، كما أظهرت إستعدادها للقبول بتسوية مرحلية. وقد رد الأمريكيون علي ذلك بضرورة البدء أولاً بالاتفاق على مجموعة من المبادىء التي تحكم عملية التفاوض(١).

هذا وقد أدى قرار إنهاء مهمة الخبراء السوفييت في مصر الى تدهور العلاقات المصرية السوفيتية بشكل ملحوظ، حيث وجه السادات نقداً شديداً للإتحاد السوفيتي (في خطابه في ٢٤ يوليو) أشار فيه الى أن «التأييد السوفيتي لمصر لم يرق بأية حال من الأحوال الى مستوى الدعم الأمريكي لإسرائيل» و «إن على السوفييت أن يدركوا أن مشكلة الشرق الأوسط تأتي في أولى أولويات القيادة المصرية بصرف النظر عن مدى إهتمام السوفييت بها»(١)، كذلك نقد قامت كل من الدولةين – في أغسطس ٧٢ – بإستدعاء سفيرها لدي الأخرى حيث وصلت العلاقات بينهما الى أدنى مستوى(١)،

وفى أعقاب خروجهم من مصر بدأ السوفييت يبحثون عن صداقات عربية أخري لتعويض خسائرهم بفقد نفوذهم فى مصر، وفى هذا الإطار أظهر السوفييت دعماً كبيراً لسوريا حيث أقاموا جسراً جوياً لنقل السلاح إليها فى أعقاب الغارات الإسرائيلية على قواعد الفلسطينيين فى كل من سوريا وابنان (رداً على حادث اوليمبياد ميونيخ)(3)، كما وافق السوفييت كذلك على إمداد سوريا بمعدات الدفاع الجوى المتطورة بما فيها صواريخ سام- ٣، كما تم نقل طائرات الإستطلاع السوفيتية 16 -TU التى كانت تقوم بمراقبة تحركات الأسطول السادس الأمريكي من مصر الى سوريا(6)، وقد صاحب ذلك تزايد أعداد الخبراء والفنيين السوفييت في سوريا حيث وصل عددهم الى حوالى ثمانية آلاف خبير(٢)، ومن ناحية أخرى فقد عمل السوفييت على تدعيم علاقاتهم مع العراق – المنافس التقليدي لمصر في العالم العربي – فقد صاحب التدهور تدعيم علاقاتهم مع العراق – المنافس التقليدي لمصر في العالم العربي – فقد صاحب التدهور

Kissinger, op. cit, p. 1298

(1)

Thid, p. 1296- 1297

(2)

Thid, p. 1296- 1297

Dawisha Loc cit

(\*)

Dawisha, Loc. cit

Glassman, op. cit, p. 97

Ibid.

(۱) مقلد، مرجع سبق ذکره، س ۳٤٦.

فى العلاقات المصرية – السوفيتية تحسن ملحوظ فى العلاقات العراقية – السوفيتية – تماماً كما حدث عامى ٥٨ – ٥٩ حيث قامت بعض الوحدات البحرية السوفيتية بزيارة ميناء أم قصر العراقى على الخليج العربى، وقد شجعت الخلافات بين كل من إيران والعراق على إنحياز العراق تجاه السوفييت، ولاسيما فى أعقاب توقيع معاهدة الصداقة العراقية السوفيتية فى ٩ أبريل ٧٢، وبالطبع فقد كانت أهمية تلك الإتفاقية تكمن فى أنها ستمنح السوفييت موطئاً لأقدامهم على ساحل الخليج العربى (١).

ومن ناحية أخرى بدأ السادات يشير في أحاديثه الي إمكانية فتح آفاق جديدة التعاون مع الولايات المتحدة والدول الغربية (٢)، كما وجه عدة رسائل إلى كل من فرنسا وبريطانيا يقترح عليهما فيها إمداد مصر بالسلاح (٢) مع استعداده لدفع ثمنه نقداً. وفي إطار سعيه لشراء السلاح نقداً من الأسواق الغربية عمل السادات علي التقرب إلى نظام القذافي في ليبيا والذي كان يعارض الإتحاد السوفيتي بشدة آنذاك - ضماناً لإمكانية الإعتماد علي عوائد البترول الليبي من العملات الصعبة في إعادة بناء القوات المسلحة المصرية عن طريق شراء السلاح من الأسواق الغربية، وقد تم الإعلان في ٢ أغسطس عن التوصل الي إتفاقية الوحدة بين البلدين، وقد تصور السادات آنذاك أن بإمكانه - من خلال الوحدة مع ليبيا - أن يمارس نوعاً من الضغط على الولايات المتحدة والتي كانت لها استثمارات هائلة في مجال البترول في ليبيا (٤)، وعلي الرغم من ذلك فقد باءت مساعي السادات للحصول علي السلاح من الغرب بالفشل.

وفى سبتمبر ٧٧ عاود السادات مرة اخرى الإتصال سراً بالولايات المتحدة حيث كرر دعوته لعقد لقاء على مستوى عال بين البلدين وقد إستجاب كيسنجر لدعوة السادات هذه المرة حيث أبلغه بموافقته – من حيث المبدأ – على عقد لقاء سرى مع حافظ اسماعيل مستشار السادات لشئون الأمن القومي في فيراير ٧٧(٥).

Freedman, op. cit, p. 75 - 76 (V)

(۲) مقلد، مرجع سبق ذکره، ص ه ۳٤.

Glassman, op. cit, p. 96 (7)

Freedman, op. cit, p. 87 (£)

Kissinger. op. cit, p. 1298.

وإزاء فشل مساعى السادات فى الحصول علي السلاح من الدول الغربية أخذ يعيد تقييم حساباته من جديد، فعمل على تصفية أجواء العلاقات مع السوفييت حيث أوفد عزيز صدقي الى موسكو (١٦ – ١٨ اكتوبر ٧٢) فى محاولة لتجاوز الخلافات بين البلدين، وقد نقل صدقى – خلال تلك الزيارة – الى القادة السوفييت تعهد السادات بعدم تصعيد حدة التوتر في المنطقة(١)، كما تم الإتفاق على إعادة السفراء مرة أخرى، وقد وافق السوفييت خلال تلك الزيارة على إمداد مصر بحاجاتها من قطع الفيار اللازمة للقوات الجوية المصرية، وإعادة بعض وحدات صواريخ سام – ٦ التي كانت قد سحبت في يوليو(٢). كما تمت إعادة بعض الخبراء السوفييت الى مصر مرة أخرى(٣).

ومع بداية عام ١٩٧٣ وفي أعقاب إعادة إنتخاب نيكسون رئيساً الولايات المتحدة لفترة ثانية، بدأت الادارة الامريكية تبدي إهتماماً ملحوظاً بقضية الشرق الأوسط، ولاسيما بعد أن فرغت من معالجة المشكلة الفيتنامية، وقد صرح نيكسون أنذاك بقوله «إن الشرق الأوسط سرف تكون له الأولوية الأولى بين المشاكل الدولية التي تواجهنا.. لأنه بينما كان الشرق الأوسط طوال العامين الماضيين في فترة من الهدنة القلقة أو الهدنة المسلحة فإنه يمكن أن ينفجر في أية لحظة (3)»

وبالفعل فقد عقد لقاءان بين كيسنجر وحافظ اسماعيل خلال النصف الأول من عام ٧٧، وخلال لقائهما الأول – الذي عقد في واشنطن في فبراير ٧٧ – لم يتم إحراز أي تقدم في المباحثات نظراً لإقتراب موعد الإنتخابات العامة في إسرائيل في اكتوبر ٧٧، وقد تم الإتفاق على عقد لقاء ثان بين الطرفين بعد إنتهاء الإنتخابات الإسرائيلية(٥). غير أنه بحلول مايو ٧٧ إلتقي كل من كيسنجر وحافظ إسماعيل سراً في باريس، وخلال هذا اللقاء وصلت الإتصالات

Glassman, op. cit, p. 96-97. (1)

Ibid. (Y)

Dawisha, op. cit, p. 65. (7)

(٤) ويليام كوانت، مرجع سبق ذكره، ص ٢١٩

(٥) المرجع السابق، ص ٢٢٠.

المصرية - الأمريكية الى طريق مسدود، فقد أبلغ كيسنجر حافظ اسماعيل رداً على مطالبته الولايات المتحدة بممارسة قدر أكبر من الضغط على إسرائيل: «لا تطلبوا المستحيل، نحن نتعامل مع الواقع، أنتم مهزومون وإسرائيل متفوقة، وليس في إستطاعتكم أن تطلبوا الكثير قبل أن تستطيعوا تغيير الواقع»(١).

وعند هذه النقطة توقفت الإتصالات المصرية – الأمريكية وبات السادات مقتنعاً بضرورة التحرك العسكرى، وإزاء إصرار السادات على ضرورة التحرك العسكرى إضطر السوفييت لمسايرته وأعلنوا تأييدهم ومساندتهم الكاملين لمصر وللقضية العربية، وقد بدأت مصر منذ ذلك الحين في الإعداد بصورة جادة للقيام بتحرك عسكرى ضد إسرائيل،

غير أنه في أعقاب حرب أكتوبر ٧٣ مباشرة وافقت مصر على الإشتراك في محادثات الكيلو ١٠١، كما وقعت على إتفاقيتي فك الإشتباك مع إسرائيل اللتين تم التوصل اليهما نتيجة جهود الديبلوماسية الأمريكية، الأمر الذي كان يعنى موافقة مصر الضمئية على إستبعاد الإتحاد السوفيتي من عملية التسوية وإعتمادها بصورة كاملة على الولايات المتحدة الأمريكية(٢). وقد أدى ذلك الى تدهور العلاقات بين مصر والإتحاد السوفيتي.

وفى عام ١٩٧٦ وبعد أن كانت مصر قد قطعت شوطاً بعيداً فى علاقاتها مع الغرب، أعلن السادات أمام مجلس الشعب – فى ١٤ مارس ٧٦ – إنهاء العمل بمعاهدة الصداقة والتعاون المصرية – السوفيتية من جانب واحد، كما أعلن بعد ذلك بثلاثة أسابيع الإلغاء الفورى والكامل لكافة التسهيلات البحرية المنوحة للأسطول فى الموانىء المصرية (٣)، مسدلاً بذلك الستار على مرحلة النفوذ السوفيتي في مصر لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة في سياسة مصر الخارجية.

### تعليق وتقييم :

بعد أن انتهينا من إستعراض وتحليل العلاقات المصرية - السوفيتية خلال الفترة التي اعقبت وفاة عبدالناصر وتولى السادات الحكم حتى ما قبل حرب أكتوبر ١٩٧٣، يجدر بنا أن نشير الى بعض الملاحظات:

<sup>(</sup>۱) مقلد، مرجع سبق ذکره، ص ۲۵۲.

<sup>(</sup>٢) جمال زهران، مرجع سبق ذكره، ص ٢٩٢.

أول : يمكن القول أنه منذ العدوان الاسرائيلي على الدول العربية عام ١٧ وحتى ما قبل حرب أكتوبر ٧٣، لم يبذل أي من القطبين جهداً حقيقياً وخالصاً للإسراع في إيجاد تسوية للنزاع العربي - الإسرائيلي حيث إكتفى القطبان بمحاولة الإبقاء على الوضيع القائم. فبالنسبة للإتماد السوفيتي فقد إقتصى دوره على إظهار التأييد السياسي للمطالب العربية بالإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وعلى دعم القدرات النفاعية العربية دون القدرات الهجومية ومحاولة تشجيع الطول السلمية في إطار منظمة الأمم المتحدة كالقرار رقم ٢٤٢(١) وقد كان مرد الموقف السوفيتي الى عدة أمور أهمها التشكك في النوايا الحقيقية للسادات، والتخوف السوفيتي من التورط الكامل في حسراع عبربي - استرائيلي جنديد، وفي هذا الإطار جنات المعناهدة السوفيتية بمثابة إختبار لولاء السادات للسوفييت ومحاولة لضبط سلوكه والحيلولة دون إندفاعه نحو المزيد من التصعيد لحدة التوسّ في المنطقة، تجنباً لأية أزمات من شأنها الإضرار بمستقبل الرفاق مع الولايات المتحدة، والذي كان الإتحاد السوفيتي يعلق عليه أهمية كبرى، ومن ناهية أخرى فقد حاوات الولايات المتحدة العمل من جانبها على إستمرار حالة اللاهرب واللاسلم بهدف الضغط على الدول العربية الرضوخ الشروط الإسرائيلية التسوية، وذلك من خلال الإبقاء على التفوق العسكرى الإسرائيلي على الدول العربية،

أنبيا : لم يقدر المعاهدة المصرية السوفيتية أن تؤتى ثمارها على النحو المرجو منها بسبب إختلاف وجهات نظر الطرفين اليها، فبينما كان السوفييت ينظرون إليها بإعتبارها برهاناً الرأى العام العالمي على إستمرارية النفوذ السوفيتي في مصر، وعدم تأثره بوفاة عبدالناصر أو بالتغيرات الداخلية في مصر والمتمثلة في حركة التصحيح التي قام بها السادات في مايو ٧١ وما أسفر عنها من الإطاحة بمجموعة من المسئولين المصريين الموالين السوفييت، كان السادات ينظر الى تلك المعاهدة بإعتبارها الوسيلة التي ستضمن إستمرار الإلتزام السوفيتي بتقديم الدعم السياسي والعسكري لمصر

<sup>(</sup>۱) فیلیب روندی مرجع سبق ذکره، ص ۲۲ – ۳٤.

والعسكرى لمصر بالشكل الذي يمكنه من الإنتقال بحديثه عن عام الحسم من دائرة الاقوال الى دائرة الافعال. غير أن تطلعات الجانبين ما لبثت أن تبددت علي أرض الواقع فقد أدت معاطلة السوفيت في إمداد مصر بالسلاح الهجومى المتطور الذى تحتاجه للقيام بالتحرك العسكرى إلى تزايد درجة اليأس والإحباط لدى قيادة مصر وشعبها مما دفع السادات الى الإقدام على إتخاذ قراره التاريخي بإنهاء مهمة الخبراء السوفييت الذي شكل لطمة قوية للنفوذ السوفيتي في مصر والهيبة والمكانة السوفيتين في العالم العربي والعالم الثالث.

تالثا: كان تصور السادات الذى دفعه الى الإقدام على إتضاد قراره بطرد الضبراء السوفييت من مصر مبنياً على أساس أن إستجابته للمطالب الامريكية بتصفية النفود السوفيتي في مصر سوف تجعل الأمريكيين يهرعون اليه لتلبية مطالبه. غير أن سوء إختياره لتوقيت إتخاذ القرار وخطأه في طريقة تنفيذ القرار قد حرماه من الإستفادة بالشمار التي كان من الممكن أن يجنيها من ورائه. فقد بادر السادات بإتخاذ قراره قبل أن يساوم الأمريكيين ليحصل منهم على المقابل الذي يعوضه عن فقد صداقة الإتحاد السوفيتي. (١) وهكذا فلم يكن من المتوقع أن تتبني إسرائيل مواقف أكثر مرونة بينما ترى تصدعاً في العلاقات المصرية – السوفيتية وتراجعاً في قدرات مصر الدفاعية والهجومية الرادعة على السواء، كما كان من الطبيعي أيضاً أن تتريث الولايات المتحدة في التقرب الى مصر بعد أن تحقق لها ما أرادت، ولاسيما في ظل عدم رغبتها في إثارة استياء السوفييت بصورة قد تؤثر سلبياً على حالة الإنفراج التي شهدتها العلاقات بين القطبين في أعقاب قمة موسكو ٢٧، وفي ظل عدم رغبتها أيضاً في إشارة إستياء اليهود الأمريكيين – من خلال ممارستها لأي نوع من رغبتها أيضاً في إشارة إستياء اليهود الأمريكيين – من خلال ممارستها لأي نوع من أنواع الضغط على إسرائيل – ضماناً لحصول الرئيس الأمريكي على أصواتهم في الإنتخابات الرئاسية في نوفمبر (٢).

<sup>(</sup>١) محمود رياض، أمريكا والعرب (دار المستقبل العربي - القاهرة، ١٩٨٦)، ص ١٣٨

<sup>(</sup>٢) محمد حافظ اسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص ٢١٩.

وابعا: على الرغم من أن السوفييت لم يكونوا حريصين على إستمرار بقاء خبرائهم وطياريهم في مصر – رغبة منهم في عدم التورط في الصراع العربي – الإسرائيلي بصورة كاملة، ولاسيما في ظل إصرار مصر على اللجوء الى الحل العسكري – إلا أن استياهم من قرار السادات بإنهاء مهمة هؤلاء الخبراء كان ينصب على الطريقة التي أخرجوا بها من مصر(۱) والتي لم يكن في مقدورهم رفضها أو القيام بأي تحرك مضاد لمصر رداً عليها حفاظاً على حالة الوفاق مع الأمريكيين، ولعل في ذلك ما يعكس أثر حالة العلاقات المباشرة بين القطبين على سلوكهما إزاء المشكلات الإقليمية في مناطق العالم المختلفة.

خاصها : على الرغم مما ترتب على قرار طرد الخبراء السوفييت من مصر من آثار سلبية تمثلت في الإضرار بعلاقات مصر بالإتحاد السوفيتي حليفها الأول آنذاك، وفقد مصر لعنصر هام من عناصر الردع في مواجهة إسرائيل (والمتمثل في وحدات الدفاع الجوى المتطورة التي قام السوفييت بسحبها معهم) إلا أنه قد ترتب على ذلك القرار أيضا بعض الأثار الإيجابية التي تمثلت في إشاعة جو من الإرتياح والثقة بالنفس بين صفوف القوات المسلحة وبين قطاعات الشعب المصرى المختلفة، وفي إظاهار قدرة مصر على المناورة السياسية وحريتها في إتخاذ قرارها بما يتلام مع مصلحتها الوطنية في مواجهة دولة قطبية.

كذلك فقد أدى قرار طرد الخبراء السوفييت بما عكسه آنذاك من تحول مصر عن اللجوء الى الحل العسكرى – لعدم إستطاعتها الدخول في مواجهة مع إسرائيل دون المساندة السوفيتية – إلى نوع من التمويه علي قرار مصر بالتحرك العسكرى بعد ذلك، مما أتاح لها الإستفادة من مكاسب عنصر المفاجأة في المعركة(٢). وهكذا يمكننا القبل أن قرار طرد الخبراء السوفييت من مصر رغم فشله على المستوى التكتيكي فقد كانت له بعض الأثار الايجابية على المستوى الاستراتيجي.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>۲) لمزيد من التفاصيل حول آثار قرار طرد الخبراء يرجع الى: جمال زهران ، مرجع سبق ذكره، ص ۲۹۲ – ۲۹۷.



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الخاتهـة



#### الخاتمة

عبر الصفحات السابقة حاولنا تحليل السياسات الخارجية للقطبين تجاه منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من عام ١٩٥٥ وحتى عام ١٩٧٧، وذلك في إطار ظاهرة عالمية تواجد القطبين على أرض العالم الثالث، إرتباطا بمفهوم «النسق» بهدف إبراز عملية «الفعل ورد الفعل» بين سياسات القطبين تجاه المنطقة والتي إنعكست على التفاعلات السياسية الإقليمية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال فترة الدراسة.

وكما إتضح من هذه الدراسة فإن هذه المحاولة لم تكن يسيرة لعدة أسباب أهمها أن السياسات الخارجية للدولتين القطبيتين تجاه المنطقة تحكمها وتؤثر فيها إعتبارات عديدة ومتنوعة منها:

أولاً: حقائق البيئة العالمية ومؤثراتها.

شأنبياً: الأوضاع والمؤثرات الإقليمية والمحلية الشرق أوسطية.

ثالثاً: طبيعة الملاقة الثنائية المباشرة بين القطبين ومدي ما يعتريها من توتر أو يسودها من إنفراج.

رابعاً: طبيعة أهداف السياسات الخارجية للنولتين القطبيتين في المنطقة.

خا سسا : طبيعة عملية صنع السياسة الخارجية في كل من الدولتين القطبيتين،

سادساً: طبيعة الأدوات والوسائل التي يلجأ اليها كل من القطبين لتحقيق أهدافه في المنطقة، ومدى نجاح كل منهما في إختيار أكثر الوسائل ملاسة لظروف وأوضاع المنطقة.

وانطلاقا مما تقدم يمكننا أن نشير الى حقيقة مبدئية - تتصل بطريقة تناول العلاقات الدولية في منطقة الشرق الاوسط بالتحليل - مؤداها أنه من غير المكن تحليل التفاعلات السياسية الشرق أوسطية من منظور أحادى يقوم على محاولة تفسير تلك التفاعلات من ثنايا علاقة الصراع والتنافس بين القطبين وحدها دون غيرها من الإعتبارات الأخرى السابق

ذكرها، والتي تؤثر بصورة لا يمكن التقليل من شأنها في مجري تلك التفاعلات. وارتباطا بتلك الصقيقة فقد كان من المتعين – رغم كون موضوع الدراسة ينصب بالدرجة الأولى على تحليل سياسات القطبين تجاه المنطقة في إطار ظاهرة عالمية الصراع بينهما – أن نشير – كلما دعت الحاجة الى ذلك – الى بقية الإعتبارات الأخرى التي تؤثر في تلك السياسات والتفاعلات.

واستنادا الى ما سبق فقد أثرنا أن يكون عرضنا للملاحظات الختامية إرتباطا بالتقسيم السابق ذكره للاعتبارات المؤثرة في سياسات القطبين تجاه المنطقة، وذلك على النحو التالي :

## أولا : إعتبارات تتعلق بحقائق البيئة الدولية العالمية و مؤثراتها :

- (۱) إن النسق الدولي العالمي الذي ظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية بصورته ثنائية القطبية هو نسق يسيطر عليه الخوف من إستخدام القوة العسكرية، ففي ظل التطور التكنولوجي الهائل في مجال صناعة الأسلحة سواء التقليدية منها أو النووية، أصبحت إمكانية حدوث حرب عالمية ثالثة تنذر بالدمار الشامل والمؤكد للبشرية كلها، مما حمل غالبية دول العالم ولاسيما الدولتان القطبيتان على تجنب اللجوء الى إستخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية. وهكذا فقد أضحى السلام لأول مرة في تاريخ العلاقات الدولية هدفاً حيوياً تتطلع كافة الدول الى تحقيقه والحفاظ عليه. غير أن هذا «السلام المثار اليه هنا ليس هو السلام الحقيقي الذي يستند الي غيبة العوامل المحركة للصراخ الدولي أو الى تحقق نوع من التكامل السياسي العالمي، فهذا أمر جد مستبعد إذ أنه لا يتفق مع طبيعة البيئة الدولية بيئة الصراع وغيبة السلطة وإنما يقصد به ما يسمي بالسلام البراجماتي (۱) والذي يعني «النزاع بغير حرب».
- (٢) إن وجود قيود على اللجوء الى أداة الإستراتيجية في العلاقات الدولية قد أفسح المجال أمام إتساع نطاق استخدام الأدوات الأخرى للسياسة الخارجية كالديبلوماسية التر تعددت أشكالها والأدوات الإقتصادية والدعائية فضلاً عما يسمى بالعمليات السرية

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل حول هذا المفهوم يرجع الى :

ريتشارد نيكسون، ١٩٩٩ نصر بلا حرب (مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٨٨)، ص ١٧٦

وقد إستتبع ذلك حدوث تغير في مداولات العديد من المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية - الدولية، ولمعل أبرزها هو مفهوم القوة – الذي يشكل مفهوم الأساس لعلم العلاقات الدولية - حيث لم تعد القوة العسكرية هي وحدها العامل الجوهري في تشكيل قدرة الدولة في المجال الضارجي، بل تزايدت الأهمية النسبية لبقية عوامل القوة الأخرى كالقوة الإقتصادية أو الديبلوماسية مثلاً. ولمل ذلك هو ما دفع البعض إلى القول بأنه رغم إحتفاظ النسق الدولي العالمي بخاصية ثنائية القطبية من الوجهة العسكرية - نظراً للتفوق الهائل في القوة العسكرية القطبين مقارنة بقوى ماعداها من الدول - فإن النسق العالمي قد تحول إلى نسق متعدد الاقطاب من الناحيتين السياسية والاقتصادية.

(٣) إن النسق الدولي العالمي قد شهد منذ عقد الخمسينيات زيادة مضطردة في عدد أعضائه من النول نتيجة لحصول عدد كبير من الأمم والشعوب على إستقلالها لتصبح بذلك نولاً مستقلة تشارك بصورة أو بأخرى في العلاقات النواية. ومن ناحية أخرى فلم تقتصر أثار عملية تصفية الإستعمار على مجرد الزيادة الكمية في عدد النول الأعضاء في النسق العالمي فحسب، وإنما ترتب عليها أيضاً حدوث بعض التغيرات الكيفية. فقد واكب عملية تصفية الإستعمار بزوغ حركة عدم الإنمياز - من خلال مؤتمر باندونج للنول الأفرو-أسيوية، والذي عقد عام ١٩٥٥ - وقد حاوات الدول الداعية إلى فكرة عدم الإنصيار والدول المنضمة إلى تلك الحركة إنتهاج سياسات تقوم على تجنب التورط في الصراع المالمي بين قطبي النسق الدولي، واتباع سياسة متوازنة في علاقاتها بالقطبين بهدف العمل على تخفيف حدة الحرب الباردة بين المعسكرين، وعلى الرغم من الموقف المناويء الذى وقفه القطبان إزاء تلك الحركة في سنواتها الأولى، إلا أنهما ما لبثا أن أعادا تقييم مواقفهما من تلك الحركة في محاولة من جانب كل منهما لإستقطاب دول عدم الإنحياز الى دائرة نفوذه. وبالفعل فقد نجح القطبان في تحقيق ذلك حيث لم تتوفر لفكرة عدم الانحياز مقومات النجاح، إذ سرعان ما نشبت الخلافات بين العديد من النول الأعضاء في تلك الحركة - والتي تضم غالبية بول العالم الثالث - بسبب النزاعات الحنودية أن الصراعات العرقية، ذلك فضلاً عن حاجة تلك الدول الشديدة - نظراً لحداثة إستقلالها

ومعاناتها من مشاكل التخلف السياسى والإقتصادى والإجتماعى – إلى المعونات الخارجية بشتى أشكالها وصورها، الأمر الذى أسفر عن المزيد من التكريس لعمليات الإستقطاب الدولى، مما أدى في النهاية إلى تبعية تلك الدول سياسياً واقتصادياً للدول التي تمدها بالمساعدات. وهكذا أتيح للدولتين القطبيتين أن توسعا مناطق نفوذهما في العالم الثالث ومن بينه منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي إستتبع تزايد أهمية الدور الذي تلعبه دول العالم الثالث في الملاقات الدولية.

(3) إن التطور الهائل في مسترى التقدم التكنولوجي قد إنعكس بصورة مباشرة على مجال الإتصال الدولي، مما أزال الفواصل التي كانت تعزل دول العالم عن بعضها البعض حيث تحول العالم الرحب المترامي الأطراف إلى ما يشبه القرية الصغيرة. وقد كان من أبرز النتائج التي ترتبت على ثورة الإتصالات تلك، زيادة التشابك والتعقد والتداخل في علاقات الدول، بصورة جعلت من الصعوبة بمكان التكهن بعواقب أو ردود الفعل المحتملة لأي حدث أو أية سياسة ما، وقد زاد ذلك من الأعباء الملقاة على عاتق صانعي السياسة المخارجية ولاسيما في الدول القطبية ذات المصالح والأعداف والالتزامات الكونية. حيث أصبح من المتعذر على متخذ القرار – في تلك الدول – أن يقوم بالتنسيق بين هذا الكم الهائل من المتغيرات الدولية بهدف التوفيق بين تلك المصالح والأعداف والإلتزامات المتعارضة في اغلب الأحيان. ومن ناحية اخرى فقد ادى تزايد الميل نحو الأخذ بفكرة التحصيص الدولي في كافة المجالات إلى تزايد الإعتماد المتبادل Interdependence فيما لعالم أن بين الدول، وأصبح من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على أية دولة في العالم أن تعيش بمعزل عما يحيط بها من تفاعلات دولية.

# ثانيا : إعتبارات تتعلق بالأوضاع والمؤثرات الاقليمية والمحلية الشرق اوسطية

(١) تتسم منطقة الشرق الأوسط - كما سبقت الإشارة - بالتنوع وعدم التجانس والذي يتمثل في تعدد الأمنول العرقية لشعوب المنطقة وتنوع اللغات والأديان والثقافات، الأمن الذي

يحول دون إمكانية النظر إلى المنطقة أو التعامل معها ككل متكامل. وقد ترتب على ذلك أن غرقت المنطقة في سلسلة من الصراعات التي لا تنتهى، والتي نسوق من بينها بعض الأمثلة إبرازاً للدرجة الكبيرة من التوتر الدائم وعدم الإستقرار الذي تشهده تلك المنطقة :

- (أ) المسراع العربي الإسرائيلي والذي يعد أهم وأطول مسراعات المنطقة حيث تبلورت أبعاده منذ نشأة اسرائيل عام ١٩٤٨ وحتى الآن.
- (ب) الصراعات بين النظم المحافظة والنظم التقدمية: ومن أمثلتها الصراع المصرى السعودى إبان الحرب الأهلية العراقى قبل ثورة العراق عام ٥٨، الصراع المصرى السعودى إبان الحرب الأهلية اليمنية، الصراع الأردنى الفلسطيني، الصراع بين شطرى اليمن، الصراع بين سوريا وجاراتها (الأردن ولبنان) بهدف سعيها إلى إنشاء بولة سوريا الكبرى، المسراع العراقى –الكويتي بسبب سعى العراق لفرض هيمنته على دول الخليج ومحاولته ضم الكويت في أعقاب استقلالها عام ١٩٦٠، ثم مؤخراً عام ١٩٩٠، الصراع اللبناني الفلسطيني بهدف تصفية قواعد المقاومة الفلسطينية في الأراضي اللبنانية... الخ.
- (ج.) الصراعات بين النظم التقدمية وبعضها البعض: الصراع المصرى -العراقي حول زعامة العالم العربي، الصراع السوري العراقي الناشيء عن سيطرة فئات متبايئة من حزب البعث في الدولتين، الصراع بين الفصائل الفلسطينية المختلفة حول زعامة حركة المقاومة الفلسطينية.
- (د) الصراعات ذات الجنور العرقية أو الطائفية : الصراع العراقي الإيراني ومشكلة الأقليات الكردية، الصراع الطائفي اللبناني.

وهكذا يتضبع أمران في غاية الأهمية:

- (i) مسعوبة تحقيق نوع من الوحدة أو التكامل بين دول منطقة الشرق الأوسط ككل نظراً لتعارض الإنتماءات والمسالح والتوجهات.
- (ب) صعوبة قيام القوى القطبية بعملية صنع السياسة الخارجية تجاه بول المنطقة نظراً لصعوبة التوفيق بين هذا الكم الهائل من المتغيرات المتعارضة في نفس الوقت، فغالبا

ماكانت الصراعات الإقليمية تحتم على أى من القطبين الإنحياز إلى أحد أطراف الصراع، الأمر الذى كان يؤدى إلى تدهور علاقته بالطرف الآخر. وقد بدأ ذلك وأضحاً من موقف السوفييت إزاء الضلاف المصرى - العراقي إبان أزمة عام ٥٩، وموقف الولايات المتحدة إزاء الخلاف المصرى - السعودي إبان الحرب الأهلية اليمنية.

(Y) إن دول المنطقة – مثلها في ذلك مثل بقية دول العالم الثالث – تعانى – بدرجات متفاوتة – من التخلف السياسي والإقتصادي والإجتماعي، فمن الناحية السياسية تخضع هذه الدول إما لنظم حكم قبلية، أو لنظم حكم عسكرية، أو لنظم حكم تعاول التشبه بملامع النظم الديمقراطية، ومن ثم فغالباً ما تفتقد تلك النظم الحاكمة الشرعية السياسية الحقيقية التي تشكل دعامة الإستقرار السياسي، الأمر الذي يساعد على خلق جو من التوبر الدائم وعدم الإستقرار السياسي في المنطقة. أما من الناحية الإقتصادية فتعاني غالبية دول المنطقة من مشكلات إقتصادية غالباً ما تكون ناتجة عن إعتبارات مثل: سوء توزيع السكان، أو ندرة الموارد أو سوء إستغلال الموارد أو سوء توزيع الدخل القومي. وأما من الناحية الإجتماعية فتعاني غالبية دول المنطقة من إنخفاض مستويات التعليم والوعي الشقافي والصغماري الأمر الذي ينعكس بدوره على المجالين السياسي والإقتصادي، وقد أتاحت كل هذه العوامل مجتمعة المجال أمام القوى الخارجية والقوين القطبيتين على وجه التحديد – للتدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة وفي علاقاتها ببعضها البعض، سواء بدعوى مسائدة النظم الحاكمة التي تعوزها الشرعية، أو بدعوى تقديم الدعم الاقتصادي أو العون العسكري أو المساعدة المفنية لدول المنطقة.

ومن ناحية أخرى فقد انعكس تخلف دول المنطقة بصوره المختلفة على سلوكها في المجال الفارجي حيث نجد أن غالبية دول المنطقة تفتقر إلى إستراتيجية (خطة شاملة) واضحة الأهداف ومحددة المعالم تعكس مصالحها الحقيقية والحيوية. وهكذا فغالباً ما تأتى السياسات الفارجية لدول المنطقة معبرة عن أهداف أو توجهات الصفوات الحاكمة في تلك الدول ولاسيما في ظل عدم وجود إطار ثابت ومحدد لعملية صنع القرار السياسي الخارجي فيها. وهكذا – أيضاً – تتسم السياسات الخارجية لدول المنطقة بالتخبط وعدم

الثبات وغلبة القرارات التاريخية، وهي كلها أمور تزيد من حالة عدم الإستقرار في المنطقة.

- (٣) يمكن إعتبار مرحلة الخمسينيات والنصف الأول من الستينيات بمثابة مرحلة الفوران القومي في منطقة الشرق الأوسط، فقد أدى الإنسحاب المفاجيء للقوى الإستعمارية الأوروبية من المنطقة إلى وجمع دولها أمام إختبار فعلى ومفاجىء لقدراتها الحقيقية، الأمر الذي سناعد على إحياء الهوية القومية بصورة عنيفة، بعد أن ظلت مكبوتة لسنوات طويلة، ذلك بينما لم يكن قد توفر بعد لتلك الدول تصور واقعى عن حقيقة قدراتها النسبية أو موقعها في سلم تدرج القوة الدولي، ودون أن تكون لقياداتها الجديدة رؤية واضحة عن أساليب التعامل الدولي، فجات سياساتها - خلال تلك المرحلة - نابعةً من إعتبارات عاطفية أو معبرةً عن ربود فعل إنفعالية لمواقف وسياسات النول الأخرى (أقطاب النسق العالمي القديم أو الراهن). ولعل مما ساعد على ذلك أن تلك الفترة قد واكنت بداية مرحلة التعايش السلمي في علاقات القطبين، والتي بدأ القطبان خلالها في إعادة تقييم مواقفهما إزاء دول العالم الثالث - ومن بينها دول الشرق الأوسط - في محاولة للتقرب إليها واستقطابها. وقد ساهم ذلك في زيادة شعور تلك النول بالثقة الزائدة في النفس، غتوهمت أنه بإمكانها التعامل مع القوى الكبرى من موقف الله للند، الأمر الذي ترتب - عليه تصاعد درجة التهديد الذي تعرضت له المصالح الحيوية للقوى الكبرى بصورة كبيرة أدت إلى زيادة حدة التوتر وشدة التفاعلات بين القوى الإقليمية والقوى الخارجية من ناحية، وبين القوى الإقليمية ذات التوجهات المتعارضة من ناحية أخرى (وأعل من أبرز الأمثلة الدالة على ذلك تأميم شركة قناة السويس، والتدخل المصرى في حرب اليمن).
- (٤) إن التفاعلات والتوازنات الإقليمية لم تعد تعكس حقيقة القرة الذاتية التي يمثلها كل طرف من الأطراف الإقليمية، فقد إدى إرتباط القوى الإقليمية بالقوى الخارجية (ولاسيما بالقوى القطبية) لضمان حماية أمنها القومي ومصالحها الحيوية إلى أن أصبح التوازن في النسق الإقليمي الشرق أوسطى يعتمد على قدرات الدول الاقليمية مضافا إليها قدرات القوى الخارجية التي تقدم لها الدعم والتأييد، الأمر الذي إنعكس بصورة

واضحة في إنقلاب موازين القوى الإقليمية لصالح الأطراف الإقليمية الأضعف في بعض الأحيان (إسرائيل على سبيل المثال)، ولعل تفسير ذلك في عبارة Raymond Aron حين قال:

"Le signe qu'une région du monde devient un champ de bataille ou un enjeu de la guerre froide, c'est que le rapport ordinaire entre le fort et lefaible S'yinverse"(1)

ولعل فى ذلك ما يوحى أيضاً بصعوبة إعتماد القوى الإقليمية على الذات فقط - ولاسيما فى خلل أوضاعها الحالية - دون الإستناد إلى قدرة القوى الخارجية (عادة القوتين القطبيتين) ضماناً لتحقيق توازن القوى فى النسق الإقليمي.

## ثالثاً : اعتبارات تتعلق بطبيعة العلاقة الثنائية الهباشرة ببين القطبين :

(۱) لعله لا يكون من قبيل المبالغة القول أن العداء يمثل جوهر العلاقة بين القطبين في ظل النسق الدولي ثنائي القطبية. وترجع جنور ذلك العداء إلى عدة أسباب منها ثنائية الأقطاب في ذلك النسق العالمي – والتي تحتم العداء حفاظاً على التوازن العالمي – ذلك فضلاً عن إختلاف طبيعة النظامين الإجتماعيين الليبرالي والشيوعي، والتعارض الجوهري بين مصالح وأهداف القطبين. غير أنه في ظل حالة الردع النووي المتبادل بين القطبين لم تعد المواجهة العسكرية المباشرة أو الصراع المسلح من بين الفيارات المطروحة في علاقات القطبين نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر التدمير الشامل والإفناء المتبادل وقد دفع ذلك بالقطبين إلى تبني ما عرف بسياسة الإثناء الذاتي لتجنب المواجهة، وإلى محاولة البحث عن أدوات جديدة للصراع والتنافس تكون أقل خطورة من الأداة الإستراتيجية، بعبارة أخرى يمكن القول أنه إزاء التهديد المشترك الذي يتعرض له القطبان (نتيجة إحتمال حدوث مواجهة نووية بينهما) فقد إضطرا – عن طريق ما يمكن أن نسميه بالتعاون القسرى القسرى Coerced Cooperation – إلى العمل المشترك بهدف

<sup>(1)</sup> Raymond Aron, Paix et Guerre entre les Nations (Calmann-lévy, Paris, 1962), p. 390.

التوصل إلى إيجاد صيغة للتعايش Modus Vivendi بينهما تقوم على أساس الإتفاق على مجموعة من قواعد السلوك والتعامل الدولي - أو ما يمكن أن نطلق عليه قواعد اللعبة النولية - والتي يتعين على كل منهما الإلتزام بها في سلوكه الخارجي وفي مسراعه مع القطب الآخر إبقاءً على إستمرارية النسق العالمي الراهن، ولعل من أبرز تلك القواعد ما جاء على لسان هنرى كيسنجر حين قال: «إن جوهر العلاقة بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، هو ألا يسمى أي من الطرفين للحصول على ميزة وحيدة الجانب إزاء الطرف الآخر، وأن يسبود الاعتدال سياسة كل منهما، وألا يتم فعل شيء من شانه تصعيد حدة المواقف المتوترة بين البلدين، (١). وهكذا يتضبح أن سعى أي من القطبين لتحقيق كسب سياسى أو إستراتيجي في أية منطقة من مناطق العالم الثالث سوف يدفع بالقطب الأخر إلى محاولة تحقيق كسب معادل في نفس المنطقة إبقاءً على ميزان القوة الإقليمي والمالي، ولعل في ذلك خير دليل على مدى موضوعية فكرة ثنائية التواجد القطبي في مناطق العالم المختلفة(٢). غير أن هذا التعايش القسري بين القطبين لا يفترض غيبة المنافسة السلمية بينهما، فالمنافسة هي لب العلاقات الأمريكية- السوفيتية وجوهرها، وهي التي سوف يتحدد على أساسها الفائز في صراع القوى العظمي، ولعل مما يدلل على ذلك المعنى ما ذكره الرئيس الأمريكي نيكسون حين قال: «إذا نجحنا في ردع الكرملين يمكننا أن نتجنب نشوب حرب نووية، ولكن إذا فشلنا في منافسة موسكى فسوف ننهزم بدون حرب»<sup>(٣)</sup> وهكذا يمكننا القول أن العلاقات الأمريكية- السوفيتية هي

<sup>(</sup>١) بيتر مانفواد، تدخل الدول العظمي في الشرق الأوسط (دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ١٩٨٥) ص ٤٨٢ – ٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) هذا وقد أثبتت الأحداث بالفعل إستحالة إنفراد أى من القطبين بتقرير الأوضاع فى المنطقة أو إستبعاده للقطب الآخر من المشاركة فى التأثير فى تفاعلاتها السياسية. فقد رأينا كيف فشلت كافة المحاولات التى حاول فيها أى من القطبين الاستئثار بعملية التسوية السياسية للصراعات الإقليمية فى اطار صورة النسق العالمي ثنائي القطبية

<sup>(</sup>٣) ريتشارد نيكسون. مرجع سبق ذكره، ص ١١٣

علاقات تنافس، وأن ما يطرأ على تلك العلاقات من تحولات ظاهرية هو في حقيقته تغير في الوسائل (التكتيك) وليس تغيراً في الأهداف.

(۲) إن التحولات السياسية التي شهدتها علاقات القطبين على مر مراحلها التاريخية المختلفة (أي ما اعترى تلك العلاقات من توبّر أو ما سادها من إنفراج) ليست في حقيقتها إلا إنعكاساً مباشراً للتطورات التي طرأت على التوازن الإستراتيجي بين القطبين، ففي ظل التفوق النووي الأمريكي إنتهجت الولايات المتحدة سياسات الإحتواء والإنتقام الشامل والعرب المحدودة، وقد إضطر الإتحاد السوفيتي إزاء ذلك التفوق الأمريكي إلى تبني سياسات التعايش السلمي متراجعاً بذلك عن نظرية حتمية الصراع بين الأنظمة الشيوعية والرأسمالية. وقد إعتمد السوفييت خلال تلك المرحلة – وفي إطار تبينهم لفكرة «منطقة السلام» – على محاولة إستقطاب دول العالم الثالث من خلال اللجوء إلى أدوات التنافس السلمي، ولعل ذلك ما دفع البعض إلى وصف التعايش السلمي بالتعايش . Competitive Coexistence

غير أنه مع إقتراب الإتحاد السوفيتي من مرحلة التعادل الإستراتيجي مع الولايات المتحدة في نهاية الستينيات، بدأت الولايات المتحدة في إعادة تقييم سياستها الخارجية وإستراتيجيتها العسكرية فتخلت عن إستراتيجياتها المتشددة وتبنت إستراتيجيات أكثر مرونة وواقعية ومصداقية كإستراتيجية الرد المرن Flexible Response وإستراتيجية الردع المتعد الأشكال Multideterrence. وتنبني هاتان الإستراتيجيتان على تنويع وسائل الردع سواء من حيث النوع (نورية – تقليدية)، أو النطاق (تكتيكية –إستراتيجية) بما يتفق مع حجم التهديد الذي تتعرض له الولايات المتحدة أو مصالحها الحيوية. وقد إنعكست تلك التغيرات في ميزان القوة العسكرية بين القطبين على علاقتهما السياسية المباشرة حيث بدأت الولايات المتحدة في العمل على تخفيف حدة التوتر في علاقاتها بالإتحاد السوفيتي فيما عرف بعد ذلك بسياسة الوفاق أو الإنفراج Détente. فقد أدركت الولايات المتحدة أنه لا مفر من الإعتراف بأن الإتحاد السوفيتي كان قد تخطى آنذاك مرحلة القوة الكبرى Great Power التي تقتصر إمتماماتها على النطاق القارى Continental إلى وضع الدولة الأعظم (الدولة القطبية) -Su-

perpower التى تنتشر مصالحها ويتسع نطاق أهدافها والتزاماتها على النطاق العالمي -Glo (١)

- (٣) لعل من أبرز الأزمات الدولية التي شهدتها علاقات القطبين أزمة الصواريخ الكوبية عام ١٩٦٢، فقد دفعت تلك الأزمة القطبين إلى إظهار المزيد من الإهتمام بموضوع معالجة الأزمات الدولية. ويعتمد مفهوم معالجة الأزمات الازمات الدولية. ويعتمد مفهوم معالجة الأزمات التزامها في أوقات الأزمات تجنباً لخطر قواعد السلوك التي يتعين على كل من القطبين إلتزامها في أوقات الأزمات تجنباً لخطر تصعيدها إلى مستوى الصدام المباشر. ولعل من أهم تلك القواعد (٢):
- (أ) إحكام سيطرة القيادة السياسية في كل من النواتين بصورة كاملة على كافة التحركات العسكرية (سواء على المستوى الإستراتيجي أو التكتيكي) بحيث لا يؤدي أي نوع من التحركات العسكرية غير المحسوبة إلى الإنزلاق إلى مواجهة أو صدام مسلح عن طريق الخطأ في الحسابات أو التقدير، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك والتي عرضنا لها في هذا البحث مدى إهتمام الرئيس الأمريكي جونسون بتوضيح أسباب إقتراب بعض القطع البحرية الأمريكية من الشواطيء المصرية إبان أزمة يونيو ٦٧ (والتي كُلفت بالبحث عن طاقم السفينة ليبرتي الأمريكية التي أغرقتها إسرائيل) وذلك حتى لا يقوم السوفييت بتفسير تلك التحركات على أنها تدخل أمريكي في الحرب.
- (ب) محاولة إيجاد فترات هدنة أو تهدئة حدة التوتر في أوقات الأزمات لإتاحة الفرصة أمام الإتصالات الديبلوماسية بين الطرفين، وإعطائهما المهلة المناسبة لإعادة تقييم المواقف، ودراسة المقترحات المقدمة لحل الأزمة، وتقييم البدائل، واتخاذ القرارات، والتجهيز لوضعها موضع التنفيذ، ولمل أوضح الأمثلة على ذلك موقف بريطانيا وفرنسا حينما وافقتا على مواصلة الإتصالات والجهود الديبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل سلمي لأزمة تأميم قناة السويس حتى تنتهي من تقييم البديل العسكرى والإعداد لمهاجمة مصر.

<sup>(</sup>۱) السيد أمين شلبى، الوفاق الأمريكي – السوفيتي ١٩٦٣ – ١٩٧٦ (الهيئة المصرية العامة الكتاب، القاهرة، العامة الكتاب، القاهرة، ١٩٨٨)، حس ٢٧٩.

G. Craig & A. George, Force and Statecraft: Diplomatic Problems of our time (Oxford (1) University Press, New York, 1983), p. 205-219

- (ج.) التنسيق بين التحركات العسكرية والديبلوماسية بهدف التوصل إلى إستراتيجية متكاملة تمكن من إضفاء قدر أكبر من المصداقية على التحركات العسكرية، ودعم المواقف التفاوضية الديبلوماسية للطرفين بصورة تمكن من التوصل إلى حل مقبول من جانب أطراف النزاع، ويمكن أن نذكر في هذا الصدد محاولات إستعراض النفوذ السوفيتي في مصر خلال النصف الأول من عام ١٩٧٧ تدعيماً للموقف التفاوضي السوفيتي مع الأمريكيين خلال قمة موسكو (مايو ٧٧).
- (د) قصر اللجوء إلى التحركات العسكرية على التحركات التى تعتبر بمثابة برهان قاطع على تصميم كل طرف على التصدى الحازم للمخاطر التى تحدق بمصالحه، ومراعاة أن تكون تلك التحركات في إطار الأهداف التى يسعى كل طرف إلى تحقيقها من خلال معالجته للأزمة ويتضح ذلك من تحركات الأسطول السادس الأمريكي في منطقة شرق البحر المتوسط إبان الأزمة السورية والأزمة الأردنية والتدخل الأمريكي في لبنان عام ١٩٥٨.
- (هـ) تجنب التحركات العسكرية التي يكون من شائها الإيصاء للخصم بأن الطرف الآخر على وشك القيام بضرية وقائية. ويبرز وشك القيام بشن حرب شاملة مما قد يدفعه إلى الإقدام على القيام بضرية وقائية. ويبرز ذلك في التزام كل من القطبين جانب الحدر الشديد وعدم رغبتهما في تصعيد حدة التوتر ولاسيما في أوقات الأزمات الدولية.
- (و) إختيار البدائل الديبلوماسية والعسكرية التي من شانها أن تقنع الطرف الآخر بأن الطرف الأول يميل إلى إيجاد حل للأزمة عن طريق التفاوض، ولا يستهدف حل الأزمة عن طريق اللجوء إلى القوة، ولعل أبرز مثال على ذلك موقف الاتحاد السوفيتي إبان أزمة السويس، فبينما كان الإتحاد السوفيي يهدد القوى الأوروبية المعتدية بإستخدام الصواريخ التووية ضدها، كان يعرض في ذات الوقت على الولايات المتحدة القيام بعمل مشترك بهدف إيقاف العدوان.
- (ز) اختيار البدائل الديبلوماسية والعسكرية التي يكون من شائها أن تتيح للخصم طريقاً للخروج من الأزمة بصورة مشرفة لا تؤثر على مكانته الدولية، وبصورة تتفق إلى حد ما

مع مصالحه الحيوية الأساسية التى لا يمكنه التضحية بها. ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك أن الولايات المتحدة قد إمتنعت – فى بادىء الأمر – عن ممارسة أية ضغوط على اسرائيل إبان حرب يونيو ٦٧ سواء لحملها على إيقاف إطلاق النار أو لحملها على التراجع إلى حدود ما قبل العنوان، غير أنه حينما صعدت إسرائيل من هجماتها على سوريا وبات سقوط العاصمة السورية دمشق فى يد الإسرائيليين أمراً وشيكاً، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على إسرائيل ووقفت موقفاً حازماً إزاء ضرورة الإلتزام الإسرائيلي الفورى بقرار وقف إطلاق النار مما أجبر إسرائيل على الإلتزام فعلاً بقرار وقف إطلاق النار، وذلك حين أدركت الولايات المتحدة أن سقوط عاصمة إحدى النول الحليفة للإتحاد السوفييت فى العالم العليمة المربى والعالم الثالث كله وأن خطورة الموقف بالنسبة السوفييت قد تضطرهم فى نهاية العربى والعالم الثالث كله وأن خطورة الموقف بالنسبة السوفييت قد تضطرهم فى نهاية الأمر إلى التدخل المباشر لدعم حليفتهم حماية لمكانتهم وهيبتهم أمام الرأى العام العالى وأمام حلفائهم على وجه المصوص.

- (3) رأينا من خلال الملاحظات السابقة كيف أن حالة الردع النوى المتبادل قد شكلت بالفعل قيداً حقيقياً على سلوك القطبين في مجال منافستهما العالمية، وعلى إمكانية لجوئهما الى إستخدام القوة بصورة مباشرة. وقد ترتب على ذلك تزايد إعتماد القطبين على الأعوان والوكلاء في مناطق العالم المختلفة. وقد كان معنى ذلك بطبيعة الحال تزايد أهمية الدور الذي يلعبه هؤلاء الأعوان في إستراتيجيات الدول القطبية، ومن ثم فلم يعولوا كما كانوا في ظل الانساق الدولية القديعة مجرد تابعين وإنما أصبحوا يتمتعون بقدر أكبر من حرية الحركة والقدرة على المناورة والمساومة في علاقاتهم مع الأقطاب التي يتحالفون معها. وقد إعتمدت قدرة هؤلاء على المناورة في علاقاتهم مع الدول القطبية على عاملين رئيسيين:
- (أ) مدى أهمية ما تمثله تلك الدول الاقليمية الطيفة من مصالح إستراتيجية أو إقتصادية بالنسبة للدولة القطبية أو لكتلتها.

(ب) مدى أهمية النور الذي تقوم به تلك النول الحليفة في خدمة أهداف السياسة الخارجية النولة القطبية في منطقتها.

وفي هذا الإطار يصنف البعض القوى الاقليمية وفقاً لمدى أهميتها بالنسبة للدول القطبية إلى ثلاث فئات :

\* البول ذات الأهمية القصوى للبول القطبية وهى التى تتعاون معها بمنتهى الوضوح وتساهم إلى درجة كبيرة في تحقيق أهدافها وحماية مصالحها الإقليمية ويطلقون عليها إسم النول المعاونة Collaborators.

\* الدول الأقل أهمية التى ليس لديها ما تقدمه للدولة القطبية والتى لا تستطيع أن تساهم في تحقيق أهداف أو حماية مصالح الدولة القطبية ولذلك فهى قليلة الأهمية لدرجة أن الدول القطبية لا تحاول بذل جهد في إستقطابها وهم لذلك يسمونها Drifters.

\* النول المعادية وهى الدول التي تعارض سياسة الدولة القطبية في منطقة ما وتحاول عرقلة تحقيق أهدافها أو تهديد مصالحها وهي التي يطلق عليها Opponents.

وبالطبع فإن أى من الدول القطبية تحاول - بالدرجة الأولى - تدعيم علاقاتها مع الدول من الذوع الأول التي تساهم في تحقيق أهدافها، أما بقية الدول الأخرى القليلة الأهمية فيقتصر هدف الدول القطبية على مجرد العمل على إبقائها في إطار الفئة الثانية حتى لا تتحول إلى الفئة الثالثة المناوئة فتشكل بذلك مصدر إزعاج للدولة القطبية.

غير أنه تجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن تصنيف دول منطقة ما من مناطق العالم استناداً إلى ذلك المعيار وفقاً للتقسيم السابق ليس تصنيفاً دائماً أو ثابتاً، فقد تتحول دولة ما كانت في إحدى المراحل ضمن الفئة الأولى لكي تندرج في إطار الفئة الثانية مثلاً إذا قضت الدولة القطبية وطرها منها، وقد تتحول تلك الدولة الحليفة إلى الفئة الثالثة المناوئة، والمكس صحيح، ولمعل العامل المحدد في تلك التحولات هو ما تمليه الإعتبارات التكتيكية أو المصالح الطويلة الأمد على صمانعي السياسة الخارجية في الدولة القطبية، ذلك فضالاً عن العوامل والإعتبارات المؤثرة على سياسات الدول الإقليمية وتوجهاتها الخارجية.

ويتضح مما سبق أنه قد لا تستطيع الدول القطبية - نتيجة لحاجتها واعتمادها على حلفائها الإقليميين، التحكم بصورة كاملة في سلوك هؤلاء الوكلاء والأعوان، ولاسيما في أوقات الأزمات التي تتعارض فيها أهداف ومصالح القوى القطبية مع أهداف ومصالح الوكلاء الإقليميين،

ويمكن القول عموماً بأن قدرة القوى القطبية على التحكم في سلوك الأعوان تعتمد على عاملين رئيسيين:

- (أ) درجة التهديد الذي يتعرض له الأعوان في اطار النسق الإقليمي.
- (ب) درجة إعتماد الأعوان على المسائدة والدعم الذي تقدمه لهم الدولة القطبية سواء سياسياً أو إقتصادياً أو عسكرياً.
- (٥) إن منطقة الشرق الأوسط ليست المنطقة الوحيدة في العالم التي يحتدم حولها التنافس والصراع بين القطبين، ومن ثم فإن حدة الصراع بينهما تزداد أو تخف في المنطقة وفقاً لأهميتها النسبية بين أولويات السياسة الخارجية لكل من القطبين في كل مرحلة تاريخية. كذلك فإن المساومات بين الدولتين القطبيتين على تقسيم مناطق النفوذ لا ينبغي النظر اليها على مستوى منطقة الشرق الأوسط فقط، فقد تكون هناك مساومات على بسط النفوذ على مناطق مختلفة من العالم، وهذا يستدعى الربط بين صراع القطبين حول المنطقة وبين صراعهما على المستوى العالم، كذلك فإن تسوية أي من المنازعات الإقليمية في مناطق من مناطق العالم قد يعتمد على الترصل إلى تسوية في مجال آخر بين القطبين (كمحادثات الحد من التسلح على سبيل المثال)، كذلك فإن موقف أي من القطبين أو سلوكه تجاه مشكلة إقليمية أخرى، وهذا ما يسمى بسياسة الترابط -LINKAGE POLI أو سلوكه تجاه مشكلة إقليمية أخرى، وهذا ما يسمى بسياسة الترابط -TINKAGE POLI المراع في TTCS. فقد رأينا على سبيل المثال كيف أدى موقف المساندة القوى من جانب الولايات المتحدة لباكستان في حربها ضد الهند إلى إحجام السوفييت عن إشعال الصراع في الشرق الأوسط، وإلى إمتناعهم عن إمداد مصر بالاسلحة الهجومية رغم إلماح السادات الشرق الأوسط، وإلى إمتناعهم عن إمداد مصر بالاسلحة الهجومية رغم إلماح السادات

على القيادة السوفيتية ومطالبته إياها بأن يكون عام ١٩٧١ هو عام الحسم للصراع العربي - الإسرائيلي.

(٦) إن اللجوء إلى ديبلوماسية التهديد في العلاقات بين القطبين ولاسيما في أوقات الأزمات الدولية هو من أكثر الوسائل فعالية. غير أن نجاح هذه الأداة يتطلب ممارستها عند مستويات عالية من المخاطرة بحيث تكون أكثر قابلية للتصديق من جانب الطرف الآخر وأكثر إقناعاً له بمدى تصميم الطرف الأول على التصدي للمخاطر التي تحدق بمصالحه بصورة حاسمة. غير أنه ينبغي الأخذ في الإعتبار أن هناك حدوداً يتعين على القطبين عدم تخطيها عند لجونهم إلى ذلك الأسلوب تجنباً لخطر المواجهة المباشرة. (التهديدات والإنذارات السوفيتية إبان أزمة السويس، حالات التهديد بالتدخل الأمريكي في إطار مدا أبزنهاود).

## رابعاً : إعتبارات تتعلق بطبيعة أهداف السياسات الخارجية للقطبين في المنطقة

(۱) دفعت حالة العداء بين قطبى النسق الثنائي بعض المهتمين بتحليل العلاقات الدولية بإستخدام نظرية المباريات GAME THEORY إلى القول أن علاقات القطبين في ظل النسق العالمي الثنائي هي علاقات صراعية محضة نظراً لتعارض مصالحهما وأهدافهما بصورة كاملة، الأمر الذي يجعل تلك العلاقات تندرج في إطار ما يعرف بالمباراة الصغرية ZERO-SUM GAME، والتي تمثل فيها المكاسب التي يحصل عليها أحد اللاعبين خسائر مقابلة للاعب الآخر، غير أنه تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الكسب أو الخسارة - في نظرية المباريات- يعتمد إلى درجة كبيرة على نظرة المحلل أو متخذ القرار إلى طبيعة العلاقة بين اللاعبين ونظرته إلى الأهداف التي يسعى كل لاعب إلى تحقيقها، وإنطلاقاً مما تقدم فإن الرأى الأقرب إلى الواقع هو أن العلاقات الأمريكية - السوفيتية- ولاسيما إبتداءً من مرحلة التعايش السلمي - يمكن أن تندرج في إطار المباريات غير الصفرية التي تجمع بين السلوك الصراعي والسلوك التعاوني في أن واحد،

فعلى الرغم من التعارض الجوهرى في مصالح وأهداف القطبين فإن ذلك لا يحول بصورة كاملة دون إمكانية التقاء أهداف القطبين واتفاق إرادتيهما حول بعض الأمور، والتي نذكر منها على سبيل المثال:

- (i) رغبة القطبين المشتركة والصادقة في الإبقاء على الصراع والتنافس بينهما في الإطار المحكوم تجنباً للمواجهة المباشرة بينهما بما تحمله من أخطار التدمير الشامل والإفناء المتبادل لكليهما وللبشرية كلها، ويمكننا على سبيل المثال أن نتمثل ذلك السلوك التعاوني في محاولة القطبين التوصل إلى قواعد سلوكية يلتزمان بها في أوقات الأزمات الدولية، ذلك فضلاً عن جهودهما المشتركة في مجال نزع السلاح النووي والرقابة على التسلح ومنم إنتشار الأسلحة النووية.
- (ب) إتفاق القطبين على قصر الصراع من أجل القوة والنفوذ على المستوى العالمي عليهما وحدهما دون غيرهما، ويتضح ذلك على سبيل المثال في إتفاق مواقف القطبين خلال أزمة السويس ٥٦ على ضرورة إنسحاب القوات الأنجلو فرنسية من المنطقة وهو ما يعد دليلاً على رغبتهما في الإبقاء على إحتكارهما الثنائي للهيمنة العالمية ومعارضتهما لتدخل الأطراف الأخرى (قوى الدرجة الثانية) في أية منطقة من مناطق العالم التي يتصارع عليها القطبان وذلك إبقاءً على صورة ثنائية الاقطاب للنسق الدولي العالمي. ويمكننا أن نذكر في هذا الصدد أن أبسط صور التدخل الديبلوماسي من جانب قوى الدرجة الثانية نذكر في هذا المدد أن أبسط صور المشكلات المنطقة) غالباً ما لا يقدر لها النجاح.
- (ج) إمكانية توافق المصالح والأهداف الأمريكية والسوفيتية بصدد بعض المواقف المحددة. ويمكننا أن نسوق في هذا الصدد إتفاق القطبين على بقاء إسرائيل داخل حدود آمنة ومعترف بها على إعتبار أنها تمثل من جانب، أداة تنفيذ السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وأنها من جانب آخر تمثل عنصر الخطر الدائم وعدم الإستقرار الذي يدفع بقية دول المواجهة العربية إلى الإبقاء على علاقات جيدة مع الإتحاد السوفيتي. غير أن الخلاف بين القطبين فيما يتعلق بإسرائيل يقتصر على نوع الضمانات التي ينبغي أن تقدم لإسرائيل حماية لأمنها، فعلى حين ترى الولايات المتحدة أن الضمان الوحيد

لأمن إسرائيل يتمثل في الإبقاء على تفوقها العسكرى - كماً ونوعاً - في مواجهة مجموع القوات العسكرية العربية، يرى السوفييت أن تقتصر تلك الضمانات على مجرد تعهد القطبين بحماية أمن اسرائيل وعدم تعريض وجودها للخطر،

(Y) إن من المتعين النظر إلى مفاهيم «المصلحة الوطنية» و «الهدف الخارجي» بإعتبارهما مفهومين نسبيين أو حركيين, فالنول تحدد مصالحها الخارجية وفقاً لأهداف شعوبها أو أهداف القائمين على عملية, صنع القرار فيها، كما أنها تحدد هذه المصالح والأهداف في ضوء قدراتها النسبية، وحجم المفاطر التي يمكن أن تواجهها وهي بصدد تحقيقها لتلك الأهداف، ومدى قدرتها على مواجهة أو تحمل تلك المفاطر، وهكذا يتضح أن مفهومي المصلحة والهدف يتغيران نتيجة لتغير موقع النولة في سلم تدرج القوة النولي، ولذا فإن تناولنا للأهداف التي يسعى كل من القطبين إلى تحقيقها ينبغي أن يتم إرتباطاً بحالة التوازن الإستراتيجي القائم بينهما فغالباً ما يؤدى تغير ميزان القوة لصالح أي من القطبين الي إغرائه بإعادة تقييم مصالحه وأهدافه موسعاً منها على حساب مصالح وأهداف القطب الآخر الذي جاء التغير في غير صالحه، وفي هذا المعني يذكر Ullman وأهداف القطب الآخر الذي جاء التغير في غير صالحه، وفي هذا المعني يذكر Ullman وأهداف القطب الآخر الذي جاء التغير في غير صالحه، وفي هذا المعني يذكر Ullman وأهداف

"When a State no longer has the power to defend what it once defined as interest, it will begin to define its interests differently. Some interests that were once thought to require active military protection may seem no longer to need it; others may cease to be regarded as interests at all. Alone among the western allies, The United States defines its interests and threats to those interests- in global terms, because it alone has the ability to project military power throughout the globe(\))

وهكذا غإن طبيعة وشكل مصالح وأهداف القطبين في منطقة الشرق الأوسط على سبيل المثال لا ينبغي النظر إليه باعتباره شكلاً نهائياً يتسم بالثبات وعدم التغير، فقد تؤدى أية تغيرات مستقبلية في ميزان القوة بين القطبين إلى إعادة توصيف كل منهما لمصالحه وأهدافه

Richard H. Ullman, "Containment shape of World Politics 1947- 1987" in : Deibel & (\) Gaddis, Containment : Concept and Policy (National Defense University Press, Washington, D. C., 1986), p. 628.

في المنطقة، ولاسيما إذا أخننا في الإعتبار أن منطقة الشرق الأوسط تعد من المناطق التي لم يحسم الصراع بين القطبين حولها بصورة نهائية لصالح أي منهما، وتأكيداً على المعنى السابق حرى بنا أن نتذكر كيف أن الإتحاد السوفيتي قد ظل لفترات طويلة بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط، وكيف أنه بدأ يتطلع إلى التأثير في شئون دول المنطقة في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة بعد أن أصبح أحد قطبي النسق العالمي ثنائي القطبية، ثم كيف بدأ يتطلع – في منتصف الخمسينيات – على استحياء للوصول إلى دول منطقة قلب الشرق الأوسط، ثم كيف تطورت أهدافه بعد ذلك – وبعد أن وصل إلى مستوى التعادل النووي مع الولايات المتحدة – لتشمل تطلعه للحصول على قواعد عسكرية وتحقيق وجود بحرى دائم له في المنطقة ()).

وبالمثل فقد رأينا كيف أن الولايات المتحدة قد ركزت – في أعقاب الحرب العالمية الثانية – على دول الحزام الشمالي (مبدأ ترومان)، ثم كيف وسعت من دائرة إهتمامها ومصالحها الحيوية لتشمل منطقة الشرق الأوسط ككل (مبدأ ايزنهاور) وذلك بعد أن تحقق لها – بالطرق الديبلوماسية – ما كانت تتطلع اليه من تصفية نفوذ القوى الاستعمارية في المنطقة، وكذلك يمكننا أن نلاحظ التدرج في إستخدام أساليب الدفاع عن المصالح الحيوية في المنطقة ففي حين إقتصرت تلك الأدوات في بادىء الأمر على المعونات الاقتصادية وحدها، نجدها قد إتسعت بعد ذلك لتشمل أسلوب التدخل العسكرى المباشر (أزمات النظم المحافظة في النصف الثاني من الخمسينيات).

# خامساً: إعتبارات تتعلق بطبيعة عملية صنع السياسة الخارجية في الدولتين القطبيتين

(١) غنى عن البيان أن إختلاف طبيعة النظام السياسى في كل من الدولتين القطبيتين قد إنعكس بصورة مباشرة على طبيعة عملية صنع السياسة الخارجية في كل منهما، الأمر

<sup>(</sup>١) ولعل في ما شهدته الساحة النواية مؤخراً من تحولات اظهرها تفكك الاتحاد السوفيتي وتراجع دوره في العلاقات النواية ما يؤيد صدق ذلك التصور.

الذي ألقى بظلاله على السلوك الخارجي للنولتين عموماً، وهو ما اتضبح - من خلال هذا البحث- في إختلاف طريقة التعامل الخارجي لكل من القطبين مع دول المنطقة. فقد أدى تعدد الجهات المشاركة في، والمؤثرة على عملية صنع السياسة الخارجية الأمريكية إلى أن تتسم تلك السياسة - في كثير من الأحيان - بالتناقض أو التردد وبطء رد الفعل الأمر الذي تسبب في إضباعة العديد من الفرص على الولايات المتحدة والتي كان من المكن عن طريقها أن تحقق مكاسب عديدة أو تتجنب الكثير من المآزق والمشكلات. فقد رأينا كيف أدى التردد الأمريكي في إمداد مصر بالسلاح الذي ألحت في طلبه - وذلك على عكس رد الفعل السوفيتي على المطالب المسرية من السلاح والذي إتسم بالسرعة والتصميم - إلى إتاحة السبيل أمام السوفييت للوصول إلى قلب المنطقة لأول مرة في التاريخ، وكيف تكرر نفس الخطأ حين مارس الفرب ضغوطه على مصر في مقابل تمويل مشروع السد العالى فأتاح المجال أمام السوفييت لتثبيت دعائم وجودهم في مصر استوات عديدة. وهكذا يمكن القول من خلال ملاحظة الاحداث التي شهدتها المنطقة خلال فترة الدراسة أن السياسة السوفيتية لم تكن تحسن خلق الفرمس- بنفسها -لتمقيق مكاسب في المنطقة، بقدر ما كانت تحسن الإستفادة من الفرص التي كان الغرب ذاته يتيحها لها، أن بمعنى أخر فإن غالبيةالمكاسب والإنتصارات التي حققها السوفييت في المنطقة قد جاحت نتيجة لحسن إستغلالهم للأخطاء التي وقعت فيها السياسات الغربية في المنطقة.

(Y) إن القائمين على صنع السياسة الأمريكية كانوا ينظرون دائماً إلى منطقة الشرق الأوسط على إعتبار أنها منطقة نفوذ تقليدى الغرب ومن ثم فقد كانوا يتعاملون مع دول المنطقة إنطلاقاً من أن تبعيتها الغرب تعد أمراً طبيعياً. وانطلاقاً من هذا التصور فقد كانوا يتعاملون مع قادة دول المنطقة بأسلوب إملاء الشروط وإصدار الأوامر، الأمر الذي أثار حساسية كبيرة لدى القيادات الوطنية الجديدة في تلك الدول حديثة الاستقلال والتي لم يكن لديها أنذاك ما تعتز به سوى حريتها واستقلال إرادتها، ذلك بينما نجد أن الإتحاد السوفيتي قد تعامل مع ذلك العامل النفسي بحساسية شديدة فتجنب تماماً فرض أية

شروط في تعامله مع تلك القيادات لإكتساب ثقتها تدعيماً لروابطه مع دول المنطقة حتى بمكنه الاستفادة منها على المدى الطويل.

(٣) إن عملية صنع السياسة الضارجية السوفيتية نظراً لما تتسم به من مركزية شديدة تكون أكثر تأثراً بالعوامل المتعلقة بشخصية متخذ القرار، الأمر الذي يتيح المجال بصورة أكثر احتمالاً للقرارات التاريخية التي قد تشكل نقاط تحول جوهرية في السياسة السوفيتية. فقد رأينا على سبيل المثال كيف تحولت السياسة الخارجية السوفيتية بعد وفاة ستالين عن فكرة حتمية الصراع مع النظم الرأسمالية نتيجة لتبني خروتشوف سياسة التعايش السلمي. ولمل في ذلك ما يدلل على مدى أهمية التصورات الشخصية Perceptions لمتخذ القرار الخارجي في التأثير على السياسة الخارجية في الإتحاد السوفيتي. ولمل في التولات الجذرية التي شهدتها السياسة السوفيتية على يد جورباتشوف مؤخراً خير دليل على صحة ذلك التصور.

# سادساً: إعتبارات تتعلق بمدس نجاح القطبين فس إختيار الوسائل الملائمة لتحقيق أهدافهما فس المنطقة

تجدر الإشارة في ختام هذا البحث إلى بعض الملاحظات المتعلقة بعدى نجاح كل من القطبين في إستخدام أكثر الوسائل فعالية في تحقيق أهدافه وحماية مصالحه في المنطقة، والتي تكون أكثر توافقاً مع الظروف والأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الاوسط.

(۱) إن الأحلاف العسكرية كاداة لربط بول المنطقة بالبول القطبية لا تتفق مع طبيعة الظروف الإقليمية في الشرق الأوسط ولاسيما في ظل غيبة التوافق السياسي بين بول المنطقة نتيجة لتعارض مصالحها وأهدافها، فمن الملاحظ أن محاولة أي من القطبين ضم بعض بول المنطقة إلى دائرة نفوذه – في إطار تحالف عسكري موال له – غالباً ما تؤدى الي إثارة عداء بقية بول المنطقة ضد ذلك القطب، ذلك فضلاً عن أن أهمية الأحلاف العسكرية كأداه من أبوات السياسات الخارجية قد قلت نسبياً في ظل الصواريخ العابرة للقارات، وفي ظل إمكانية حصول القوى القطبية على قواعد عسكرية أو تسهيلات عسكرية (سواء جوية أو بحرية) في بول المنطقة أو المناطق القريبة منها.

(٢) إن أداة المساعدة العسكرية من أهم وأنجم وسائل التأثير والضغط التي تملكها القوى القطبية في مواجهة دول المنطقة، نظراً لحالة التوتر وعدم الإستقرار السياسي التي تعانى منها منطقة الشرق الاوسط بصورة شبه دائمة. غير أن من أهم المشكلات المترتبة على اللجوء إلى تلك الأداة هي مشكلة تصعيد حدة سباق التسلم في المنطقة. هذا وتجدر الإشارة في هذا المعدد إلى مدى أهمية أداة الإمداد بالسلاح في السياسة الخارجية السوفيتية. ويمكن القول أنه خلال الفترة من عام ١٩٥٠ وهتى عام ١٩٧٥ إقتصبرت عملية توريد السلاح إلى نول المنطقة على أربع نول هي : الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا. وقد مثلت إمدادات السلاح السوفيتي وهدها خلال تلك الفترة حوالي ٤٢٪ تقريباً من إجمالي واردات السلاح إلى المنطقة. ولعل مما ساعد على نجاح السوفييت في إستخدام تلك الأداة بفعالية كبيرة السرعة الكبيرة التي كان السوفييت يلبون بها مطالب دول المنطقة من السلاح، وذلك رغم ما كانوا يفرضونه أحياناً. من قيود على توريد بعض النوعيات من الأسلحة الهجومية المتطورة. وقد قدرت قيمة صادرات السلاح السوفيتي إلى المنطقة خلال الفترة المشار اليها بحوالي ٦ مليار دولار (أي ما يعادل تقريباً نصف قيمة منادرات السلاح السوفيتي إلى دول العالم غير الشيومي) واعل في ذلك ما يشير إلى مدى الأهمية التي يعلقها السوفييت على منطقة الشرق الأوسط، هذا وقد كان من بين العوامل التي ساعدت السوفييت على إستخدام ثلك الأداة على نطاق واسع وجود فائض خدخم من الأسلحة لدى الاتحاد السوفيتي وبول الكتلة الشرقية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية والذي كان يسعى إلى التخلص منه في إطار رغبته في تحديث القوات المسلحة لدول الكتلة الاشتراكية(١).

(٣) إن أداة المعونة الاقتصادية ذات أهمية وفعالية قصوى في علاقات القطبين بدول المنطقة نظراً لمعاناة غالبية تلك الدول من العديد من المشكلات الإقتصادية المنتلفة (بإستثناء الدول الشرق أوسطية المصدرة البترول)، وقد لجأ القطبان الى إستخدام تلك الأداة في

Karen Dawisha; Soviet Foreign Policy towards Egypt (The Macmillan Press Ltd., (1) 1976), p.178, 179

الكثير من الأحيان وبكافة صورها وأشكالها (سواء بأسلوب الإغراءات أو بأسلوب المقويات)، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه على الرغم من التفوق الأمريكي على الإتحاد السوفيتي في مجال القوة الإقتصادية فإنه يمكن القول أن الإتحاد السوفيتي قد نجح خلال تلك الفترة في إستخدام الأداة الإقتصادية بصورة أفضل من الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى عاملين: أولهما، إعتماد الإتحاد السوفيتي على ما يمكن أن نسميه بسياسة النفس الطويل في تقديم المساعدات إلى دول المنطقة حيث لم يكن يربط تلك المساعدات بشروط سياسية قاسية كالتي كانت تفرضها الولايات المتعدة (ولاسيما خلال المراحل الأولى لتقديمه المساعدة)، وأما العامل الثاني الذي ساعد السوفييت على إستخدام تلك الأداة بنجاح فهو أن الاتحاد السوفيتي كان في حاجة فعلية لبعض ما تنتجه دول المنطقة من مواد خام أو مصاصيل زراعية ومن ثم فلم تكن مبادلاته التجارية مع دول المنطقة تمثل عبئاً إقتصادياً خالصاً (مما مكنه من اللجوء إلى أسلوب المقايضة) وذلك على عكس الحال بالنسبة للولايات المتحدة التي لم تكن في حاجة فعلية إلى ما تنتجه دول المنطقة (ولاسيما الدول غير البترولية) ومن ثم فلم يكن أمامها إلا أن تطالب بالمقابل نقداً (بالعملة الصعبة) أو في صورة مطالب سياسية أو إستراتيجية أو أن تقدم تلك المساعدات في مدورة منح أو هبات لا ترد الأمر الذي كان سيزيد من تكلفة سياسة العون الخارجي الأمريكية بصورة كبيرة. كذلك تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الاتحاد السوفيتي كان أكثر ميلاً للمساهمة في بناء المشروعات الإقتصادية التي تتسم بالضخامة نظراً لإمكانية الإستفادة منها من الوجهة الدعائية على مستوى العالم الثالث، ونظراً لأنها تمكنه من تحقيق وجود فعلى له لفترة طويلة في دول النطقة من خلال الخبراء الفنيين، ذلك فضادُّ عن ربط تلك الدول بالتكنولوجيا السوفيتية مما يضطرها إلى الإستمرار في الإعتماد على الإتحاد السوفيتي لضمان الحصول على قطع الغيار اللازمة لتلك المشروعات أما بالنسبة للولايات المتحدة فقد كانت تستهدف من خلال ما تقدمه من معونة إقتصادية التاثير في الهياكل الإقتصادية لدول المنطقة لتصبح أكثر تمشيأ مم النظام الرأسمالي العالي،

(٤) لعل من أبرز الأدوات التي لجأ اليها القطبان في صداعهما حول المنطقة أداة التدخل العسكري أو التهديد بالتدخل، وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى تفوق الولايات المتحدة بصورة كبيرة في إستخدام ذلك الأسلوب، ويرجع ذلك الى عدة إعتبارات منها: التفوق العسكري الأمريكي خلال فترة النصف الثاني من عقد الخمسينيات ذلك فضيلاً عن الفجود البحرى الأمريكي الدائم في منطقة حوض البحر المتوسط والمتمثل في الأسطول السادس الأمريكي، ولعل هذا هو ما دغع بالسوفييت - ولاسيما بعد أن تنامت قدراتهم وكذلك بعد إدراكهم لمدى أهمية أداة الديبلوماسية البحرية - الى العمل على تصعيد درجة وجودهم العسكري في المنطقة ومحاولة الحصول على تسهيلات بحرية دائمة لأساطيلهم في البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي، دعما لقدرتهم على الإنتشار السريع على مسارح العمليات البعيدة عن الاراضى السوفيتية حيث حصلوا في النصف الثاني من الستينيات على تسهيلات عسكرية في العديد من دول المنطقة. ومن ناحية أخرى فقد كان من بين العوامل التي حالت دون لجوء الإتصاد السوفيتي الى أسلوب التدخل العسكري المباشر نظرته الى منطقة الشرق الأوسط بإعتبارها منطقة نفوذ تقليدى للغرب، ومن ثم فقد كان السوفييت يؤثرون أن يكون تدخلهم في شئونها بصورة غير مباشرة عن طريق الأعوان (وساطة تشيكوسلوفاكيا عند إمدادهم لمصر بالسلاح عام ١٩٥٥، وإعتمادهم على مصر للتدخل في اليمن عام ١٩٦٢)، إضافة الى ذلك فإنه حتى في الحالات القليلة التي قام فيها السوفييت بالتهديد بالتدخل، فقد كانوا غالبا ما يؤثرون التراجع عند ظهور أولى بوادر المواجهة مع الولايات المتحدة.

(ه) كان من بين الوسائل التى لجأ اليها السوفييت لتدعيم نفوذهم فى المنطقة مساندتهم للأحزاب الشيوعية المحلية فى دول الشرق الأوسط، غير أن تلك المساندة السوفيتية قد أساحت فى كثير من الأحيان الى علاقات الإتحاد السوفيتى بالنظم الحاكمة فى العديد من الدول العربية، فعلى الرغم من أن الإتحاد السوفيتي قد أقام علاقات مع العديد من النظم العربية التى ترفع شعارات شيوعية وتؤيد السياسات السوفيتية إلا أن غالبية هذه النظم كانت تتشكك فى نوايا تلك الأحزاب الشيوعية ومن ثم فغالبا ما كانت تنتهج

سياسات داخلية معادية الشيوعية بل وتقوم بإضطهاد الشيوعيين. وقد ترتب علي ذلك حدوث عدة أزمات في العلاقات العربية— السوفيتية (كما حدث مع مصر والعراق والسودان). وقد دفع ذلك السوفييت الى التحول عن الإعتماد على الأحزاب الشيوعية العلنية فأشاروا على أعضاء تلك الأحزاب الشيوعية المحلية بحل أحزابهم والإنخراط في التنظيمات السياسية الوطنية في دول المنطقة ومحاولة ممارسة التأثير من داخلها بصورة فردية مستترة تجنباً لتوتر العلاقات مع النظم الحاكمة في المنطقة.

- (١) كان من بين الوسائل التي لجئت اليها الولايات المتحدة لتحقيق أهدافها في المنطقة ما يعرف بالعمليات السرية والتي تتمثل بوضوح في الدور الذي تقوم به وكالة المضابرات المركزية الأمريكية C.I.A في المنطقة، فقد رأينا كيف إستطاعت تلك الوكالة إعادة شاه إيران الي عرشه عام ١٩٥٣ بعد أن دبرت القلاقل والإضطرابات ضد حكومة الدكتور مصدق المناوئة للنفوذ الفربي في إيران، ذلك فضلاً عن قيام الـ C.I.A بتقديم المساعدات للملك سعود للعمل على تجميع القوى الموالية للغرب في المنطقة للتصدي للتيار القومي والناصري، ولاسيما إبان الخلافات بين الدول المحافظة والدول التقدمية حول مبدأ أيزنهاور، هذا إلى جانب الدعم الذي قدمته الـ C.I.A للمرشحين الموالين للغرب في الإنتضابات التشريعية اللبنانية عام ١٩٥٨ في مواجهة الدعم المصرى والسوري والسوري
- (٧) في مقابل إعتماد الإتحاد السوقيتي على النظم الثورية «التقدمية» إعتمدت الولايات المتحدة على النظم «المحافظة» في المنطقة وقد كان من أبرز المشكلات التي واجهت الولايات المتحدة في هذا الخصوص مشكلة عدم الإستقرار السياسي الداخلي الذي كانت تعانى منه تلك النظم المحافظة، الأمر الذي إستدعى في كثير من الأحيان تدخل القوى الغربية عسكرياً بصورة مباشرة لدعم تلك الأنظمة متجاهلة تماما مدي ما تحظى به تلك النظم من شرعية سياسية داخلية، ومن ناحية أخرى فقد عملت الولايات المتحدة على تدعيم علاقاتها مع إسرائيل في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والعسكرية بأعتبارها أداة رئيسية للسياسة الامريكية في المنطقة الي جانب الدول العربية

الأخرى الموالية للغرب.

وبنهاية عرضنا لتلك الملاحظات ينتهى الجزء الأول من هذه الدراسة والذى تناولنا فيه ظاهرة ثنائية التواجد القطبي في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من ١٩٥٥ – ١٩٧٢، وذلك من خلال تحليلنا للسياسات الخارجية للقطبين تجاه المنطقة، في إطار تلك الظاهرة العالمية وإرتباطاً بمفهوم النسق وفكرة التدافع (الفعل ورد الفعل بين السياسات الخارجية للقطبين) التي تمثل جوهر التفاعلات السياسية الدولية، والتي جعلها الله ناموساً أزلياً للعلاقات بين الأفراد وبين المجتمعات، حيث قال تعالى في كتابه الكريم:

دولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين،

د١٥١ - البقرة،

رولولا كفع الله الناس بعضهم ببعض لهجمت صوامع وبيع وصلوات ومساجح يذهكر فيها أسم الله كثيرا ولينصرة الله من ينصره إن الله لقوي عزيز،

« - ٤ - المعرب»

صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين

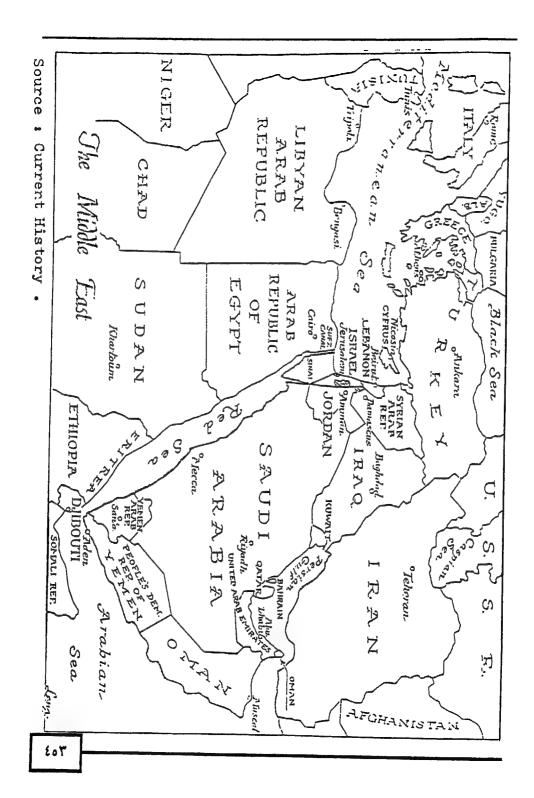



overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المصادر



# أولاً: المصادر العربية

## ا - المصادر الأولية

### أ - وثائق منشورة:

١٩٨٧ - مثير الهور، طارق الموسى، مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية ١٩٤٧ - ١٩٨٨
 (دار الجليل للنشر، عمان، ١٩٨٦).

### ٢ – المصادر الثانوية

### 1-الكتب:

- إبراهيم سعد الدين (دكتور)، محمد السيد سليم (دكتور)، وليد خدورى (دكتور)،
   كيف يصنع القرار في الوطن العربي (مركز دراسات الوحدة العربية، منتدى العالم الثالث، بيروت، ٩٨٥).
- ٢ أحمد يوسف أحمد (دكتور)، الصراعات العربية العربية (١٩٤٥ ١٩٨١)
   دراسة إستطلاعية (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١٩٨٨).
- ٣ إدجار أوبالانس، اليمن: الثورة والحرب حتى عام ١٩٧٠، ترجمة وتعليق: د. عبد
   الخالق لاشيد (دار الرقى، بيروت، ١٩٨٥).
- ٤ إسماعيل صبرى مقلد (دكتور)، قضايا دولية معاصرة: السياسة الدولية من الحرب الباردة إلى الوفاق (مؤسسة الصباح، الكويت، ١٩٨٠).
- ٢ ...... الإستراتيجية والسياسة الدولية : المفاهيم والجقائق الأساسية (مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ١٩٨٥).

- ٧ ..... الأبعاد الإقليمية والدولية (منشورات ذات السلاسل، الكويت، ١٩٨٦).
- ٨ السيد أمين شلبى (دكتور)، الوفاق الأمريكي السوفيتي ١٩٦٣ ١٩٧٦ (الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨١).
- ٩ ...... قراءة جديدة للصرب الباردة (دار المعنارف، القامرة، ١٩٨٣).
  - ١٠- أمين هويدي، حروب عبد الناصر (دار الموقف العربي، القاهرة، ١٩٨٢).
- ١١ ...... العبة الأمم في الشرق الأوسط: نحن وأمريكا وإسرائيل (دار المستقبل العربي، القاهرة، ١٩٨٤).
  - ١٧- أناتولي أجاريشيف، التآمر ضد العرب (دار التقدم، موسكو، ١٩٨٨).
- ۱۳- أنتونى ناتنج (سير)، ناصر (دار ومكتبة الهلال، بيروت، ومكتبة مدبولى، القاهرة، ٥٨٥-).
- ١٩٦٥ ١٩٥٥ من عامى ١٩٦٥ ١٩٦٥ (دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٦٨).
- ٥١- بيتر مانغولد، تدخل الدول العظمى في الشرق الأوسط، ترجمة : أديب شيش، (دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ١٩٨٥).
- ١٦- توماس بريسون، العلاقات الدبلوماسية الأمريكية مع الشيرق الأوسط ١٧٨٤ –
   ١٩٧٥ (دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ١٩٨٥).
- ۱۷- جمال على زهران، السياسة الخارجية لمصر، ۱۹۷۰ ۱۹۸۱ (مكتبة مدبولى، القاهرة، ۱۹۸۷).
- ۱۸ جسيل مطر، على الدين هلال (دكستور)، النظام الإقليسمى العربى: دراسة فى
   العلاقات السياسية العربية (دار المستقبل العربى، القاهرة، ١٩٨٣).

- ۱۹- جون كامبل، أمريكا والشرق الأوسط (سلسلة الفكر العالمي ٥ القاهرة، ١٩٦٠).
- ٠٠- حامد ربيع (دكتور)، تأملات في الصراع العربي الإسرائيلي (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٧٦)،
- ٢١ ...... الإسلام والقوى الدولية (دار الموقف العربي،
   القاهرة، ١٩٨١).
- ٢٢ ...... العربي، القاهرة، ١٩٨٤).
- ۲۳ حسن الساعاتى (دكتور) وآخرون، المجتمع العربى والقضية الفلسطينية (دار النهضة العربية، بيروت، ۱۹۷۷).
- ٢٤- حسين فهمى، الأمن الأوروبي والشرق الأوسط (دار الثقافة الجديدة، القاهرة،
   ١٩٧٤).
- ٥٥- حمدى فؤاد، الحرب الديبلوماسية بين العرب وإسرائيل (دار القضايا، بيروت، ١٩٧٦).
- ٢٦ ريتشارد نيكسون، الحرب الحقيقية : مذكرات الرئيس نيكسون، ترجمة : د. سهيل
   زكار (دار حسان للطباعة والنشر، دمشق، ١٩٨٣).
- ٧٧- ..... المسيد عبد المسيد عبد المسيد عبد المسيد عبد المسيد عبد الحليم أبو غزالة (مركز الأمرام للترجمة والنشر، مؤسسة الأمرام، القاهرة، ١٩٨٨).
- ٣٨- شارل زورغبيب، سياسة الكبار في البحر الأبيض المتوسط، ترجمة : د. خضر خضر، (سلسلة آفاق دولية (١) توزيع جروس برس، د.ت).
- ۲۹ صبلاح الدین الحدیدی (فریق)، شاهد علی حرب الیمن (مکتبة مدبولی، القاهرة، ۱۹۸۶).
  - ٣٠ مىلاح بسيونى، مصر وأزمة السويس، (دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٠).

- ۳۱ عبد العظیم رمضان (دکتور)، تحطیم الآلهة قصة حرب یونیو ۱۹۲۷ (جزءان) (مکتبة مدبولی، القاهرة، ۱۹۸۵، ۱۹۸۸).
- ٣٢ غسان سلامة وأخرون، السياسة الأمريكية والعرب (مركز دراسات الوحدة العربية ودار المستقبل العربي، بيروت، ١٩٨٥).
- ٣٣ فؤاد المرسى (دكتور)، العلاقات المصرية السوفيتية ١٩٤٣ ١٩٥٦ (دار الثقافة الجديدة، القاهرة، ١٩٧٧).
- غُ الله عَلَيْ وَبِيرِسي، الجيوبوليتيكا، ترجمة : د. يوسف مجلى، لويس إسكندر، (سلسلة الألف كتاب، رقم ٢٦٥، مكتبة الكرنك، القاهرة، د.ت).
- ه ٣- فيليب روندو، الشرق الأوسط في سبعيه إلى السلام، ترجمه : كمال الخولي(المنشورات العربية، بيروت، ١٩٨٣).
- ٣٦- كريستوف فون إيمهوف، مبارزة في البحر المتوسط: موسكو تضع يدها على الشرقين الأدنى والأوسط (هيئة الإستعلامات، وزارة الإعلام، القاهرة، سلسلة كتب مترجمة (٧٠٧)، د.ت).
- ٣٧- لينوار تشامبرز رايت (دكتور)، سياسة الولايات المتحدة الأمريكية إزاء مصر
   ١٨٣٠ ١٩١٤ (الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٧).
  - ٣٨- مايلز كوپلاند، لعبة الأمم، تعريب : مروان خير (بيروت، ١٩٧٠).
  - ٣٩- مجدية خسرى، عقدة النزاع العربي الإسرائيلي (الدار المتحدة للنشر، بيروت، ١٩٧٤).
  - ٠٤- مجيد خدورى، الإتجاهات السياسية في العالم العربي (الدار المتحدة للنشر، بيروت، ١٩٨٥).
  - \3- محمد السيد سليم (دكتور) وأخرون، التوازنات الدولية في منطقة شرق البحر المتوسط (سلسلة الكتب التي يصدرها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام ٦٣ مؤسسة الأهرام، القاهرة، ١٩٨٥).

- ٤٢ محمد أنور السادات، البحث عن الذات : قصة حياتي (المكتب المصري الحديث، القاهرة، ١٩٧٨).
- 27- محمد جلال كشك، ثورة يوليو الأمريكية : علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية (بدون ناشر، القاهرة، ١٩٨٨).
- 33- محمد حافظ إسماعيل، أمن مصر القومى في عصر التحديات (مركز الأهرام الترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٨٧).
  - ه ٤ محمد حسنين هيكل، الطريق إلى رمضان (دار النهار للنشر، بيروت، ١٩٧٥).
- ٣٦ ...... مدافع آية الله : قصعة إيران والشورة (دار الشروق، بيروت، ١٩٨٢).
- ٤٧-..... الممالقة (شركة المطبوعات التوزيم والنشر، بيروت، ١٩٨٣).
- 84- .....مديث المبادرة (شركة المطبوعات التوزيع والنشر، بيروت، ١٩٨٦).
- ٤٩ محمد رفعت، التوجيه السياسي للفكرة العربية الحديثة (دار المعارف، القاهرة،
   ١٩٦٤).
- ٥ محمد طه بدوى (دكتور)، مدخل إلى علم العلاقات الدولية (المكتب المصرى الحديث،
   الأسكندرية، ١٩٧٧).
- ١٥- .....النبج في علم السياسة (كلية التجارة، جامعة الاسكندرية، الاسكندرية، الاسكندرية، ١٩٧٩).
- ٧٥ -- .....النظرية السياسية (المكتب المصرى الحديث، النظرية السياسية (المكتب المصرى الحديث، الاسكندرية، ١٩٨٦).
- ٥٣- محمد طه بدوى (دكتور)، ليلى أمين مرسى (دكتورة)، أصول علم العلاقات الدولية (المكتب العربي الحديث، الاسكندرية، ١٩٨٩).

- ٤٥- محمد فتحى الطوبجى، أزمة السياسة الأمريكية (سلسلة كتب سياسية، القاهرة، ١٩٥٨).
- ٥٥- محمد كمال عبد الحميد، الشرق الأوسط في الميزان الإستراتيجي (مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٥٩).
- ٥٦- محمد محروس إسماعيل (دكتور)، الجديد في إقتصاديات البترول والطاقة (الدار الجامعية، الاسكندرية، ١٩٨٦).
  - ٥٧- محمد نجيب، كنت رئيساً لمسر، (المكتب المسرى الحديث، القاهرة، ١٩٨٤).
- ۸۰- محمد نصر مهنا (دکتور)، مشکلة فلسطین أمام الرأی العام العالمی ۱۹٤٥ --۱۹۲۷ (دار المعارف، القاهرة، ۱۹۷۹).
- ٩٥- ...... السوفييت وقضية فلسطين (سلسلة كتاب أكتوبر، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٠).
- ١٩٤٨ ١٩٤٨ محمود رياض، البحث عن السلام والصراع في الشرق الأوسط ١٩٤٨ ١٩٧٨ (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٨١).
- ٦١- ......المستقبل العربي، أمريكا والعرب (دار المستقبل العربي، العربي، القاهرة، ١٩٨٦).
- ۱۲- محمود غوزى (دكتور)، حرب السويس ۱۹۵۱، ترجمة : د. مختار الجمال (دار الشروق، القامرة، ۱۹۸۷).
- 7٣- نبيل محمود عبد الغفار، السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي 17٧ ١٩٧٨ (الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٧).
- <sup>٦٤</sup>- نبيه بيومى عبد الله، تطور فكرة القومية العربية في مصر (الهيئة المصرية العامة الكتاب، القاهرة، ١٩٧٥).
- ٥١- هنرى كيسنجر (دكتور)، مفهوم السياسة الخارجية الأمريكية، ترجمة : د. حسين شريف (سلسلة كتاب الساعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٣).

- 7٦- وحيد رأفت (دكتور)، العالم العربي والإستراتيجية السوفيتية المعاصرة (منشأة المعارف، الاسكندرية، ١٩٧٦).
- ٧٧ وزارة الدفاع، هيئة البحوث العسكرية، حرب العنوان الثلاثي على مصر ١٩٥٧ (الجزء الأول، القاهرة، ١٩٨٨).
- ۱۸- وابر كرين إيقلاند، حبال من رمل، ترجمة : د. سهيل زكار (دار طلاس الدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ۱۹۸۵).
- ٦٩ ويليام كوانت، أمريكا والعرب وإسرائيل: عشر سنوات حاسمة ١٩٦٧ ١٩٧١
   ترجمة: عبد العظيم حماد (دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٠).
- ·٧- يحيى أحمد الكعكى، الشرق الأوسط والصراع النولى (دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٨٦).
- ٧١- ي.م. بريماكوف، تشريح الصراع في الشرق الأوسط، تعريب: سعيد أحمد (دار إبن خلدون، بيروت، ١٩٨١).

## ب-المقالات:

- إبراهيم نوار، «المساعدات الإقتصادية الأمريكية إلى العالم العربي»، مجلة السياسة الدولية (العدد: ٦٦ أكتوبر ١٩٨١، القاهرة).
- ٢ السيد أمين شلبي (دكتور)، «رواية يوثانت حول مقدمات حرب ١٩٦٧»، مجلة
   السياسة الدولية (العدد : ٢٢ أكتوبر ١٩٨٠، القاهرة).
- ٣ جمال كمال، «المنتفعون من حرب الخليج والخيارات الصعبة لإنهاء الحرب»، مجلة
   المنار (الغدد: ٣٣ سبتمبر ١٩٨٧، القاهرة).
- ٤ روبرت برانجر وديل تاهتين، «خيارات السياسة الأمريكية في إيران والخليج»،
   دراسات إستراتيجية (العدد: ٣، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ١٩٨٠).
- ٥ رؤوف عباس (دكتور)، «الإطار التاريخي للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق
   الأوسط»، مجلة السياسة الدولية (العدد: ٦٦ أكتوبر ١٩٨١، القاهرة).

- ٢ صادق الأسود (دكتور)، «الاتحاد السوفيتى والوحدة العربية»، مجلة المنار، (العدد :
   ١٩ يوليو ١٩٨٦، القاهرة).
- ٧ طلعت أحمد مسلم (لواء)، «السياسة العسكرية للولايات المتحدة في الشرق
   الأوسط»، مجلة السياسة الدولية (العدد: ٨٢ أكتوبر ١٩٨٥، القاهرة).
- ٨ عبد الرحمن البيضاني، «هل كانت مستنقع اليمن أم كانت أزمة الأمة العربية؟»،
   جريدة الأهرام (القاهرة، ٢٤/٤/٣٤).
- ٩- محمد خالد (لواء)، «الأمن القومى العربى: رؤية عسكرية»، مجلة المنار (العدد: ٣٠ يونيو ١٩٨٧، القاهرة).
- ۱۰ محمد رضا فودة (لواء دكتور)، «الصراع الدولي في الخليج العربي»، مجلة المنار (العدد : ۳۷ يناير ۱۹۸۸ القاهرة).
- ۱۱- محمد سيد أحمد، «الإتحاد السوفيتي والعرب في ظل التفكير السوفيتي الجديد»، مجلة المنار (العدد: ٣٧ يناير ١٩٨٨، القاهرة).
- ۱۲ محمد عبد المنعم، «القواعد والتسهيلات العسكرية للدول العظمى بمنطقة الشرق الأوسط: أين هي؟»، جريدة الأصرام (القاهرة، ١٩٨٥/١٢/٧).
- ۱۳ محمود خليل (لواء دكتور)، «المتغيرات الجديدة وإستراتيجية القوتين الأعظم في الشرق الأوسط»، مجلة المنار (العدد: ۳۸ غبراير ۱۹۸۸ القاهرة).
- ١٤ وحيد رأفت (دكتور)، «الإستراتيجية السوفيتية في الشرق الأوسط»، مجلة السياسة الدولية (المجلد العاشر، ١٩٧٤، القامرة).
- ٥١- وحيد عبد المجيد، «الاتحاد السوفيتى ومشروعات تسوية الصراع العزبى -- الإسرائيلي»، مجلة السياسة الدولية (العدد: ٨١، يوليو ١٩٨٥، القاهرة).

# ثانيآ: المصادر الانجنبية

### I. Primary Sources

### A) Unpublished Documents:

1) Public Record Office (P.R.O.): Foreign Office (F.O.), United Kingdom:

## الوثائق مرتبة وفقاً لترتيب ورودها بالنس:

- F.O. 371, Vol. 118842, J 1022/26, 25 May 1956.
- F.O. 371, Vol. 118831, JE 1013/1, JE 1013/5, JE 1013/6, JE 1013/9.
- F.O. 371, Vol. 118855, JE 1034/5, 26 May 1956.
- F.O. 371, Vol. 118845, JE 10221/17.
- F.O. 371, Vol. 118869, JE 1034/2, 2 June 1956.
- F.O. 371, Vol. 119158, JE 14211, 2204, 19 October 1956.
- F.O. 371, Vol. 118831, JE 1013/23, 31 May 1956.
- F.O. 371, Vol. 118902, JE 14211/2220, 26 October 1956.
- F.O. 371, Vol. 11871, JE 1034/6, 7 August 1956.
- F.O. 371, Vol. 119158, JE 1043/13 "Top Secret", JE 1043/6, 11 August 1956.
- F.O. 371, Vol. 11873, JE 1074/1, 14 November 1956.
- F.O. 371, Vol. 118902, JE 1094/12, 1st November 1956.
- F.O. 371, Vol. 119174, JE 1074/11, 17 November 1956.
- F.O. 371, JE 11015/3, 12 December 1956.
- F.O. 371, Vol. 118871, 119174, JE 1074/7, 15 November 1956.
- F.O. 371, Vol. 119158, JE 1073/16, 16 August 1956.

### 2) United States Docments:

- US. Department of State Bulletin (July 24, 1956).
- Executive Sessions of the Senate Foreign Relations Committee, 85 th Congress, 1 st session, 1957, Vol. IX.

#### 3) United Nations Documents:

- U.N. Security Council Official Records, 11th year, 734 th meeting, 13 October 1956, United Nations, New York.

#### B) Published Documents:

- 1. The Policy of the Soviet Union in the Arab World: A short Collection of Foreign Policy Documents (Progress Publishers, Moscow, 1975).
- 2. Dodd & Sales, Israel and the Arab World (World Studies Series, Routledge & Kegan Paul, London, 1970).
- 3. Lukacs, Yehuda (ed.), Documents on the Israeli Palestinian Conflict 1967 1983 (Cambridge University Press, Cambridge, 1984).
- 4. Morre, John N. (ed.), The Arab Israeli Conflict, Vol. III: Documents (Sponsored by the American Society of International Law, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1974).

### II. Secondary Sources

#### A) Books:

- 1. Abu Jaber, Faiz: American- Arab Relations from Wilson to Nixon (University Press of America, Inc., Washington, 1979).
- 2. Alem, Jean Pierre: Le Proche Orient Arabe (Coll. Que Sais-je?, Presses Universitaires de France, Paris, 1982).
- 3. Aroian, L. & Mitchell, R.: The Modern Middle East and North Africa (Macmillan Publishing Co., New York and London, 1984).
- 4. Aron, Raymond: Paix et Guerre entre les Nations (Calmann Lévy, Paris, 1962).
- 5. Barraclough, G. & Wall, R.: Survey of International Affairs 1955 1956 (Royal Institute of International Affairs, Oxford University Press, London, 1960).
- 6. Beaumont & Blake & Wagstraff: The Middle East: A Geographical study (John Wiley & Sons, New York, 1976).
- 7. Berkowitz & Bock & Fuccillo: The Politics of American Foreign Policy: The Social Context of Decisions (Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1977).

- 8. Berg, Eugene: Chronologie Internationale 1945 1977 (Coll. Que Sais-je?, Presses Universitaires de France, Paris, 1979).
- 9. Berger, Morroe: The Arab World Today (Weidenfeld & Nicolson, London, 1962).
- 10. Binder, Leonard: Ideological Revolution in the Middle East (John Wiley & Sons, Inc., New York, 1964).
- 11. Braillard, Philippe: Théorie des systèmes et Relations Internationales (Ets. Emile Bruylant, Bruxelles, 1977).
- 12. Burns, William: Economic Aid and American Policy toward Egypt 1955 1981 (State University of New York Press, Albany, 1985).
- 13. Campbell, John: Defense of the Middle East (Praeger Paperbacks, New York, 1960).
- 14. Chevallier, Dominique: Renouvellements du Monde Arabe 1952 1982 (Librairie Armand Colin, Paris, 1987).
- 15. Colard, Daniel: Les Relations Internationales (Masson, Paris, 1987).
- Cooper, Chester: The Lion's Last Roar: Suez 1956 (Harper & Row, New York, 1978).
- 17. Crabb Jr., Cecil: American Foreign Policy in the Nuclear Age (Harper & Row Publishers, New York, 1983).
- 18. Craig, G. & George, A.: Force and Statecraft: Diplomatic Problems of our time (Oxford University Press, New York, 1983).
- 19. Cremeans, Charles: The Arabs and the World: Nasser's Arab Nationalist Policy (Frederick Praeger Publishers, New York, 1963).
- 20. Dawisha, Karen: Soviet Foreign Policy towards Egypt (The Macmillan Press Ltd., London, 1979).
- 21. Deconde, Alexander: A History of American Foreign Policy, Vol. II Global Power 1900 the present) (Charles Scribner's Sons, New York, 1978).
- 22. Deibel, T. & Gaddis, J.: Containment: Concept and Policy, Vol. II (National Defense University Press, Washington, D.C., 1986).
- 23. Donaldson, Robert (ed.): The Soviet Union in the third World: Successes and failures (Westview, Boulder, Co., 1981).

- 40. Hoffmann, E & Fleron, F.: The Conduct of Soviet Foreign Policy (Aldine Publishing Co., New York, 1980).
- 41. Kerr, Malcolm: The Arab Cold War: Nasir and his Rivals (Oxford University Press, New York, 1973).
- 42. Kissinger, Henry: The White House Years (Little, Brown and Co., Boston, 1979).
- 43. Lapierre, J. W.: L'analyse des systèmes Politiques (Presses Universitaires de France, Paris, 1973).
- 44. Laqueur, Walter: The Struggle for the Middle East: The Soviet Union and the Middle East 1958 1968 (Routledge & Kegan Paul, London, 1970).
- 45. Lenczowski, George: The Middle East in World Affairs (Cornell University Press, Ithaca, New York, 1966).
- 46. Lloyd, Selwyn: Suez 1956: A Personal Account (Jonathan Cape, London, 1978).
- 47. London, Kurt: The Soviet Union in World Politics (Westview Press, Boulder, Colorado, 1980).
- 48. Long, David: The United States and Saudi Arabia: Ambivalent Allies (Westview Press, Boulder and London, 1985).
- 49. Macmillan, Harold: Riding the Storm 1956 1959 (Macmillan Co., Ltd., London, 1971).
- 50. Mahanna, M. N.: The Dilemma of Peace: A Study of Egyptian Foreign Policy 1948 1984 (Dar El Maaref, Cairo, 1985).
- 51. Marantz, P. & Steinberg, B.: Superpower Involvement in the Middle East: Dynamics of Foreign Policy (Westview Press, Boulder, Co., 1985).
- Merle, Marcel: Sociologie des Relations Internationales (Dalloz, Paris, 1982).
- 53. Morgenthau, Hans: Politics among Nations (Alfred Knopf, New York, 1962).
- 54. Neff, Donald: Warriors at Suez: Eisenhower takes America into the Middle East (The Linden Press, New York, 1981).

- 40. Hoffmann, E & Fleron, F.: The Conduct of Soviet Foreign Policy (Aldine Publishing Co., New York, 1980).
- 41. Kerr, Malcolm: The Arab Cold War: Nasir and his Rivals (Oxford University Press, New York, 1973).
- 42. Kissinger, Henry: The White House Years (Little, Brown and Co., Boston, 1979).
- 43. Lapierre, J. W.: L'analyse des systèmes Politiques (Presses Universitaires de France, Paris, 1973).
- 44. Laqueur, Walter: The Struggle for the Middle East: The Soviet Union and the Middle East 1958 1968 (Routledge & Kegan Paul, London, 1970).
- 45. Lenczowski, George: The Middle East in World Affairs (Cornell University Press, Ithaca, New York, 1966).
- 46. Lloyd, Selwyn: Suez 1956: A Personal Account (Jonathan Cape, London, 1978).
- 47. London, Kurt: The Soviet Union in World Politics (Westview Press, Boulder, Colorado, 1980).
- 48. Long, David: The United States and Saudi Arabia: Ambivalent Allies (Westview Press, Boulder and London, 1985).
- 49. Macmillan, Harold: Riding the Storm 1956 1959 (Macmillan Co., Ltd., London, 1971).
- 50. Mahanna, M. N.: The Dilemma of Peace: A Study of Egyptian Foreign Policy 1948 1984 (Dar El Maaref, Cairo, 1985).
- 51. Marantz, P. & Steinberg, B.: Superpower Involvement in the Middle East: Dynamics of Foreign Policy (Westview Press, Boulder, Co., 1985).
- 52. Merle, Marcel: Sociologie des Relations Internationales (Dalloz, Paris, 1982).
- 53. Morgenthau, Hans: Politics among Nations (Alfred Knopf, New York, 1962).
- 54. Neff, Donald: Warriors at Suez: Eisenhower takes America into the Middle East (The Linden Press, New York, 1981).

- 55. Nogee, J. & Spanier, J.: Peace Impossible War Unlikely: The Cold War between the United States and the Soviet Union (Scott, Foresman and Co., Illinois, 1988).
- 56. Nutting, Sir Anthony: No end of a lesson: The Story of Suez (Constable, London, 1967).
- 57. Nye Jr., Joseph: The Making of America's Soviet Policy (Yale University Press, New Haven, 1984).
- 58. Polk, W: The Elusive Peace: The Middle East in the twentieth century (Croom Helm, London, 1979).
- 59. Rubinstein, Alvin: Soviet Foreign Policy since world war II: Imperial and Global (Scott, Foresman and Co., Illinois, 1989).
- 60. Saivetz, C. & Woodby, S.: Soviet Third World Relations (Westview Press, Boulder, Colorado, 1985).
- 61. Schulzinger, Robert: American Diplomacy in the twentieth Century (Oxford University Press, New York, 1984).
- 62. Seale, Patrick: The Struggle for Syria: A Study of Post War Arab Politics 1945 1958 (Oxford University Press, London, 1965).
- 63. Shimoni, Y. & Levine, E (Eds.): Political Dictionary of the Middle East in the 20th Century (Quadrangle, The New York Times Book Co., 1974).
- 64. Spanier, John: American Foreign Policy since World war II (Pall Mall, Press, London, 1962).
- 65. Spiegel, Steven: The Other Arab Israeli Conflict: Making America's Middle East Policy from Truman to Reagan (The University of Chicago Press, chicago, 1985).
- 66. Tillman, Seth: The United States in the Middle East: Interests and Obstacles (Indiana University Press, Bloomington, 1982).
- 67. Trevelyan, Humphrey: The Middle East in Revolution (Gambit, Boston, 1980).
- 68. Ulam, Adam: Dangerous Relations: The Soviet Union in World Politics 1970 1982 (Oxford University Press, New York, 1983).
- 69. Vernier, Bernard: Armée et Politique au Moyen Orient (Payot, Paris, 1966).

- 70. Weisberger, Bernard: Cold War Cold Peace: The United States and Russia since 1945 (Houghton Mifflin Co., Boston, 1984).
- 71. Yale, W.: The Near East: A Modern History (University of Michigan Press, 1968).
- 72. Yodfat, Aryeh: The Soviet Union and the Arabian Peninsula (St. Martin's Press, New York, Croom Helm, London, 1983).

#### B) Articles:

- 1. Bennett, A. "Arms transfer as an instrument of Soviet Policy in the Middle East" in: Middle East Journal (Vol. 39 No: 4, Washington D.C., Autumn 1985).
- 2. Duroselle, J-B. "La Stratégie des Conflits Internationaux" dans : Revue Francise de Science Politique (Paris, Juin, 1960).
- 3. Gross Stein, J. "Proxy Wars: how Superpowers end them?" in: The International Journal (C.I.I.A, Vol. XXXV, No. 3, Summer 1980).
- 4. Katz, Mark, "North Yemen between East and West" in: American Arab Affairs (No: 8, Spring 1984, Washington D.C.).
- 5. Kuniholm, Bruce, "Retrospect and Prospects, Forty Years of U.S. Middle Fast Policy" in: The Middle East Journal (Vol. 41, No. 1, Winter 1987, Washington D.C.).
- Stevens, Georgiana, "1967 1977 America's moment in the Middle East" in: The Middle East Journal (Vol. 31, No: 1, Washington D. C., Winter 1977).
- 7. Whetten, Lawrence, "The Arab Israeli Dispute: Great Power Behaviour" in: Adelphi Papers (No: 128, IISS, London, 1977).





\*من مواليد القاهرة عام ١٩٦٢.

\* حاصل على درجة دكتور الفلسفة في العلوم السياسية من جامعة الإسكندرية.

\*عضو هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.

\* انتدب كمحاضر للعلوم السياسية بكليت الإدارة والتكنولوجي بالأدكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا.

\* متخصص في مجالات: نظرية العلاقات الدولية، والسياسات الخارجية والتاريخ الديبلوماسي وشئون الشرق الأوسط.

\* شارك في بعض المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية بمصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات العلاقات الدولية ووضع السياسات الخارجية.

ترتدأهمية الكتاب إلى كسونه يعسرض بالتحليل لسياسات كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحادالسوفيتي تجاه منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار صراعهما على مستوى النسق العالمي ككل في مرحلة من أهم وأخصب المراحل التي مرت بها المنطقة والتي اتسمت بشدة التفاعلات السياسية بين أعضاء هذا النسق الإقليمي بعضهم البعض من ناحية، أوبين دول المنطقة وبين القوى الخارجية الكبرى ولاسيما الدول القطيبة من ناحية اخرى.

ويعرض الكتاب للأفعال وردود الأفعال المتبادلة بين القوتين القطبيتين في الشرق الاوسطمن ناحية ، وكذاللت فاعلات بين حلفائهما الإقليميين وذلك من خلال استعراض العديد من الحالات التي تعكس هذا التنافس المحتدم، والتي من أظهرها: حلف بغداد، صفقة الأسلحة التشيكية ، أزمة السويس ، مبدأ آيزنهاور، الوحدة المصرية - السورية، إنقلاب قاسم في العراق ، التدخل الأمريكي في لبنان، الحرب الأهلية اليمنية ، حرب يور المعاهدة المصرية-السوفيتية، مهمة الخبراءالسوفييت في مصر.